

الدولة الموجددية بالمغن فعمد المؤمن بنعتلى

تأليف

الدكتوعبدالله علىعلام

أستاذ التاريخ الإسلامي بكلية الشريعة بالرياض



بفضل الله أولا ثم بفضل أستاذنا الدكتور محمد بركات البيلي تم توفير هذا الكتاب النادر بصيغة إلكترونية فجزاه الله خيرًا كثيرًا. ناهد قرنى عبدالحميد

الدولة الموَجَدِيّة بالمغربُ فعمد المؤمن بن عدى المؤمن الم

.

# مكنبةالدراسانالنارينية

# الدولة الموجددية بالمغن فعهد المؤمن بنعتلى



الناشر : دار المعارف بمصر – ١١١٩ كورنيش النيل – لقاهرة ج. ع. م.

#### كلمة تقدير

أتقدم بالثناء العاطر إلى السيد المشرف الأستاذ الدكتور إبراهيم على شعوط، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، على حسن إرشاده وحكيم نصحه، وإمداده إياى بطائفة من المصادر النافعة مما اشتملت عليه مكتبته الحاصة، وكرم استقباله لى بمنزله آناء الليل وأطراف النهار في

وكذلك أشكر المؤرخ القدير الأستاذ الدكتور سعد زغلول عبد الحميد، ونيس قسم التاريخ بجامعة الإسكندرية، فقد قرأ هذا الكتاب وهو ماثل للطبع، وكان له فضل لا ينكر في تنظيم أبوابه مما أضفى عليه الكثير من حسن التنسيق.

عبد الله على علام

# بسنطرالله الزمن الرحيث

## مقدمته

يكشف هذا البحث عن حالة الأندلس ، وأقطار المغرب العربى - : المغرب الأقصى والجزائر وتونس وليبيا - فى أحرج فترة مرت بالمسلمين فى العصور الوسطى ، ألا وهى فترة الحروب الصليبية ، إذ استطاع عبد المؤمن بن على الموحدى - خليفة المهدى ابن تومرت - أن ينظم هذه الأقطار فى سلك إمبراطوريته الواسعة ، وكان عبد المؤمن بالمغرب يعاصر نور الدين زنكى بالمشرق ، وكان هذان القائدان يكافحان الصليبين المتطلعين إلى إزالة النفوذ الإسلامى فى المشرق والمغرب على السواء ،

وقد استطاع عبد المؤمن بن على قهر الصليبيين بالأندلس ، وتطهير شهال أفريقيا منهم، ولولا تمرد شرقى الأندلس عليه – بزعامة محمد بن مردنيش حليف النصارى – هـذا التمرد الذى امتص وقت الموحدين لاستطاع عبد المؤمن أن يحرر الأندلس نهائياً من النصارى ، وأن يسبق الأيوبيين في ضم أملاك الحلافة الفاطمية إلى المغرب، محققاً بهذا حلم المهدى ابن تومرت في إنشاء خلافة موحدية قوية تستطيع إعادة مجد الإسلام الأول.

كما يثبت هذا البحث بما لا يدع مجالاً للشك أن فترة الموحدين كانت نقطة انطلاق الحضارة المغربية الأصياة ، وبدء ظهور الثقافة القومية المصطبغة بالطابع المغربي الأصيل ، وقد كانت الثقافة المغربية قبل الموحدين يغلب عليها الطابع المشرقي والأنداسي .

وقد عنى هذا البحث عناية خاصة بإبراز معالم الثقافة والحضارة في فترة عبد المؤمن ، كما عنى بإبراز معالم المجتمع المغربي في هذه الحقبة ، ونرجو أن نكون بهذا الكتاب قد أسهمنا في ملء فراغ المكتبة العربية في هذه الفترة الهامة . والله نسأل أن يهدينا سواء السبيل . عبد الله على علام عبد الله على علام

\*\*\*

to the state of the state of

القاهرة في أكتوبر سنة ١٩٦٨

التعربف بالمصادرالرئيستية

# كتاب أخبار المهدى بن تومرت للبيذق

اسم هذا الكتاب كاملا : « أخبار المهدى ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين » واسم مؤلفه كاملا : « أبو بكر بن على الصنهاجى الشهير بالبيذق »(١) وهذا المؤلف يعتبر من أتباع المهدى ابن تومرت ، ومن أشد المخلصين للدعوة الموحدية ، التى قام بها المهدى ، كما أنه من أكثر الناس إعجاباً بالخليفة عبد المؤمن بن على ، لذلك كان من واجب القارئ لكتابه المذكور ، أن يضع فى الاعتبار ، أن البيذق يركن كثيراً إلى المبالغة والمهويل فى المدح ، وإلقاء كثير من الأمور الحيالية على مواقف المبلك مع أمراء الدولة المرابطية وعلمائها ، وعلى ما قام به المهدى وخليفته المرابطين – بصفة خاصة – وعلى سبيل المثال ، ينسب البيذق إلى المهدى أموراً لا يكاد العقل يصدقها ، عند مقابلته للسلطان « على بن يوسف » المرابطين أبين البيذق : « . . . لما دخل "ابن تومرت " مراكش ، نزل بها بمسجد صومعة الطوب ، فكثنا بها إلى يوم الجمعة ، ثم أقبل "ابن تومرت " إلى جامع على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف "با بمسجد صومعة الطوب ، فكثنا بها إلى يوم الجمعة ، ثم أقبل "ابن تومرت " إلى جامع على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف "با بمسجد صومعة الطوب ، فكثنا بها إلى يوم الجمعة ، ثم أقبل "ابن تومرت " إلى جامع على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف "با بمسجد صومعة الطوب ، فكثنا بها إلى يوم الجمعة ، ثم أقبل "ابن تومرت " إلى جامع على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف "ابن تومرت " إلى جامع على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف "ابن تومرت " إلى جامع على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف ، فوجد "السلطان" على بن يوسف "

<sup>(</sup>١) يبدو أن البيدق من مواليد مدينة تونس ، إذ قابل ابن تومرت بهذه المدينة ، وانخرط في سلك الطلاب الذين التفوا حول ابن تومرت ، يستمعون إلى دروسه ، ولم تذكر المصادر الآخرى شيئاً عن حياة البيدق ، ولكن القرائن تعين أنه كان أكبر سناً من الخليفة عبد المؤمن ، غير أنه كان من التلاميد المغمورين ، إذ كان خادماً للمهدى ، يحمل أمتعته . ويقود بغلته ، ولم نره قد شغل منصباً من مناصب الدولة على الرغم من سبقه عبد المؤمن في الانخراط في سلك الدعوة الموحدية ، وكان حظ البيدق من العلم قليلا ، ويبدو هذا في أسلوبه وأخطائه الكثيرة ، ويغلب على الظن أن البيدق قد عاش بعد عبد المؤمن لأنه ذكر جميع تاريخه .

قاعداً على غفارة (١) ابن " تيزمت " والوزراء واقفرن ، فقال له -أى لابن تومرت -- الوزراء : رد الحلافة على الأمير ، فقال " ابن تومرت " لهم : وأين الأمير ؟ إنما أرى جوارى منقبات (١) ، فلما سمع ذلك " على ابن يوسف " ، حط النقاب عن وجهه وقال لهم صدق . فلما رآه المعصوم قال له -- أى للسلطان على بن يوسف -- الحلافة لله وليست لك يا على ابن يوسف ، ثم قال له المعصوم : يا على قم عن هذه المغيرة تكون (٣) ابن يوسف ، ثم قال له المعصوم : يا على هذه الغفارة المغيرة تكون (٣) وأعطاها لمولاها (١) ، وقال له : -- أى لابن تومرت -- لم تغيرها ؟ قال له : وأعطاها لمولاها (١) ، وقال له : -- أى لابن تومرت -- لم تغيرها ؟ قال له : خرج المعصوم إلى باب المسجد وقعد حتى لأنها تعقد بالنجاسة ، ثم خرج المعصوم إلى باب المسجد وقعد حتى قهرهم خرج الناس من المسجد ودخل مع الفقهاء بالمذاكرة ، حتى قهرهم القهر كله » (٥) .

ولا يخنى مافى كلام البيذق هذا ، من مبالغة وتلفيق ، فن المحال أن يدور مثل هذا الحديث السوقى بين ابن تومرت وبين سلطان المغرب . فهل يتسع حلم السلطان لعبارات السخرية به وبوزرائه على مرأى ومسمع من رعيته فى حفل صلاة الجمعة ، كقول البيذق الذى ينسبه لابن توموت : « وأين الأمير ؟ إنما أرى جوارى منقبات » .

ويفهم من كام البيذق أيضاً ، أن ابن تومرت لم يؤد صلاة الجمعة ؛ فقد خرج إلى باب المسجد ، وقعد حتى خرج الناس من المسجد ، وهذه تهمة ألصقها البيذق بابن تومرت ودخل مع العلماء بالمذاكرة ، وهذه تهمة ألصقها البيذق بابن تومرت

<sup>(</sup>١) الغفارة – غطاء من صوف يتلفع به .

<sup>(</sup>٢) كان من عادة المرابطين أن يتلثم رجالهم بالنقاب ، ويكشف نساؤهم عن وجوههن .

<sup>(</sup>٣) الصواب « تكن » لأن الفعل مجزوم فى جواب الأمر .

<sup>(</sup>٤) أى لصاحبها ، وهذا التعبير موجود الآن بالمغرب .

<sup>(</sup>٥) أخبار المهدى . ص ٦٧ .

من حيث أراد مدحه .

ولا يحنى أيضاً مافى النص المذكور من ركاكة وخطأ نحوى ، وخطأ الريخى \_ وقد أشرنا بالهامش إلى هذه الأخطاء \_ فيما سبق \_ وعلى الرغم من هذا فقد انفرد البيذق بذكر بعض الأحداث التي لا نراها واضحة في المصادر الأخرى وضوحها عنده . من ذلك ترتيب عودة ابن تومرت من المشرق \_ ابتداء من تونس التي قابل البيذق ابن تومرت بها \_ حتى وصل إلى أهله ببلاد السوس ، وترتيب غزوات المهدى التسع ، التي يزعم البيذق أنه اشترك فيها ، وإمدادنا بصورة كاملة للغزوة الكبرى التي قام بها البيذة أنه اشترك فيها ، وإمدادنا بصورة كاملة للغزوة الكبرى التي قام بها عبد المؤمن ابتداء من سنة ع٣٥ ه من جنوبي المغرب الأقصى حتى نهاية شماليه ، ثم اتجه بها نحو المشرق فأوقع بالمرابطين وسيطر على بلاد الجزائر ، ثم رجع وفتح « فاس » و « مكناس » وأسقط الحكم المرابطي بمراكش سنة رجع وفتح « فاس » و « مكناس » وأسقط الحكم المرابطي بمراكش سنة ولاية الأقاليم إليهم وهكذا .

وليس لنا بعد أن ذكرنا نصًّا للبيذق أن نكرر القول عن أسلوبه ، ومنهجه الذي لا يتقيد بالتنظيم التوقيتي .

وقد تكلم البيذق عن المهدى بن تومرت ابتداء من دخوله مدينة « تونس» في عودته إلى المغرب ، فذكر دخوله بجاية وملالة ؛ التى التي فيها المهدى بتلميذه المحظوظ عبد المؤمن بن على ، ثم دخول ابن تومرت مدينة وجدة (أول مدينة مغربية بشرق المغرب) ثم دخوله مدينة فاس ثم مدينة مكناس ثم مدينة سلا ، ثم مدينة مراكش حيث اصطدم ابن تومرت بعلماء المرابطين ، الذين تآمروا عليه ففر هار با إلى قومه بالسوس .

وهكذا يظل البيذق في سرد الأحداث التي وقعت للموحدين في عهد المهدى بن تومرت ، ثم يتناول الكلام عن الأحداث التي وقعت في عهد الخليفة عبد المؤمن بن على .

« وكتاب أخبار المهدى بن تومرت » المذكور ظل حبيس مكتبة

الأسكوريال بإسبانيا حتى أخرجه المستشرق ليثى بروفنسال إلى عالم النور فنشره بباريس سنة ١٩٢٨م، وربما لا نملك من نسخه سوى نسخة المعهد الإسلامي بمدريد، إذ أضحت النسخة التي كانت كائنة بمكتبة كلية الحقوق بجامعة القاهرة في حكم المفقودة.

وخليق بالذكر أن ليني بروفنسال قد طبع مع كتاب البيذق في مجلد واحد كتاباً آخر يدعي «كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب » تأليف إبراهيم بن موسى بن محمد الهرغي المتوفى سنة ٧١٤ ه .

# كتاب المن بالإمامة لابن صاحب الصلاة

اسم الكتاب كاملا « تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثنية وجعلهم الوارثين (١) وظهور الإمام المهدى بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الحليفة أمير المؤمنين وأخيراً "بعض الحلفاء الراشدين ".

مهذه العبارة الطويلة عنون المؤلف كتابه .

أما المؤلف فهو « عبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي » (٢) ويبدو أن كتاب المن بالإمامة ثلاثة أجزاء ، وذلك حسما ورد في عبارة ختم بها المؤلف كتابه إذ يقول : « كمل السفر الثاني من كتاب تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين ؛ وصلى الله على سيدنا محمد وآله يتلوه الثالث بحول الله ، سنة تسع وستين وخمسهائة ، "وأوله" خبر وصول العلج الطاغية » .

والذى وصل إلينا من هذه الأجزاء الثلاثة التي يتركب منها الكتاب هو الجزء الثاني [الذي يبتدئ بأحداث سنة ٥٥٤ ه وينهي بأحداث

<sup>(</sup>١) أخذ المؤلف هذه التسمية اقتباساً من قوله تعالى : « وأريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ، ونجعلهم الوارثين » .

<sup>(</sup>٢) لم يشر المؤلف إلى شيء من تاريخ حياته كما لم تشر المصادر إلى مولده أو وفاته ، وإذا كان لنا أن نجهد في تعيين مولده ، فإننا نستند إلى أن ابن صاحب الصلاة قد حضر حفل جبل طارق الذي أقيم للخليفة عبد المؤمن سنة ٥٥٥ هـ ووصفه وصفاً دقيقاً ، فلو افترضنا أنه كان يبلغ من العمر حينئذ خمسة وعشرين عاماً أوثلاثين عاماً ، فإننا نستطيع أن نضع ميلاده حوالي ٥٢٥ ه ، ثم إنه ذكر في كتابه وصفاً لاحتفال الحليفة يعقوب المنصور بإتمام صومعة جامع إشبيلية الأعظم سنة ٥٩٥ ه فتكون وفاته إما في نهاية القرن السادس الهجري أو مطلع القرن السابع .

سنة ٥٦٨ه. ويكون مقتضى ذلك أن الجزء الأول قد عرض أخبار المهدى ابن تومرت ؛ وعرض شطراً عظيماً من أعمال عبد المؤمن بن على ، حتى نهاية سنة ٥٥٠ه ه ، أما الجزء الثالث – الذي لم يصل إلينا – فقد ابتدأ بأحداث سنة ٥٦٩ ه حتى قبيل وفاة المؤلف ، في نهاية القرن السادس أو مطلع القرن السابع الهجرى .

أما الجزء الثانى – وهو الوحيد الذى وصل إلينا – فقد صورته الخزانة العامة بالرباط عن نسخة تحتفظ بها جامعة أكسفورد المسهاة بالمكتبة البودلية ، ثم قام زميلى الأستاذ عبد الهادى التازى المغربى بتحقيق هذا الجزء من الكتاب ونال به درجة الماجستير من كليه الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الرباط فى أواخر سنة ١٩٦٢م ، ولم أسنطع الاطلاع على ما صنعه من تحقيق . وهذا الجزء – على صغر الفترة التى عرض لها من تاريخ الموحدين – يعتبر مصدراً هاما لهذه الحقبة ، فقد اشتمل على كثير من الرسائل المتبادلة بين عبد المؤمن وبين ولاة أقاليم مملكته الكبيرة وقد عرض – بصفة خاصة – للإنتاج الأدبى من شعر ونثر فيما اتصل برجال الحكم ، ومما يجعل لهذا المخطوط قيمة خاصة أن ابن صاحب الصلاة برجال الحكم ، ومما يجعل لهذا المخطوط قيمة خاصة أن ابن صاحب الصلاة كان شاهد عيان لما ذكره .

وكان ابن صاحب الصلاة أديباً ، فاستطاع أن يكتب ما كتب بأسلوب عذب لم يعكر صفوه سوى ما فيه منسجع الكلف فى كثير من الأحيان . ولم يلتزم ابن صاحب الصلاة طريقة التوقيت بالسنين ، فهو ينطلق وراء تسجيل الأحداث مقيداً هذه الأحداث بتواريخها .

أما عيوب ابن صاحب الصلاة فهى بعينها ، تلك العيوب التى وقع فيها مؤرخو البلاط الموحدى ، من عبارات الإجلال والتعظيم للخلفاء والأمراء والانتقاص من المرابطين الذين كثر ذكرهم عند كلامه عن بنى غانية المرابطين الذين استقلوا بجزائر ميورقة ومنورقة ويابسة ، وصاروا — ومعهم النصارى — شجى فى حلق الموحدين زمناً طويلا .

#### المعجب للمراكشي

اسم هذا الكتاب كاملا: « المعجب في تلخيص أخبار المغرب » وقد وضعه المراكشي (١) بمدينة « بغداد » تلبية لرغبة وزير الخليفة « الناصر »

(١) هو الفقيه المؤرخ الأديب « محيى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على التميمى المراكشي». ولد بمدينة « مراكش » — حاضرة الدولة الموحدية — في يوم ٧ من ربيع الثاني سنة ٥٨١ هـ ، في مطلع حكم الحليفة « يعقوب المنصور » بن يوسف بن عبد المؤمن. ولما بلغ التاسعة من عمره ، ارتحل إلى مدينة فاس — حاضرة المغرب العلمية — فحفظ القرآن ، ودرس القراءات والنحو وعلو مالأدب ، والتاريخ ثم رجع إلى مراكش، وفي سنة ٣٠٦ هـ عبر إلى الأندلس واتصل بعلمائها المشهورين ، ثم قدر له في سنة ٥٠٥ أن يتصل بالأمير إبراهيم بن يعقوب المنصور . وكان هذا الأمير والياً على أشبيلية — حاضرة الحكم الموحدي بالأندلس — وقد ابتدره المراكشي بقصيدة جاء فيها قوله : حاضرة الحكم الموحدي بالأندلس — وقد ابتدره المراكشي بقصيدة جاء فيها قوله : لكم على هذا الوري التقديم وعليهم التفويض والتسليم لكم على هذا الوري التقديم وعليهم التفويض والتسليم رغيم وأنف الحاسدين رغيم

لكم على هذا الورى التقديم وعليهم التفويض والتسليم الله أعلاكم وأعلى أمره بكم وأنف الحاسدين رغيم أحييتم المنصور فهو كأنه لم تفتقده معالم وعلوم ومحابر ، ومنابر ، ومحارب وحمى يحاط وأرمل ويتيم وفيها يشبه الأمير إبراهيم بسيدنا إبراهيم الخليل – عليه السلام – ويشبه مدينة أشبيلية التي كانت تسمى « حمص » بالسيدة «سارة » زوج الخليل . كما يشبه مدينة «طليطلة » التي اغتصبها النصارى بهاجر . فيقول :

فكأنما حمص جمالا سارة وكأن إبراهيم إبراهيم وأرى طليطلة كهاجر أثرها سيزفها الأدفنش وهو ذميم . . إلخ أثم خرج المراكشي من الأندلس في ظروف لم تكشف عنها المصادر واتجه إلى المشرق حوالى سنة ٦١٣ ه فزار مصر ومكث بها مدة وخرج من مصر إلى بغداد عاصمة العباسيين واتصل بوزير الناصر العباسي الذي كلفه بتأليف « المعجب » .

العباسى (ت ٢٢٢ ه / ١٢٢٥ م) . ويشير المراكشي إلى هذا بقوله في خطبة الكتاب مخاطباً هذا الوزير: (... أيها السيد الذي توالت على نعمه ، وأخذ بضبعي من حضيض الفقر والحمول ، اعتناؤه وكرمه ... سألتني بوأك الله أعلى الرتب ، كما عمر بك أندية الأدب – إملاء أوراق تشتمل على بعض أخبار المغرب (١) . . . وشيء من سير ملوكه ، وخصوصاً ملوك المصامدة " الموحدين" بني عبد المؤمن من لدن ابتداء دولتهم إلى وقتنا هذا سنة ٢١٥ ه – وأن ينضاف إلى ذلك نبذة من ذكر من لقيته ، أو لقيت من لقيه ، أو رويت عنه بوجه ما من وجوه الرواية من الشعراء والعلماء ، وأنواع أهل الفضل فلم أر بداً من إسعافك ، و ... إلى » .

وكتاب المعجب هذا يعتبر من المصادر التي كثر الاستشهاد بها في هذه الرسالة وقد بنيت ثقتي به على أمور منها: أن المراكشي قد كتبه بالمشرق بعيداً عن المؤثرات التي كثيراً ما تضل أفهام المؤرخين فتصرفهم عن الحقيقة لرغبة أو رهبة ، فلو قدر للمراكشي أن يؤلف كتاب « المعجب» بين أحضان الدولة الموحدية ، لما استطاع أن يعطى ملك المرابطين العظيم « يوسف ابن تاشفين » حقه من التقدير والثناء (٢) . ومنها أن الكتاب على وجازته قد ضرب بسهم وافر في واضيع الأدب وغيره بجانب مهمته التاريخية . وقد قرأت الكتاب عدة مرات لأهداف أدبية ، إذ كان لى عوناً في تدريس الأدب المغربي بمعاهد المغرب ، بل ربما كان كتاب المعجب هذا من الحوافز التي ذفعت

<sup>(</sup>١) كان المراكشي يستعمل كلمة المغرب ويريد بها الأفدلس والمغرب معاً .

<sup>(</sup>٢) يشيد المراكشي بذكر مؤسس دولة المرابطين في إنقاذ الحكم الإسلامي بالأندلس في فيقول : « ... لم يزالوا كذلك \_ أي ملوك الطوائف \_ وأحوال الأندلس تضعف، وثغورها تحتل ، ومجاوروها من الروم تشتد أطماعهم ويقوى تشوفهم . إلى أن جمع الله الكلمة إ، ورأب الصدع ، ونظم الشمل ، وحسم الحلاف ، وأعز الدين ، وأعلى كلمة المسلمين وقطع طمع العدوبيمن نقيبة أمير المسلمين ، وناصر الدين ، أبي يعقوب. يوسف بن تاشفين ( المتوفى سنة ٥٠٠ هـ) وحمه الله ( المعجب ص ٥٦) .

بى إلى ميدان التاريخ السياسى . وكان احتفائى بالكتاب على هذا النحو سبباً فى قدرتى على سبر غوره ، وعاملا على شدة إدراكى له ، وحسن استعمالى إياه فى بحثى هذا .

ويشتمل كتاب المعجب على اثنين وثلاثين فصلا عدا الخطبة ، تناول المراكشي فيها الكلام عن حدود الأندلس وفتح المسلمين إياها ، وسير خلفاء الدولة الأموية بها ، وما أعقب هذه الدولة من ظهور عهد ملوك الطوائف وما استتبعه من ضعف الحكم الإسلامي بالأندلس ، وتطلع النصاري إلى استردادها ، واستذلالهم لملوكها المسلمين . وما نتج عن هذا من استنجاد هؤلاء الملوك بملك المرابطين « يوسف بن تاشفين » ، الذي عبر إلى الأندلس وهزم ملوك النصاري شر هزيمة ، ثم ضم الأندلس إلى المغرب .

ثم تناول المؤلف الكلام عن ظهور ابن تومرت – صاحب دعوة الموحدين – وصراعه مع الدولة المرابطية ، وخلافة عبد المؤمن للموحدين ، وخلافة أبنائه وأحفاده حتى سنة ٦٦١ ه . وبذلك لم يتناول كتاب « المعجب » تاريخ الموحدين حتى نهاية دولتهم بالمغرب في سنه ٦٦٧ ه

وفى خلال الأحداث التاريخية والشذرات الأدبية عرض المراكشي لبحوث جغرافية وجيولوجية واجتماعية . فن الجغرافيا ما ذكره ، عن حدود الأندلس في مطلع الكتاب ، وما ذكره عن أنهار الأندلس وأنهار المغرب في نهاية الكتاب (١) .

ومن الجيولوجيا : ما ذكره عن معادن المغرب كالفضة والحديد والرصاص والزئبق والكبريت وأماكن استخراجها (٢) .

ومن المسائل الاجتماعية: كلامه عن سير قبائل المصامدة وأحوالهم في الطعامهم وإقامتهم وصفتهم في صلاة الجمعة وخطبتها (٣).

<sup>(</sup>١) المعجب ص ٤ ، ٢٥٣ ، ٢٥١ .

<sup>·</sup> ٢٤٢ ص ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ٢٢٣ – ٢٤٣.

وأسلوب المراكشي شائق خلاب . لم يشب باستعمال المحسنات البديعية المنكلفة ولكن استعماله للعبارة الأدبية لم يسئ إلى الأسلوب العلمي . فأسلوبه من النوع الذي يسميه البلاغيون المحدثون « بالأساوب العلمي الميسر» وقد جوز البلاغيون استعمال هذا الأسلوب في كتابة التاريخ .

أما منهج المراكشي : في الكتاب المذكور . فهو سرد الأحداث دون التقيد بالسنين، وعلى نهجه سار ابن الآبار في كتاب الحلة السيراء، وابن خلدون في كتبه ، والمقرى . وعلى هذه الطريقة أيضاً يسير المحدثون الآن . وقد حدثنا المراكشي عن مصادره التي اعتمد عليها في تأليف كتاب المعجب فقال: « ... ولم أثبت في هذه الأوراق المحتوية على دولة المصامدة وغيرها ، إلا ما حققته نقلاً من كتاب ، أو سماعاً من ثقة عدل ، أو مشاهدة بنفسي ، هذا بعد أن تحريت الصدق وتوخيت الإنصاف في ذلك كله ، وجهدت في ألا أنقص أحداً ذرة مما له ، ولا أزيده خردلة مما لا يستحقه ١١٥ غير أن المراكشي يقول في « خطبة الكتاب » إنه أملي الكتاب من الذاكرة . وهذا قد أوقعه في بعض الأخطاء . من ذلك : أنه ذكر أن عبد المؤمن فتح بجاية سنة ٠٤٠ ه (٢) . والحقيقة التي تواضع عليها المؤرخون أن عبد المؤمن فتح بجاية سنة ٥٤٧ ه. ومنطق الأحداث يؤيد التاريخ الأخير ، إذ كان عبدالمؤمن في سنة ٥٤٠ ه ، يجهز على الدولة المرابطية بالمغرب . وكان يحاصر مدينة فاس في هذا التاريخ ولا يتأتى له أن يفتح بلاداً خارجية ، وهو لم ينته بعد من السيطرة على المدن التي بداخل المغرب. ومن ذلك أيضاً أن المراكشي جعل عبد المؤمن بن على قائداً لموقعة البحيرة التي هزم فيها المرابطون الموحدين سنة ٧٤ ه(٣) . وقد أجمع المؤرخون على أن قائد الموحدين في هذه المعركة هو أبو محمد البشير الونشريسي الذي قتل في المعركة . كما قتل فيها أكثر صحابة المهدى العشرة.

العجب - ص ۲۲۳ . (۲) المصدر السابق - ص ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) المعجب - ص ١٢٣ - ١٢٤.

# كتاب نظم الجمان لابن القطان

اسم الكتاب كاملا: « نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان » أما اسم مؤلفه ، فقد اختلف فيه المؤرخون فالترجمة التي تحمل اسم ابن القطان بكتاب التكملة لابن الأبار (ت سنة ١٥٨ه) تذكر أنه هو : على بن محمد ابن عبد الملك بن يحيى بن إبراهيم الكامى الحميرى الفاسى ، أبو الحسن ابن القطان . ويزيد بن الأبار قائلا: وكان من أبصر الناس بصناعة الحديث، وأحفظهم لأسماء رجاله ، وأشدهم عناية بالرواية ، وأنه كان يشرف على طلبة العلم بمراكش ، ونال بخدمة السلطان دنيا عريضة . وله تواليف عديدة . واشتغل بالتدريس والقضاء . وتوفى قاضياً بسجلماسة في ربيع الأول سنة ٢٨٥ه ه(١) .

والترجمة التي دوم ابن عبد الملك المراكشي (ت سنة ٦٦٩ه). بكتابه « الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة » تذكر ، أن ابن القطان ، فاسي الأصل ولكنه سكن مراكش ، وأن ابن القطان كان ذاكراً للحديث ، متبحراً في علومه معظماً عند الحاصة من آل عبد المؤمن ، ومن الناس جميعاً. وقد حظى عند يعقوب المنصور ثم ابنه الناصر ثم ابنه المستنصر . وكان يعقوب المنصور ثم ابنه المنصور ثم ابنه المستنصر . وكان يعقوب المنصور ثم ابنه المستنصر . ويخصه بالرجوع إليه في أمور الفتوى .

<sup>(</sup>١) التكملة رقم ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٢) الجزء الخامس من مخطوط المتحف البريطانى لوحة ١٣ وراجع كتاب « دولة الإسلام بالأندلس ــ الفصل الثالث ــ الجزء الموحدي ص١١ » للأستاذ محمد عبدالله عنان .

وقد قامت الأدلة على أن الترجمة بن المذكورتين – وهما ترجمة ابن الأبار وترجمة ابن عبد الملك المراكشي – ليستا لابن القطان صاحب كتاب نظم الجمان وإنما هما لوالده . إذ ورد بكتاب نظم الجمان نفسه عبارات تشير إلى عهد الخليفة المرتضى الذي حكم المغرب من سنة ٢٤٦ هـ - ٣٦٠؛ على حين يذكر ابن الأبار أن ابن القطان مات سنة ٣٢٨ ه . . كما أورد ابن عذارى أن الخليفة المرتضى كان محبيًا للعلوم، مقبلاً على القراءة فألف له «ابن القطان» جملة من الكتب الحفيلة الجليلة فهنها : « نظم الجمان وواضح البيان فيما سلف من أخبار الزمان » وكتاب شفاء العلل في أخبار الأنبياء والرسل . . اللخ .

وقد عين صاحب كتاب « نبذ تاريخية فى أخبار البربر » (١) أن اسم ابن القطان هو أبو على حسين بن القطان . وأنه كان فقيهاً حافظاً حسيباً . ولا غرو ، فوالده على بن محمد بن القطان . كان رجلا فاضلا على ما ذكر آنفاً .

وكتاب نظم الجمان . موسوعة كبرى فى تاريخ المغرب . من بدء الفتح الإسلامي حتى قبيل سقوط الدولة الموحدية سنة ٦٦٧ هـ(٢) .

والجزء الذي وصل إلى أيدينا منه . هو السفر الثالث عشر من الكتاب . وقد اشتراه معهد الدراسات الإسلامية بمدريد من أرملة المستشرق الفرنسي المرحوم ليثي بروفنسال . ووقف على تحقيقه ونشره الأستاذ الدكتور محمود على مكى ، وكيل المعهد المذكور حينئذ . وقد تفضل فأطلعني على المخطوط بعد تحقيقه في سنة ١٩٦٧ ونحن بالمغرب . كما أطلعني على الكتاب بعد نشره .

وهذا الجزء على صغره يحمل أحداثاً هامة، ولا سيا فى الفترة التى اخترناها ارسالتنا هذه – فقد تكلم عن المهدى بن تومرت وعبد المؤمن بن على وأتى بوثائق للمهدى بن تومرت مكتوبة بخطه . منها رسالة كتبها المهدى إلى

<sup>(</sup>١) ص ٦٥ (نشر ليفي بروفنسال) طبعة الرباط .

<sup>(</sup>٢) انظر المقدمة التي وضعها الدكتور محمود مكى للكتاب (نشر جامعة الرباط) .

صديقه القاضي على بن أبي الحسن الجذامي سنة ٥١١ ه.

ثم رسالة عبد المؤمن بن على التى وجهها إلى الموحدين بالأندلس سنة عهده وقد كتبنا نصها وألحقناه بهذا البحث لأهميتها – ثم رسالة « الكافية فى براهين الإمام المهدى » التى أرسلها عبد الرحمن بن طاهر المرسى إلى الخليفة عبد المؤمن . ثم كتاب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى أهل تونس سنة فتحه « قفصة » سنة ٥٧٥ ه . وفضلا عن هذه الوثائق التى ذكرها ابن القطان . والتى ربما قد حصل عليها من مكتبة الخليفة المرتضى . فإنه قد ذكر طبقات حكومة المهدى بنظام دقيق . وذكر أساء مجاس العشرة ومجلس الحمسين ومجلس السبعين كاملة فى حين ذكرها المؤرخون الآخرون ناقصة متناقضة .

وقد أخذ ابن القطان عن كثير من المؤرخين الذين سبقوه فيما كتبه عن تاريخ المغرب، السابق للحقبة التي كتب فيها كتابه في عهد الموحدين .

فن الكتب التى أخذ عنها (١) . كتاب فضائل المهدى لأبى القاسم المؤمن المصرى ، وكتاب لابن الراعى لم يورد اسمه . وكتاب المغرب فى محاسن أهل المغرب لليسع بن عيسى بن حزم بن اليسع الغافقى . وكتاب «المقياس فى أخبار المغرب والأندلس وفاس » لعبد الملك بن موسى الوراق ، وكتاب «النبذ المخرب والأندلس وفاس » لعبد الملك بن موسى الوراق ، وكتاب «النبذ المختارة من أخبار صنهاجة » لأبى الحسن على بن حمادة الصنهاجى . وكتاب «أخبار المهدى بن تومرت للبيذق » . وكتاب «المن بالإمامة » لابن صاحب الصلاة .

وقد أخذ كثير من المؤرخين عن ابن القطان. من بينهم ابن عذارى وصاحب الحال الموشية وابن الخطيب. كما أخذ عنه – من المستشرقين – المستشرق الأسباني « أويثي » في كتابه تاريخ الدولة الموحدية (٢).

<sup>(</sup>۱) عرفنا هذه المصادر عن الجزء المنشور الذى ذكرناه فقط ، وبالبداهة كان لكل عصر مصادره .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولة الموحدية ج ٢ ٢ ص ٢٤١ – ٢٦٦ .

وفى كتاب نظم الجمان عيوب . هى بعينها تلك العيوب التى وقع فيها مؤرخو البلاط الموحدى . منها : شدة التعصب للخلفاء الموحدين وعبارات الإجلال والتعظيم والملق . التى يكررها فى كل فقرة من فقرات الكتاب . ثم ركونه إلى عمط الدولة المرابطية حقها . ورميها بالتجسيم والكفر سيراً لنغمة المهدى التى استعملها لضرورة الدعاية بالبداهة، وكان المرابطون من أكثر دول المغرب بذلا وتضحية فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام بالأندلس . وكفاهم فخراً موقعة الزلاقة الخالدة التى نوهنا عنها بالبحث .

## التكملة لابن الأبار

اعتمدت كثيراً - فيما أوردت من تراجم - على كتاب التكملة لابن الأبار (١) الذي يعتبر من أعظم المؤرخين المحققين في القرن السابع الهجرى ، وهذا الكتاب الجليل ، هو تكملة لكتاب الصلة الذي وضعه ابن بشكوال (٣٥٥) ليكمل به كتاب تاريخ العلماء والرواة بالأندلس لابن الفرضي ، وقد انتهى ابن بشكوال في كتابه « الصلة » عند سنة ٤٣٥ ه . فابتدأ ابن الأبار

(١) هو ابو عبد الله محمد بن عبد الله بن أب بكر القضاعي. ولد ابن الآبار بمدينة بلنسية سنة ٩٥ ه وكان أبوه « عبد الله » من علماء الأندلس ، فتلقى العلم عليه ، كما أخذ عن طائفة من علماء الأندلس وأدبائها منهم أبو الربيع بن سالم (ت سنة ١٣٣ ه) الذي لازمه ابن الأبار مدة طويلة لغزارة علمه وعلو مقامه وأبو الربيع هذا هو الذي حمل ابن الأبار على أن يضع كتاب « التكملة » وظهر فضل ابن الأبار بين الفقهاء ، كما اشتهر بين الأدباء ، كما عد أعظم مؤرخ في عصره .

وقد تولى ابن الأبار قضاء مدينة « دانية » ولما سمع بشهرته الأمير أبو زيد الموحدى والى بلنسية استقدمه وأسند إليه منصب الكتابة ، وحين غلب على بلنسية « أبو جميل زيان بن مردنيش ، اتخذه كاتباً له أيضاً . ولكن القدر شاء أن تسقط بلنسية في أيدى النصارى سنة ٦٣٦ ه ، فظل ابن الأبار بجانب الأمير « زيان » و وضع بيده شروط التسلم . بعد أن عجز ابن الأبار في إثارة حمية الحفصيين بتونس لإنجاد بلنسية باسم الإسلام والإنسانية بقصيدته التي مطلعها :

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا

ثم التحق ابن الأبار بخدمة الحفصيين بتونس . حيث تولى منصب الكتابة للسلطان أبي زكريا الحفصي ، ثم لابنه المستنصر بالله الذي اشتغل وزيراً له . ولكن نجمه ابتدأ في الأفول إذ حسده الواشون . ودسوا إلى السلطان المستنصر بالله بعض أقوال وأبيات من الشعر فيها طعن في السلطان وتحريض به . فأمر المستنصر بجلده ثم بقتله . وحملت كتبه فأحرقت بموضع قتله في المحرم سنة ٢٥٨ ه . يناير ١٢٦٠م.

فى كتاب « التكملة » من سنة ٥٣٥ هـ ، وانتهى به عند سنة ٦٣٦ هـ . وقد طبع كتاب التكملة بمدريد فى مجلدين سنة ١٨٨٧ م كما طبع بالقاهرة سنة ١٩٥٥ م .

ومن كتب ابن الأبار التي استعملتها في بحثى هذا: كتاب « الحلة السيراء » . وهو أيضاً يشتمل على طائفة كبيرة من تراجم رجال الثقافة بالأندلس والمغرب ، ابتداء من القرن الأول الهجرى حتى أوائل المائة السابعة ، ويمتاز كتاب الحلة بأنه يعرض كثيراً للأحداث التاريخية ، والمعارك الحربية وقد عنى ابن الأبار فيه بذكر الأدباء واتباع تراجمهم بشئ غير قليل من إنتاجهم الأدبي شعراً أو نثراً . ومن هنا اعتبر كتاب الحلة السيراء ضمن مصادر الأدب الأندلسي بجانب كونه مصدراً تاريخيا . وهو في هذا الاعتبار شبيه بكتاب المعجب للمراكشي .

وقد طبع كتاب الحلة السيراء ، أخيراً بعناية المؤرخ المحقق الدكتور حسين مؤنس . ( القاهرة سنة ١٩٦٣ م ) وأسلوب ابن الأبار في كتابيه: التكملة والحلة السيراء أسلوب أدبى وعلمى في آن واحد . أما منهجه فهو التحر رمن انباع الحوليات .

ولابن الأبار (۱) آثار علمية سوى الكتابين المذكورين . منها: « درر السمط في أخبار السبط » وهو كتاب لم يصل إلى عصرنا ولكننا عرفناه بطريق المقرى الذي كثيراً ما يقتبس منه . وكتاب « اللجين في مراثي الحسين » وكتاب « تحفة القادم » وهو تراجم لطائفة من الشعراء. وكتاب « إيماض البرق في أدباء الشرق» ، وهذه الكتب قد ورد ذكرها في كتاب الحلة وكتاب التكملة .

<sup>(</sup>١) واجع ترجمة ابن الأبار في نفح الطيب . وعنوان الدراية . والزركشي وغيرهم فقد عني به أكثر المؤرخين عنايتهم بابن الخطيب لتشابه حياتهما .

# القرطاس لابن أبي ذرع

استعملت هذا الكتاب كثيراً في هذه الرسالة باسم: «القرطاس »اختصاراً. اما اسم الكتاب كاملا فهو : « الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس » كما جاء بالنسخة التي قرأتها (١).

وقد عنى رجال التاريخ بالمغرب الأقصى ، كما عنى المستشرقون بترجمة هذا الكتاب ونشره (٢) ، أما اسم المؤلف فقد أثبت على النسخ الأصلية والمترجمة

(٢) عنى مؤرخو المغرب بكتاب القرطاس . وجعلوه ضمن الكتب التي تدرسها جامعة القرويين وطبع على الحجر بمدينة فاس أربع مرات أولاها سنة ١٣٠٣ ه .

وعثر به المستشرقون فترجموه ونشروه ، واحتفظوا به في مكتباتهم . وكان من أسبقهم إلى هذا بتس ديلكروا (Petis Delacroix) الذي ترجمه إلى اللغة الفرنسية سنة ١٦٩٣ م وترجمه إلى الألمانية ( في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي ) فرانز فون . وترجم إلى البرتغالية وطبع في اشبونه سنة ١٨٢٨ م . وفي سنة ١٨٤٣–١٨٤٦ م نشره المستشرق نورنبرج السويدي إذ اعتمد على عدة مخطوطات موجودة بمكتبات أوربا . فالمخطوط الأول وجده بمكتبة بمدينة أبسالة بالسويد (وتاريخ نسخه ١٠ من ذي القعدة سنة ٩٠٨ هـ) والمخطوط الثاني وجده بالسويد أيضاً تحت عنوان القرطاس في عجائب فاس.

والمخطوط الثالث وجده بمكتبة جامعة ليدن بهولندة ، وكان نسخه في ( ١٥ شعبان سنة ۹۸۹هـ) .

والخطوطان الرابع والخامس بباريس. والمخطوطان السادس والسابع بجامعة أكسفورد=

<sup>(</sup>١) وهي تلك التي حققها ونشرها الأستاذ محمد الهاشمي الفيلالي بالمطبعة الوطنية بالر باطسنة (١٣٥٥ هـ ١٩٣٦م) وهذه التسمية قد اختارها الأستاذ الفيلالي من بين التسميات التي حملتها النسخ الخطية التي اطلع عليها . وهي النسخة التي نشرها المستشرق السويدي تورنبرج (Tomberg) وقد راجع الأستاذ الفلالي النسخة التي نشرها بكتب: نفح الطيب للمقرى. والعبر لابن خلدون. والمسالك والممالك لابن حوقل انظر ( ص ) حرف (ن ) بالحزء الأول من القرطاس طبعة الرباط (١٩٣٦) .

باسم « ابن أبى زرع » غير أن النسخة المخطوطة التى تحتفظ بها جامعة أكسفورد تكشف لنا كثيراً عن اسم المؤلف : إذ يقول ناسخها : إ يقول الفقيه الأصنى ، المؤرخ الأنتى ، الأريب أبو الحسن بن عبد الله بن أبى زرع الفاسى الدار والقرار » وإنى أرى أن هذه النسبة ناقصة . فكلمة البو الحسن » كنية لاسم والقرار » وإنى أرى أن هذه النسبة ناقصة . فكلمة البو الحسن » كنية لاسم « على » كما هو متواضع عليه بالمشرق والمغرب . وعلى هذا يكون الاسم كاملا « أبا الحسن على بن عبد الله بن أبى زرع » . وقد أسقط الناسخ الاسم اكتفاء بالكنية لشهرة المؤلف بها أو سقطت سهواً فى النشر أو فى النسخ . وقد وضع الكتاب فى عهد السلطان أبى سعيد عثمان المريني الذى تولى حكم المغرب فيما بين سنتى ٧١٠ ه و ٧٣١ ه ولكن المؤلف وقف بكتابه عند أحداث سنة ٧٢٦ ه .

وكتاب القرطاس من الكتب التي ألفت في عهد الدولة المرينية لذلك كان الاستشهاد به ضرورياً لتمحيص ما جاء به مؤرخو البلاط الموحدى فهو وكتاب المعجب للمراكشي سن الكتب التي يستند إليها الباحث في شيء من الاطمئنان .

وليس من اليسير الحكم على أسلوب قداى المؤرخين ، باعتبار أنهم ينقلون عن غيرهم فى أكثر الأحيان عبارات نصية . ولكنه قد بدا لى أن أسلوب ابن أبى زرع من الأساليب التاريخية الأدبية استناداً إلى ما ورد فى خطبة هذا الكتاب . فالحطبة قطعاً من إنشائه الحاص . وفيها يقول مثلا : « أطال الله بقاء مولانا الحليفة الإمام ، معلى الإسلام ورافعه ، ومذل الكفر وقامعه . تاج العدل وناشره ، وماحى الظلم وهاتكه ، ملك الزمان وسراج الإسلام ... لازال للخلافة يحيى أثرها ويجدد إظهارها ، ويرفع منارها ويجلو أنوارها . . . إلخ » (١) ، فإذا تجاوزنا عيب السجع وتكلفه ، باعتبار أن

<sup>=</sup> أحدهما تحت عنوان كتاب روض القرطاس فى تاريخ مدينة فاس ــ تلخيص الأنيس المطرب فى أخبار المغرب .

والثاني تحت عنوان الأنيس المضروب على روض القرطاس.

<sup>(</sup>١) القرطاس ج ١ ص ٣.

السجع كان ميزة الأدب في هذه العهود فإن عبارة الكاتب مختارة ، ومعانيه حسنة .

أما منهج الكتاب . فهو السير على طريقة سرد الأحداث دون التقيد بالحوليات في أغلب الأحيان وفي بعض الأحيان نراه يلتزم الحوليات . ويكثر هذا في الجزء الثاني الحاص بالمرابطين والموحدين وكتاب القرطاس . لايتناول تاريخ المغرب الإسلامي من بدئه . ولكنه يبتدئ بذكر الدولة الإدريسية التي حكمت المغرب ابتداء من سنة ١٧٢ ه . وينتهي كما ذكرنا آنفاً عند أحداث سنة ٢٢٦ . ه فهو يعالج التاريخ المغربي نحو خمسة قرون ونصف قرنمن الزمان تناول فيها الكلام عن : ملوك الأدارسة الحسنيين ، وبناء مدينة فاس . وبناء جامعة القرويين . ثم جامع الأندلس بمدينة فاس . واستيلاء العبيديين والفاطميين ) على المغرب . ثم ثورة الحسن الحجام على العبيديين . وتنازع الأمويين والعبيديين على المغرب وعن إرجاع القائد جوهر الصقلي سلطان العبيديين بالمغرب .

ثم الكلام عن دولة زناته ( دولة المغراويين واليفرانيين ) بالمغرب ثم استدعاء المنصور بن أبي عامر حاكم الأندلس للأمير زيرى بن عطية ثم خلع زيرى ابن عطية . ثم بناء مدينة وحدة . ثم ذكر خلفاء زيرى بن عطية . ثم الكلام عن الدولة المرابطية في نشأتها في عهد يوسف بن تاشفين . وذكر جواز يوسف إلى لأندلس وهزيمته النصارى في موقعة الزلاقة الحاسمة . ثم جوازه الثاني . ثم جوازه الثالث وضم الأندلس إلى المغرب . ثم الكلام عن القائد سيرى بن أبي بكر اللمتونى وملوك الطوائف ، وحادثة المعتمد بن عباد ثم الكلام عن على بن يرسف والأحداث التي تمت في عهده – ثم الدولة الموحدية وقيامها على يد المهدى يرسف والأحداث التي تمت في عهده – ثم الدولة الموحدية وقيامها على يد المهدى ابن تومرت –ثم رحلة المهدى إلى المشرق . ورجوعه وشروعه في الدعوة والحهاد . وبيعة المهدى وغزواته ووفاته ، وسيرته . ثم عن الخليفة عبد المؤمن بن على وغزوته الطويلة التي استولى فيها على المغربين الأقصى والأوسط ثم فتح الأندلس . وغزوته الطويلة التي استولى فيها على المغربين الأقصى والأوسط ثم فتح الأندلس .

مدينة بجاية . ثم إيقاع عبد المؤمن بأخوى المهدى . ثم نكبة الوزير أبي جعفر ابن عطية . ثم تخليص المهدية من أبدى النصارى وفتح غيرها من مدن أفريقية . ثم تخليص المؤمن إلى الأندلس ثم إنشاء عبد المؤمن الأساطيل البحرية . وصفة عبد المؤمن وسيرته . وينهى ابن أبي زرع الجزء الثانى بذكر عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن وذكر موقعة شنترين التي طعن فيها يرسف طعنة سببت موته سنة ٥٨٠ ه .

أما الجزء الثالث الذي لم أستعمله في هذه الرسالة . فقد ذكر فيه بقية خلفاء الموحدين والكلام عن ابتداء الدولة المرينية والسير بأحداثها حتى سنة ٧٢٦ه .

ويذكر ابن أبي زرع مصادره التي اعتمد عليها في تأليف هذا الكتاب قائلا: « فألفت هذا المجموع المقتضب ، وانتقبت جواهره من كتب التاريخ المعتمد على صحتها ، والمرجوع إليها ، سوى مارويته عن أشياخ التاريخ والحفاظ والكتاب . . وقيدته عن الرواة الثقات الأنجاب . . . إلى .

وهذه العبارة المقتضبة لاتكشف لنا عن أسماء المؤلفين الذين اعتمد عليهم. غير أنني استطعت أن أتصيد بعض أسماء هؤلاء المؤلفين فمنهم محمد بن الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني . صاحب كتاب الإكليل في الدولة الحميرية . ومنهم ابن الكلبي . والبرنسي . وابن مطروح وابن الفياض . ولم نعرف شيئاً عن ميلاده أو مماته . على أننا نرجح أنه ولد في النصف الأخير من القرن السابع وأنه توفي حوالي سنة ٧٣٦ ه وهي السنة التي وقف بكتابه عندها .

# نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب للمقرى

ومن الكتب الجامعة التي استعمانها في كثير من مواضيع الرسالة . كتاب نفح الطيب ، من غصن الأندلس الرطيب للمقرى(١) ويعتبر هذا الكتاب خير

أ (١) هو الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن أبي العيش ابن محمد المكنى بأبي العباس المقرى التلمسائى المالكي : يل فاس ثم القاهرة . المؤرخ المحدث المفسر الأديب .

ولد بتلمسان من أعمال الجزائر ، وبها نشأ وحفظ القرآن الكريم ودرس الدين وعلوم اللغة والأدب والتاريخ ومن أساتذته عمه الشيخ الجليل أبو عبان بن سعيد بن أحمد المقرى مفتى تلمسان . وكانت مدينة تلمسان حين نشأ المقرى في يد الأتراك العبانيين . فضاق المقرى بها ذرعا ، وارتحل إلى مدينة فاس بالمغرب الأقصى . وأخذ يدرس لطلبت ما يريدون من أدب أو تاريخ أو حديث ، ولما ذاع صيته ولاه السلطان المنصور السعدى منصب الفتوى بمدينة فاس ، ولكن الفوضى شملت بلاد المغرب بعد وفاة المنصور سنة ١٠١٧ ه فترك المقرى بلاد المغرب ، وخر أ إلى المشرق ليحج بيت الله . وظل بعد الحج ينتقل بين دمشق ومصر ، ثم رأى أن يستقر بمصر . ويقول في ذلك « م بعد الحج ينتقل بين دمشق ومصر ، ثم رأى أن يستقر بمصر . ويقول في ذلك « م أبت إلى مصر مفوضاً لله جميع الأمور ، ملازماً خدمة العلم الشريف بالأزهر المعمور ؛ (ج ١ ص ٧٥ نفح ) وتزوج من السادة الوفائية ، ويبدو أن المقرى لم ينعم بالإقامة بمصر إذ يقول :

يا أهل مصر وجدت أيديكم في بذلها بالسخاء منقبضة لما عدمت القرى بأرضكم أكلت كتبي كأنني أرضه

ثم أنشد يتحسر على ماضيه قائلا :

وصرت بمصر منسى الرسوم وقلت لما عن العلياء صوى ولكن الليالي من خصوى

ونفسی عفتها بالذل فیها ولی عزم کحد السیف ماض

ترکت رسوم عزی فی بلادی

وتوفى المقرى بالقاهرة ودفن بها في سنة ١٠٤١ ه .

الدولة الموحدية بالمغرب

مؤلف قديم تناول الأندلس الإسلامية بالإيضاح والتفصيل في جوانب عدة ، ومن محتوياته وصف الأندلس وفتح المسلمين إياها ، ثم وصف مدنها الكبيرة مثل قرطبة ، وسرقسطة وأشبيلية ، ومالقة ، وأشبونة ، والمرية ، ووادى آش و. . إلخ . ثم الكلام عن زوال ملك بني أمية بالمشرق ، وقيام دولة بني مروان أو الخلافة الأموية بالأندلس، والتحدث عن هؤلاء الحلفاء، ثم عن دولة بني عامر . ثم عن قيام دول ملوك الطوائف . مثل دولة بني حمود العلويين ، ودولة بني عباد ، ودولة بني ذي النون ودولة بني هرد . . إلخ ؛ ثم تكلم المقرى عن قيام دولة المرحدين بالأندلس ، وتحدث بإسهاب عن الوزير الأديب لسان الدين بن الخطيب وتلاميذه ، وتناول دولة بني الأحمر ، ولم يغفل ذكر الحياة الاجتماعية بالأندلس ، إذ تكلم عن قصور قرطبة وأشبيلية وغرناطة ، وعن مجالس الأنس بها ومنتديات الأدب . ومحافل الشراب كما وصف كثيراً من الحالة الفنية . فوصف المدن ولاسيا قرطبة ومساجدها ومبانيها ومدينة الزهراء وقصرها ومسجدها ، وزخارف صندوق عثمان بن عفان - رضى الله عنه - الذى نقله عبد المؤمن إلى الغرب كما ترجم المقرى لطائفة من رجال الدين والأدب والعلم ، من بينهم : يحبى بن يحيى الله في راوى الموطأ عن مالك . (ورائد مذهب مالك بالأندلس) والإمام ابن حزم الأندلسي، وأبو الوليد الباجي وابن دحية الكلبي ، والصوفي العظيم محيى الدين بن عربي ، والعارف بالله عبد الحق بن سبعين ، كما ترجم الأسرة بني زهر الذائعي الصيت في عالم الطب ولأسرة بني سعيد ، التي تداول منها خمسة أجيال في وضع كتاب : المغرب في حلى المغرب، والمشرق في جلى المشرق .

وتناول المقرى - بجانب كلامه عن الأندلس والمغرب - بعض المراضيع الشرقية ، فرصف مدينة دهشق ، كما شاهدها ، وكما ذكرها بن جبير فى رحلته . كما ذكر موازنة أدبية شعرية بين الشام ومصر .

وقد نهج المقرى طريقة الكلام عن الأحداث فكان يسير وراء الحادثة حتى تنتهى ، وإن اسنوعبت عدة سنوات ولم يتبع طريقة الحوليات . أما أساوبه فكان متحرراً من المحسنات البديعية ومن ذلك قوله: « وأما أهل الأندلس في فنون العلم فتحة في الإنصاف في شأنهم أنهم أحرص الناس على التميز . فالجاهل الذي لم يونقه الله في العلم يجهد نفسه في أن يتميز بصنعة ، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس » ، وقد ينقل تعبيراً أدبياً عن بعض المؤرخين كقوله : قال الشقندى : « غرناطة دمشق بلاد أدبياً عن بعض المؤرخين كقوله : قال الشقندى : « غرناطة دمشق بلاد وعلماء أكابر ، وشعراء أفاضل » .

وقد أخذ المقرى عن كثير من المؤرخين الأصيلين مثل : ابن صاحب الصلاة ، والبكرى ، وابن أبى زرع ، وابن خلدون ، وابن رشيق ، وابن الفرضى ، وابن دحية ، وابن بسام .

وللمقرى كتب كثيرة سوى كتاب نفح الطيب مثل: « عرف الطيب في أخبار ابن الخطيب » و « فتح المتعال » الذى وصف فيه نعل النبي - صلى الله عليه وسلم - و « إضاءة الدجنة في عقائد أهل السنة » . و « أزهار الرياض في أخبار القاضى عياض » و « عرف النشق في أخبار دمشق » و « روض الآس العاطر الأنفاس في ذكر من لقيته من أعلام مراكش وفاس » ، و « الدر الثمين في أسهاء الهادى الأمين » . . الخ .

وقد اختلف عدد أجزاء «كتاب نفح الطيب » باختلاف الطبعات ، فثلا ً كان عدد أجزائه أربعة في طبعة مصر سنة ١٢٧٩ هـ ١٧٦٢ م ثم طبعة الدكتور أحمد فريد رفاعي سنة ١٣٥٥ه/ ١٩٣٦م مصر أيضاً في تسعة أجزاء كما طبع في سنة ١٣٦٩ ه / ١٩٤٩ في عشرة أجزاء .

# الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى : للسلاوى

هذا الكتاب من بين الكتب التي ورد "ذكرها كثيراً في البحث ، ويعتبر السلاوي (١) رأس طبقة المؤرخين المحدثين بالمغرب وكتابه و الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » يعتبر المورد الأول لمؤلى التاريخ المدرسي بخاصة ، ويكاد هذا الكتاب يغني رواد التاريخ بالمغرب عما سواه من المصادر القديمة . ويرجع السبب في هذا إلى أن السلاوي قد أورد في كتابه المذكور آراء مشاهير مؤرخي المغرب في العصور الوسطى مثل ابن أبي زرع ، والمراكشي . وابن خلدون . وابن عذاري وابن الخطيب ثم ابن الأثير وابن خلكان . وصاحب الحلل الموشية وأصحاب البحوث لايكفيهم أن يقفوا عند حد ما يورد السلاوي المصدد ثين ، إذ يرون من واجبهم الرجوع إلى المصادر الأصلية ، ولكنهم يستفيدون من السلاوي مجرد التنبه إلى أن الفكرة التاريخية كائنة بمصدر معين ، ومن هنا كان الاستشهاد بالسلاوي محدوداً ، إذ أنه مؤرخ ناقل في أغلب الأحيان . ولكنه كذلك يبدو صاحب رأى أصيل في بعض إلمسائل ، ولاسيا

وكان السلاوى تواقاً إلى علوم الدين محبًا أن ينفع الناس بها ، فكان كثيراً ما يقوم بدروس الوعظ والإرشاد في المساجد ابتغاء مرضاة الله وكان له عشاق. كثيرون درسوا عليه الفقه والحديث والتصوف.

وللسلاوى عدة كتب « صوفية » وتاريحية وأدبية . وفقهية . عدا كتابه الذى نحن بصدد الكلام عنه ، وتوفى السلاوى بالمغرب في سنة ١٣١٥ هـ - ١٨٩٠ م .

<sup>(</sup>١) هو الشيخ أحمد بن خالد الناصرى السلاوى (نسبة إلى مدينة سلا أقدم مدن المغرب الأقصى) . وكان الشيخ أحمد آمن فقهاء المالكية المتمسكين بمذهب السلف الصالح . وفي الوقت ذاته قد أخذ بأطراف الثقافة الحديثة فدرس التاريخ والجغرافيا وألم بكثير من علوم الرياضة . ولهذا استخدمه المخزن (الحكومة) فتقلب في عدة وظائف نال فيها إعجاب سلاطين البيت العلوى الشريف . حتى انتهى أمره مستشاراً للسلطان الحسن الأول الذي كان من أعظم سلاطين البيت العلوى الذي يحكم المغرب الآن .

المسائل الدينية . فالسلاوي – بجانب كونه مؤرخاً – فقيه سلني محافظ ، ولهذا نراه يبغض الدعوة الموحدية ويمقت صاحبها المهدى بن تومرت الذي حمل مبادئ التوحيد الكلامي إلى المغرب. ويحض على التمسك بمذهب السلف الصالح ، الذي لايؤول الآيات المتشابهات - ويركل الأمر فيها لله مع الإيمان بتنزيه الله . ويقول السلاوى : وهو ( أى مذهب التسليم لله ) والله أحسن المذاهب. ولله در القائل:

نسلم آيات الصفات بأسرها وأخبارها للظاهر المتقارب ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا فهم اللبيب المراقب وفركب للتسليم سفناً فإنها لتسليم دين المرء خير المراكب (١)

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولاذاته شيء عقيدة صائب

ومن آراء السلاوى الأصيلة . دفاعه عن القاضى عياض الذي وقف من الموحدين موقفاً أقرب إلى رجال السياسة منه إلى رجال الدين ، وخلاصة هذا الموقف ، أن عبد المؤمن \_ في أثناء غزوته الكبرى \_ عرض مبادئ الدعوة المرحدية على أهل السنة . فرفضوها بزعامة القاضي عياض ، فلما قدر الله أن يتردى السلطان تاشفين بفرسه في حفرة ويقتل ، وتنهار بقتله جبهة المرابطين، ويفتح عبد المؤمن « تلمسان » و « وهران » و « فاس » دون عناء كبير ــ أقول حين ذلك أسرع القاضي عياض إلى مقابلة الخليفة عبد المؤمن ، معلنا قبول الدعوة الموحدية هو وأهل سبنة . فلما قامت ثورة « الماسي » واستفحلت ، وكادت تقضى على أمر الموحدين . أسرع القاضي عياض في العبور إلى الأندلس وطلب من القائله المرابطي « يحيى بن غانية » أن يرسل والياً مرابطياً إلى سبتة . فأرسل إليها يحيى بن أبي بكر المعروف بالصحراوي . ولما علم عبد المؤمن بهذا بادر بجيشه إلى لقاء الصحراوي بسبتة . غير أن الصحراوي لم يقو على ﴿ ملاقاته . وطلب الأمان من عبد المؤمن . وحينئذ أسقط في يد و القاضي عياض هو وأهل سبتة وندموا على ما فعلوا . فعفا عبد المؤمن عن

<sup>(</sup>١) الاستقصاج ١ ص ١٢٦ - ١٢٨ .

أهل سبتة . وفي مقدمتهم القاضي عياض . هذا موقف عجيب للقاضي عياض . أظهره أمام التاريخ بأنه رجل متقلب .

ولكن السلاوي لايدين القاضي عياض أشهر فقهاء المالكية في عصره. ويدافع عنه قائلا : . . . واعلم بأن ما صدرعن القاضي عياض – رحمه الله – في جانب الموحدين دليل على أنه كان يرى الأحق لهم في الأمر والإمامة ، وإنما هم ( أي الموحدون ) متغلبون . وهذا أمر لاخفاء به كما هو واضح » . ثم أخذ ﴿ السلاوى ﴾ يبرر تقلبات القاضي عياض من الرفض لدعوة الموحدين ، ثم القبول لحكمهم ، ثم النكث ، ثم طلب العفو كما مر ، فقال : « ولما كانت شوكة " عبد المؤمن" و" تاشفين بن على" أمير الوقت لا زال قائم العين - أى لم يهلك بعد - . امتنع القاضي عياض - رحمه الله - عن مبايعة "عبد المؤمن" ودافعه عن سبتة ، إذ لاموجب لذلك - أي لبيعة عبد المؤمن -لأن بيعة تاشفين في أعماقهم وهو لازال حيثًا ، فلا يعدل عن بيعته إلى غيره بلا موجب، وأما ما غالط به المهدى - رحمه الله - من أن المرابطين مجسمة وأن جهادهم أوجب من جهاد الكفار – فضلا عن أن تكون طاعتهم واجبة – فسفسطة منه عفا الله عنا وعنه . . ولما قتل تاشفين ، وفتحت تلمسان وفاس ، وقويت شوكة عبد المؤمن ، بايعه القاضي عياض حينئذ ، وقبل صلته لأن من قويت شوكته وجبت طاعته ثم لما ضعف أمره ثانياً بسبب قيام " الماسي " عليه ، وإجماع قبائل المغرب على التمسك بدعوته رجع القاضي عياض بأهل سبنة عن بيعته - أي عن بيعة عبد المؤمن - إلى طاعة المرابطين الدين لهم الحق في الإمامة بطريق الأصالة ، ولم يأخذ القاضي عياض بدعرة الناس لأنه ثائر أيضاً و . . . . . . فالحاصل أن ما فعله القاضي عياض أولا وثانياً وثالثاً كله صواب موافق الحكم الشرعى . وهكذا ينبغى أن تفهم أحوال أثمة الدين ، وأعلام المسلمين رضى الله عنهم ، ونفعنا بعلومهم "(١). وهكذا نرى السلاوي يطرح صفته التاريخية ، ويلبس ملابس رجال الفقه

<sup>(</sup>١) الاستقصاص ١٠٢ - ١٠٤

ليدافع أعن شيخ فقهاء المالكية في القرن السادس الهجري.

ولكن هذا الدفاع الفقهى المجيد ، لاينجى القاضى عياض إلا فى ميدان المالكية . فربما جانب القاضى عياض الصواب حين نكث ببيعة عبد المؤمن ، التي كان قبولها قد ما آثار بيعة المرابطين ، وجانب الحكمة حين تسرع فى عبور البحر ليعلم ابن غانية بأن الفرصة قد سنحت لعردة الحكم المرابطى وعبد المؤمن كانت شوكته ما تزال قوية ولم يتغلب عليه « الماسى » بصفة نهائية . أما عبد المؤمن فقد بدا سياسياً محنكاً حين عفا آخر الأمر عن القاضى الشيخ ثم فرض عليه بأن يبقى إلى جانبه بمراكش بحجة الحاجة إلى استشارته فى المسائل الدينية ، وهكذا قدر للقاضى عياض أن يلاقى وبه بمراكش منة ٣٤٥ ه ، ومن الممكن أن نستفيد بالقطعة السابقة – فى الحكم على أسلوب السلاوى الخاص – فهو يقترب كثيراً من أساليب الفقهاء ، وأقول أسلوبه الخاص ، لأن أسلوب كتابته « بالاستقصا لأخبار المغرب الأقصى » لا يمكن الخاص ، لأن أسلوب كتابته « بالاستقصا لأخبار المغرب الأقصى » لا يمكن الحكم عليه من خلالها إذ كان السلاوى ينقل من كثير من المؤرخين . وابن خلدون ، وابن البه المنه الحميرى . وابن دحية وابن اليسع ، وابن البه اليفرني ، وابن عبد المنع الحميرى . وابن دحية وابن اليسع ، وأبي عبد الله اليفرني ، وابن عبد العظم .

أما منهجه التاريخي . فقد سار في الأغلب على طريقة سرد الأحداث وتعدد الروايات فيها . على أنه كان في نهاية الأبواب يلتزم أحياناً طريقة الحرليات التي كانت تشتمل على أحداث بار زة كأن يقول : في سنة ٢٦٠ ه عم القحط والغلاء جميع بلاد الأندلس والمغرب ، وأفريقية (تونس) ومصر والحجاز . . فهلك خلق كثير . وفي سنة ٢٦٦ ه كان بالسهاء حمرة شديدة من أول الليل إلى آخره مما لم يعهد من قبل ، وفي سنة ٢٦٧ كانت زلزلة عظيمة لم يسمع بمثلها . وفي سنة ٢٨٥ ه كانت المجاعة الشديدة التي عمت جميع بلاد الأندلس وبلاد العدوة حتى أكل الناس بعضهم بعضاً (١) .

<sup>(</sup>١) الاستقصاح ١ ص ١٨٠.

وليس معنى هذا السرد القائم على السنين أن السلاوى من أنصار طريقة الحوليات ، بل كان يقصد إبراز الأحداث الكبرى .

وآخر نسخة استعملتها من كتاب السلاوي . هي طبعة سنة ١٩٥٤ . التي خرجت في تسعة أجزاء . وليس هذا المقام متسعاً لذكر محتويات الأجزاء التسعة . ولكنه من الممكن أن نذكر أهم ما اشتمل عليه الجزءان الأول والثاني باعتبارهما قد استشهد بهما في هذا البحث ،

فأهم ما جاء في الجزء الأول . ترجمة للمؤلف بقلم ولديه . وذكر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وخلفاته الراشدين . ثم نسب البربر وأصلهم . وتقسيمهم . وذكر بعض أمصار المغرب القديمة ، ثم ولاية عمر و ابن العاص ، وولاية عبد الله بن أبي السرح ، ومعاوية بن حديج : وعقبة ابن نافع ( فاتح المغرب الأقصى سنة ٦٢ هـ ) وذكر من دخل المغرب من الصحابة . وولاية زهير بن قيس البلوي . وحسان بن النعمان وموسى ابن نصير وبقية ولاة المغرب من قبل الأمويين والعباسيين بالمشرق . ثم ذكر الخوارج بالمغرب ودولة بني الأغلب ومذاهب أهل المغرب ، والدولة الإدريسية . وبناء مدينة فاس. ثم استيلاء العبيديين على المغرب. ثم تغلب عبد الرحمن الناصر على المغرب . ثم الكلام عن دولة زناته ( المغراويين وبني يفرن ) بالمغرب .

وأما الجزء الثاني فقد تحدث فيه عن الدولة المرابطية ، ثم عن الدولة الموحدية بتفصيل .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

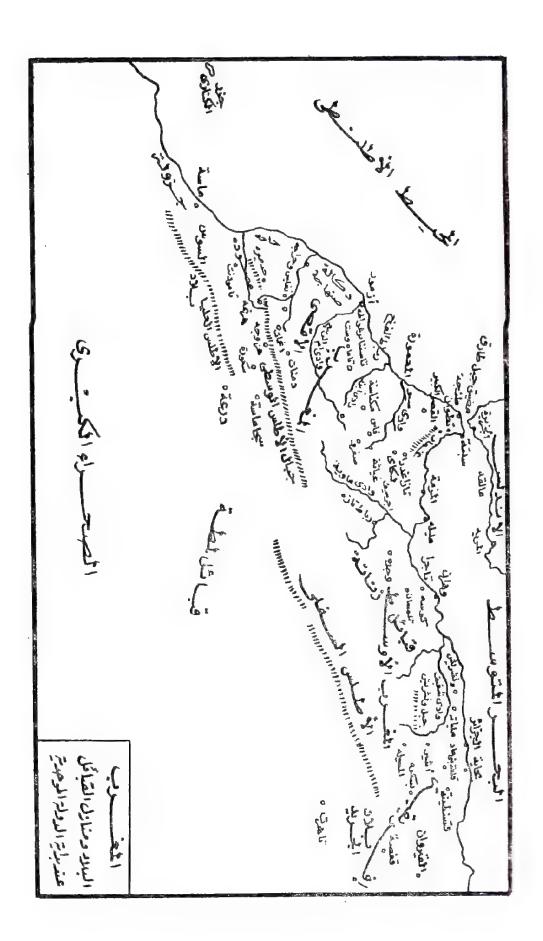

## البابُالأوَل

## نشأة الموحدين

- ( ا ) ابن تومرت صاحب الدعوة الموحدية
- (س) عبد المؤمن بنعلى مؤسس الدولة الموحدية

## (١) ابن تومرت إمام الموحدين

١

الموحدون المخرى بادئ أمرهم - طائفة دينية إصلاحية ، كونها محمله المهدى بن تومرت المغربي السوسي المصمودي الهرغي (١) ، في مستهل القرن السادس الهجري (١) ، و يكاد المؤرخون يتفقون على أن ابن تومرت ولد في الثلث الأخير من القرن الحامس الهجري ولكنهم يختلفون اختلافاً بيناً في تحديد سنة ملاده (٢) .

(١) هذا باتفاق جمهور المؤرخين ... ولكننا نرى ابن أبى زرع ينفرد بذكر رواية لمؤرخ قديم لم. يذكر اسمه . تقول بأن ابن تومرت من قبيلة ( جنفيسة ) المصمودية ولم أر هذا فيما قرأت من مصادر أصيلة مطبوعة أو مخطوطة ( انظر روض القرطاس لابن أبى زرع ج ٢ ص ١٠٤ ط الرباط ١٩٣٦ م .

(۲) الثابت أن الدءوة الموحدية قام بها ابن تومرت بعد انهاء دراسته بالمشرق وكان ذلك سنة ٥١١ هـ في رأى ابن خلكان ، أو سنة ٥١٢ هـ في رأى ابن خلدون أو سنة ٥١٤ هـ في رأى الزركشي .

( انظر وفيات الأعيان لابن خلكان ج ٤ ص ١٣٦ – ١٣٩ ، وأخبار البربر لابن خلدون ج ٦ ص ٣٦٢ المولتين الموحدية والحفصية للزركشي ص ٢-٣.

(٣) يفهم من كلام ابن الأثير أن مولد ابن تومرت يقع بين سنة ٢٩ وسنة ٤٧٣ هـ إذ يذكر أن ابن تومرت المتوفى سنة ٤٢٥ هم الثون المؤرخين ، عاش إحدى وخمسين سنة أو خمساً وخمسين سنة .

ويقول ابن خلكان.. إنه ولد في العاشر من محرم سنة ١٨٥ ه.

والمل الأستاذ عبد الله جنون المؤرخ المغربي الماصر ، ارتضى رأى ابن خلكان . إذ يذكر إأن ابن تومرت تحرج من قبيلته رغبة في طلب العلم سنة ٥٠٠ ه وهو ابن خمس عشرة سنة .

وكان هذا الاختلاف أمراً مقضياً ، لأن ابن تومرت ولد في قبيلة جبلية، وقلما يعنى الجبليون بتدوين ميلاد أبنائهم ولا سيا في العصور الوسطى .

وينحدر ابن تومرت من أسرة بربرية من قبيلة هرغة إحدى بطون قبيلة مصمودة الكبرى التي تعتبر أكثر القبائل البربرية عدداً ، وأشدها بأساً ، وأعرقها نفوذاً في الجاهلية والإسلام (١) وكانت أسرة ابن تومرت تسكن قرية « إيجلي (٢) ، أو « إيكلي أو إيكاين (٣) وهي طجات مختلفة لاسم واحد كما ترى.

وهذه القرية تقع على سطح جبل « إيجليز » ولعل هذا الجبل – الذي هو جزء من الأطلس الصغير – قد أطلق عليه المرحدون هذه التسمية المحلية أخذاً من إسم « إيجلي » تلك البلدة التي أنجبت المهدى بن تومرت صاحب دعوة الموحدين . إذ هناك تقارب لفظى شديد بين كلمتي إيجلي وإجليز .

و يحاول تراس (Terrasse) أن يحدد موقع قرية إيجلى هذه . فيقول : ( ولد ابن تومرت البربرى الأصل في قرية « إبجلي » التي ربما يكون مكانها في شمال الأطلس الصغير — Anti Atlas —)(1).

وكان أكثر منازل هذه القرية منحوتاً في الصخر ، أو امتداداً لكهوف

<sup>= (</sup>انظر الكامل لابن الأثير ج١٠ ص٢٠٥). ووفيات الأعيان لابن خلكان ج٤ ص ١٣٨. ومدخل إلى تاريخ المغرب للسيد عبد الله جنون ص ٤٨.

<sup>(</sup>۱) يقول السلاوى: وفى تقسيم الفرنج أن المغرب الأقصى يشتمل على خمس عالات ، عمالة فاس وعمالة مراكش؛ وعمالة السوس ، وعمالة درعة ، وعمالة تافيلالت. ودار الملك بالمغرب تارة فاس وتارة مراكش وهو فى الأغلب ديار المصامدة من البربر ، ويساكنهم فيه عوالم من صنهاجة ، ومضغرة ، وأوربة ، وغيرهم ، لكنهم قليل بالنسبة إلى المصامدة ( الاستقصاء ج ١ ص ٧٢-٧٣).

<sup>(</sup>٢) المراكش: المحجب ص ١٨٧.

<sup>﴿</sup> ٣) الزركش : تاريخ الدولتين الموحديّة والحفصية ص ٣ ،

Henri Terrasse: Histoire Maroc, p. 202, Paris 1954.

مهذبة على نحو ماكان عليه كثير من قرى جبال الأطلس في العصور الإسلامية الأولى (١)

وينتسب ابن تومرت إلى أسرة ذات دين وحسب ونسب. وفي هذا يقول ابن خلدون (أصله من هرغة من بطرن المصامدة ، وكان أهل بيته، أهل نسب ورباط ) (٢) ويبين شارل أندريه جوليان (Ch. A. Gulien) منزلة والده في قومه ، فيذكر أن ابن تومرت من قبيلة هرغة إحدى بطرن مصمودة ، وأن والده كان رئيساً لقبيلته (٢).

ولصاحب الدعوة الموحدية ( محمد المهدى بن تومرت ) نسبة متصلة بالحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب وجدت بخطه (١). وأنصار ابن تومرت لا يعارضون في انتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم ، بل هم يؤمنون بمهدويته ، والنسبة النبوية شرط أساسي في المهدى المنتظر ، ومن هنا فرى المؤرخين الذين نشأوا في كنف الدعوة الموحدية يؤكدون هذه النسبة النبوية ، وفي مقدمة هؤلاء، أبو بكر الصفهاجي المعروف بالبيذق إذ يقول : ( ينقل من يوثق بنقله من قرابته وغيرهم أنه « أي ابن تومرت » هو محمد بن عبد الله بن وجليد بن يامصل ابن حمزة بن عيسى بن عبيد الله بن إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عبد الله بن المصحيح) (١٠).

بينًا نرى ابن أبى زرع الذى نشأ فى عهد المرينيين ( الذين حكموا المغرب بعد الموحدين ) يرتاب فى نسبة المهدى بن تومرت للنبى الكريم فيقول :

<sup>(</sup>١) ترجمة الدكتور السيد محمود عبدالعزيز وآخرين (سلسلة الألف كتاب رقم ٨٩) Levi Provençal Islam D'occident

<sup>(</sup> الإسلام في المغرب والأندلس ص ٢٦٥ ) .

<sup>(</sup>٢) ابن خلدون : العبر : ج ٦ قسم٢ ص ٢٦٤ ــ ٤٦٥ ط بيروت ١٩٥٩ .

Julien: Hist. de L'Afrique, p. 90-92, Paris 1955.

<sup>(</sup>٤) المراكشي : المعجب ص ١١٥ مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٤ه.

<sup>(</sup>٥) كتاب أخبار المهدى ابن تومرت : نشر ليثى بروفنسال ص ٢١.

(أما المهدى القائم بدولة عبد المؤمن بالمغرب الأقصى فهو على ما ذكره المؤرخون لدولتهم . محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن هود بن خالد ابن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر بن يحيى بن عطاء ابن رباح بن يسار بن العباس بن محمد بن الحسن بن على بن أبي طالب رضى الله عنهم ) ثم يزيد قائلا : (وقيل هو دعى في هذا النسب الشريف ذكره ابن مطروح القيسى في تاريخه وقال : هو رجل من هرغة من قبائل المصامدة يعرف بمحمد بن تومرت الهرغى ) (1) .

وذكر ابن خلدون عن ابن رشيق ، وابن القطان . أنه : ( هو محمد ابن عبد الله بن وجليد بن يامصال بن حمزة بن عيسى ، فيا ذكره ابن رشيق وحققه ابن القطان ) (٢٠) .

وهذه السلسلة التي ذكرها ابن خلدون عن ابن رشيق وابن القطان مبتورة . فقد ذكرنا في سبق أن (البيدق) ذكر بعد الاسم (عيسى) - الذي بترت بعده السلسلة الآنفة الذكر - عبيد الله بن إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن فاطمة بنت رسول الله .

ور بما لم يدرك العلامة ابن خلدون هذا البتر ، بدليل أنه ذكر رواية المحرى تؤيد نسبة ابن تومرت النبوية ولو كان قد وضع يده على هذا الجزء المبتور لا كتنى بالرواية السابقة فى تأييد النسبة النبوية – إذ يقول ابن خلدون: وزعم كثير من المؤرخين: أن نسبه فى آل البيت وأنه هو محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن خالد بن تمام بن عدنان بن سفيان بن صفوان بن جابر ابن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليان بن عبد الله بن الحسن بن الحسن

<sup>(</sup>١) كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس ج ٢ص١٠٠ – ١٠٤ ط الرباط ١٩٣٦. (٢). العبر : ج ٦ قسم ٢ ص ٤٦٥.

ابن على بن أبى طالب أخى إدريس الأكبر الواقع نسب الكثير من بنيه في المصامدة وأهل السويس (١) .

ونرى كثيراً من المؤرخين المحدثين (٢) يميلون نحو تجريد ابن تومرت من نسبته النبوية إذ يرونه وقد ادعى المهدية مضطراً لأن ينتحل النسبة المحمدية ، وهو بلا شك ينتمى إلى قبيلة بربرية عريقة فى بربريتها وهى قبيلة مصمودة الكبرى وشتان مابين النسبة البربرية والنسبة البوية ، ولكن ابن خلدون ، قد أزال هذا اللبس – كما أسلفنا – إذ يقول فى ختام سلسلة نسب ابن تومرت : ١٠٠٠. ابن عطاء بن رباح بن محمد من ولد سليان بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن على بن أبى طالب أخى إدريس الأكبر ، الواقع نسب الكثير من بنيه فى المصامدة وأهل السوس » ثم يذكر بن خلدون رأياً آخر لطائفة من المؤرخين تقول بأن سليان هذا ليس أخاً لإدريس الأكبر ، وإنما هو من قرابته اللاحقين به إلى المغرب . ويعلق ابن خلدون على ماسبق بقوله : « وعلى الأمرين – أى على أن سليان هذا أخ لإدريس الأكبر أو من قرابته — فإن المبه – أى ابن تومرت — الطالبي وقع فى هرغة من قبائل المصامدة ووشجت نسبه – أى ابن تومرت — الطالبي وقع فى هرغة من قبائل المصامدة ووشجت عرقه فيهم ، والحم بعصبيتهم ، فلبس جلدتهم ، وانتسب بنسبتهم وصار فى عدادهم (٢) ...

وقد أيد هذا الرأى من المحدثين المرحوم عبد الحميد العبادى إذ يقرل: ( . . . ولكنه « أى ابن تومرت » كان فى الأصل من أحفاد العلويين الأدارسة الذين اندمجوا فى البربر ، وتخلقوا بأخلاقهم ، وتطبعوا بطباعهم . نهو عربى الأصل ، بربرى الطباع والأخلاق ) (٤) .

<sup>(</sup>١) العبر: ج ٦ قسم ٢ ص ٤٦٥ .

<sup>(</sup>٢) هم الفرنجة بصفة عامة مثل تراس وجوليان ولينى بروفنسان وجولدتسهر ونسج على منوالهم الدكتور حسن محمود فى كتابه قبام دولة المرابطين .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : العبر ج ص ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٤) المجمل في تاريخ الأندلس ص ١٨٢ ــ مطبعة السِعادة بمصر ١٩٥٨ م .

لم يفصح المؤرخون الأوائل عن مرحلة دراسة ابن تومرت الأولى . « فالبيدق » وهو تلميذ ابن تومرت القائم بخدمته لم يدون آشيئاً من دراسة أستاذه الأولى ، ولم يشر إلى آهذه الدراسة أفي كتابه في « أخبار المهدى بن تومرت » ويعتبر كتاب البيذق هذا الأصل الأول لتاريخ الموحدين ، ولذلك النزم كثير من الأوربيين مادته التاريخية ولم يخرجوا عنها إلا قليلا مثل « جولدزهير » من الأوربيين مادته التاريخية ولم يخرجوا عنها إلا قليلا مثل « جولدزهير » وقفسال (Salfranque) وسالفرنك (Goldzihr) الذي يقول : « بداية ابن تومرت أمر مجهول وليس عندنا معلومات مقطوع يقول : « بداية ابن تومرت أمر مجهول وليس عندنا معلومات مقطوع بصحتها إلا ابتداء من لقائه تلميذه البيدق « بتونس » (١١) ، وهو عائد من المشرق » (١) ،

والمراكشي في كتابه «المعجب» الذي يعتبر أيضاً من المصادر الموحدية الأصيلة، قد أغفل دراسة ابن تومرت المغربية الأولى إغفالا تاماً. ثم عرض لدراسته بالمشرق في شيء كثير من الإيجاز حيث يذكر أن ابن تومرت قد رحل إلى المشرق في شهور سنة ١٠٥ في سبيل طلب العلم وانتهي إلى مدينة بغداد ولتي أبا بكر الشاشي، فأخذ عليه شيئاً من أصول الفقه وأصول الدين ودرس الحديث على المبارك بن عبد الجبار ونظرائه من المحدثين. ثم يشك المراكشي في دراسة ابن تومرت على الإمام أبي حامد الغزالي (٣).

وابن القطان — وهو من أنصار دعوة الموحدين — لم يشر إلى هذه المرحلة من حياة ابن تومرت وحينًا عرض لدراسته المشرقية ، لم يزد على أن قال : « قال

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ابن تومرت ـ ص ٥١ .

 <sup>(</sup>٢) مذكرات سالفرنك في تاريخ المغرب. مقرر المدرسة الإدارية العليا بالمغرب.
 ١٩٦٠ م.

<sup>(</sup>٣) المعجب في تلخيص أخبار المغرب \_ ص ١٧٨ \_ ١٧٩ .

الشيخ أبو يحيى زكريا بن يحيى بن وسنار . . . إن الإمام المهدى – رضى الله تعالى عنه – جاز البحر إلى الأندلس طالباً للعلم ، ووصل قرطبة ، ثم مش من قرطبة إلى المرية فلدخل منها فى مركب إلى المشرق وغاب فى رحلته فى طلب العلم خمسة عشر عاماً ، فابتداء رحلته – رضى الله تعالى عنه – المذكورة على هذا كانت فى السنة الأولى من الماثة السادسة أو التى قبلها لأن وصول الإماء المهدى – رضى الله تعالى عنه – من رحلته إلى بلاده كانت سنة ١٤٥ ه ١٤ (أ) ولكننا فرى المؤرخين الذين ظهر وا بعد زوال الدولة الموحدية بالمغرب قد أشار وا إلى مرحلة دراسة ابن تومرت الأولى إشارات مجملة . فابن أبى زرع يذكر أن ابن تومرت كانه فى أول أمره ، وابتداء حياته رجلا فقيراً (٢) . مشتغلا بطلب العلم وتحصيله (٣) . ويأتى بعده ابن خلدون . فيشير إلى هذه المرحلة الغامضة بقوله : « وشب محمد هذا ، قارياً ، عباً للعلم ، وكان يسمى " أسافو " ومعناه الضياء لكثرة ماكا نيسرج من القناديل بالمساجد لملازميا هود)

وقد سار المؤرخون المحدثون على غرار الأقدمين بالبداهة ، فلم يعملوا على إزالة الغموض الذى اكتنف حياة ابن تومرت الدراسية الأولى . ولم يحاول أحدهم أن يستنتج مواد هذه الدراسة ، فنرى المؤرخ الفرنسي المعاصر شارل أندريه جوليان (Ch. A. Gulien) يردد عبارة ابن خلدون الآنفة الذكر ، دون أن يزيد عليها شيئاً مذكوراً إذ يقول : «عرف ابن تومرت منذ صغره بتدينه حيث كان يذهب إلى الجامع بادية عليه ملامح العلم قبل الأوان . وذلك ما جعله يسمى " أسافو " أى المشعل ، ومما لاشك فيه أن سيطرته أخدت تتجلى على

<sup>(</sup>١) نظم الجمان مخطوطة الأسكوريال \_ ورقة رقم (٣) .

<sup>(</sup>٢) في نسخة الأسكوريال 1 فقيها ۽ .

<sup>(</sup>٣) روض القرطاس ج ٢ – ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الدولة الإسلامية ص ٢٩٨ (ط: الجزائر ــ ١٨٤٧م) ،

أقرانه ، وأن ذلك لفت إليه أنظار أهل قريته وقبيلته »(١) .

ثم يحاول لي بروفنسال أن يلقى الأضواء على هذه المرحلة الغامضة . إذ طفق يبين المستوى العلمى للمغرب فى أثناء طفولة ابن تومرت ، أو على وجه التحديد ، فى أثناء حكم أمير المسلمين يرسف بن تاشفين الذى تولى حكم المغرب من سنة ٤٥٣ ه إلى سنة ٥٠٠ ه وهى الفترة التى نشأ فيها ابن تومرت والتى سبقت رحلته إلى المشرق بإجماع الآراء . فيذكر لي بروفنسال . أن مدينة مراكش عاصمة مملكة ابن تاشفين ، كانت من أعظم عواصم العالم الإسلامى فى هذه الفترة ، كما كانت مركزاً هاماً من مراكز الثقافة الإسلامية (٢) وبروفنسال على صواب فى هذا ، إذ أن يوسف بن تاشفين بعد انتصاره فى موقعة الزلاقة الشهيرة على نصارى الأندلس . طوى الأندلس تحت جناحه . وبطش بملوك الطوائف فصار الأندلس تابعاً للمغرب فى الحكم ، واستقدم يرسف بن تاشفين مشاهير العلماء والأدباء وأهل الفن من الأندلس وهياً لهم الإقامة الطيبة بالمغرب ، من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر من أهل كل علم فحوله حتى أشبهت حضرته حضرة بنى العباس فى صدر دولتهم »(٣) .

واكن مؤرخاً واحداً لم يحاول أن يستنج مواد الدراسة في هذه الحقبة . فعولت على استنتاج هذه المواد مما كتبه الأستاذ محمد الفاسي عن دراسة القاضي عياض المعاصر لابن تومرت على وجه التحديد . يقول الأستاذ الفاسي : ... « ولد القاضي عياض بمدينة سبتة سنة ٤٧٦ ه . وكان بها أواخر القرن الخامس علماء أجلة . . . فدرس القرآن وسائر علرمه . والحديث والنقه والأصول ، وعلوم اللسان والأدب . . . النخ » (ع).

Hist. de L'Afrique de Nord, p. 92. Paris 1940.

<sup>(</sup>٢) الإسلام في المغرب والأندلس . ترجمة الدكتور السيد محمد عبد العزيز وآخرين.

<sup>(</sup>٣) المعجب ــ ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) القاضي عياض : مقال بمجلة الثقافة المغربية ص ١٠٦ ( أكتوبر ١٩٤١) .

ومما لا شك فيه أن تلك المواد التي كانت تدرس بمدينة سبتة - موطن دراسة عياض - هي بعينها التي كانت تدرس بمراكش ، وفاس ، وبلاد السوس التي درس بها ابن تومرت في أول أمره . . إذ كانت كلها تدور في فلك الدراسة الدينية .

وكذلك، فهذه هي المواد التقليدية التي كانت تدرس في عامة العالم الإسلامي في العصور الوسطى . وبذلك نستطيع أن نقرر أن ابن تومرت درس بالمغرب القرآن وعاومه والحديث والفقه والأصول ، وعلوم اللسان والأدب . والمقصرد بالأصول هنا ، أصول الفقه لا أصول الدين (علم الكلام) . لأن علم الكلام كانت دراسته ممنوعة في عهد المرابطين الذين نشأ ابن تومرت في أيامهم .

وقد خرج ابن تومرت من المغرب مهاجراً في سبيل طلب العلم في بدء القرن السادس الهجرى (١) ويرى بعض المؤرخين أنه درس بقرطبة . ويرى آخرون أنه مر فقط ببلاد الأندلس . ثم ركب السفينة من ميناء المرية واتجه إلى الإسكندرية . وخرج منها إلى دمشق ، واستقر بمدينة بغداد مركز العلوم الإسلامية والثقافة الرفيعة على اختلاف أنواعها في العالم الإسلامي عامة ، ثم درس بالجامع الأزهر بالقاهرة . ثم على الإمام الطرطوشي بالإسكندرية . وقيل كانت دراسته بمصر قبل أن يدرس ببغداد (١) ..

وعلى أية حال فقد ظل ابن تومرت بالمشرق زهاء عشر سنوات متنقلا بين عواصمه فى سبيل طلب العالم. وقد أفاد من هذه الدراسة المشرقية علماً غزيراً فى العلوم الدينية واللسانية والعقلية. ثما كان الكثير منه محظوراً تعليمه ببلاد

<sup>(</sup>۱) انظر: ابن عذاری: البیان المغرب. ج ۱ص ۳۰۳. والحلل الموشیة لمؤلف مجهول ص ۸۰ . والمعجب للمراکشی – ص ۱۷۸. والعبر لابن خلدون ج ۲ص۲۲. والاستقصا للسلاوی ج ۲ص۷۱.

 <sup>(</sup>٢) انظر : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين . لأشباخ ص١٧٦ ـ
 ومخطوط نظم الجمان لابن القطان ورقة رقم ٣ .

الغرب والأندلس أيام مم المرابطين - إلى بصفة خاصة - إذ كان المرابطون يعدون الدراسات الكلامية طريقاً إلى الكفر . . فقد دان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر منه الخرض في شيء من علوم الكلام ، إذ قرر الفقهاء في عهد السلطان على بن يوسف بن تاشفين - الذي ظهرت الدعوة الموحدية في عهده - تقبيح علم الكلام وكراهية السلف له ، وهجرهم من ظهر عليه شيء منه وأنه بدعة في الدين ، بل ربما أدى إلى اختلال العقيدة .

هذا إلى أن علماء المرابطين أفتوه بإحراق كتب الغزالى ، ولا سيا كتاب المحياء علوم الدين ، لاشتهاله على كثير من مسائل الفلسفة الكلامية . هما اضطر السلطان على بن يرسف إلى أن يصدر أمره فى جميع أنحاء هملكته ، بوجوب إحراق كتاب « إحياء العلوم » تنفيذاً لفتوى علمائه ، وقد أنذر بالوعيد الشديد من سفك الدم ، واستئصال المال لمن وجد عنده هذا الكتاب ثم لم يسرع إلى إحراقه (۱) .

وهذا يكشف عن مدى ما كان عليه المغرب أيام حكم المرابطين . من البعد عن تيار الحرية الفكرية التي كان يتميز بها الشرق الإسلامي حينئذ والتي اغترف من مناهلها العذبة محمد المهدى بن تومرت . ثم لم يقف به الأمر عند الحدود العلمية ، فقد اكتسب آراء وأفكاراً جديدة في السياسة ، إذ جال في أنحاء الحلافة الفاطمية التي كاد يمزقها الحلاف بين السنيين والشيعيين ، وعاش في أحضان الحلافة العباسية وهي تقترب من نهايتها ، فلمس بنفسه ما عليه العالم الإسلامي من ضعف ووهن ، وامتلاً حسرة وألماً لسوء الحال الذي عليه الإسلام ، وربما كان ذلك سبباً في قيام فكرة المهدوية بنفسه فامتلاً بالأمل في أن يصبح هو المهدى المنتظر والذي يملاً الأرض قسطاً وعدلا . كما ملئت ظلماً وجوراً » .

<sup>(</sup>١) المراكشي - المعجب إص ١٧٢.

ثم نظر إلى المغرب ، فرأى تخلف المرابطين في ميدان التطور الفكرى ، وجمودهم عند طريقة السلف التي أضحوا يسيرون عليها تقليداً ، ولا يدركون روحها إدراك السلف الصالح إياها ، مما لا يحميهم من مظنة التجسيم لذات الله سبحانه وتعالى . فهم يحرمون دراسة علم الكلام الذي يتصدى لتأويل المتشابه من الآيات القرآنية الكريمة (۱) ومن لا يؤمن بتأويل المتشابه فهو مجسم وكافر – في نظر ابن تومرت الذي تأثر كثيراً بالمعتزلة – والمرابطون لا يؤمنون بتأويل المتشابه فهم كفار مجسمون عنده . وعلى ذلك فالشرق والمغرب جميعاً في مأساة في رأى ابن تومرت . الشرق متقدم علميياً ، ضعيف مياسياً واجتماعياً . والمغرب قوى عسكرياً ضعيف علمياً ، وفاسد عقائدياً . وهذه المعاني تؤرق ابن تومرت العالم الثائر ، وتؤجج جوانبه بالثورة على هذه وهذه المعاني تؤرق ابن تومرت العالم الثائر ، وتؤجج جوانبه بالثورة على هذه الأوضاع ، ومن هنا نراه لا يتريث حتى يعود إلى بلاده . بل يقف خطيباً في موسم الحج بمكة المكرمة . ويعلن ثورته على تلك الأوضاع خطيباً في موسم الحج بمكة المكرمة . ويعلن ثورته على تلك الأوضاع الفاطمية الفاسدة التي أوهنت قوة الإسلام ، وأذهبت هيبته ، ثم على تلك المناقشات الجوفاء بين السنيين والشيعيين التي مزقت أواصر الوحدة الإسلامية المناقشات الجوفاء بين السنيين والشيعيين التي مزقت أواصر الوحدة الإسلامية المناقشات الجوفاء بين السنيين والشيعيين التي مزقت أواصر الوحدة الإسلامية

<sup>(</sup>١) فى القرآن الكريم آيات محكمات تنزه الله تنزيها تاما . وتباعد بين مشابهة الذات الالهية بالمخلوقات كقوله تعالى: وليس كمثله شيء، وهو السميع البصير... . وقوله تعالى: وهو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة ، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدرس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون . هو الله الحالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما فى السموات والأرض رهو العزيز الحكيم . وقوله : والله لا إله إلا هو الحى القيوم . . .

وآيات أخرى يفهم ظاهرها مشابهة الله لمخلوقاته . وتسمى الآيات المتشابهات وذلك كقوله تعالى: « يد الله فوق أيديهم » . كقوله تعالى: « وإذا فوقهم قاهرون » وهذه أوقوله تعالى: « وإذا فوقهم قاهرون » وهذه الآيات المتشابهات كانت مثار جدال بين علماء المسلمين . ولا سيا بين السلفيين وعلماء الكلام الذين انتمى إليهم محمد المهدى بن تومرت .

بين الفاطميين والعباسيين ، فأطمعت فهم المسيحية التي أخذت تعد العدة للبطش بالإسلام شرقاً وغرباً ، ويعلن ابن تومرت أن ذلك ناشيء من فساد الحكم، ويعتبر أولى الأمر حائدين عن الأخذ بمبادئ الدين الحنيف. ثم ينبرى آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر . مندداً بحكم الفاطميين ومبادئهم وانتشار المفاسد في عهدهم . وانغماسهم في الترف المؤذن بزوال الدول ، وابتكارهم كثيراً أ من البدع التي لم يعهدها الإسلام، والتي هي أقرب إلى التقاليد الكسروية منها إلى الإسلام الذي لا يعرف البذخ والاستعلاء ﴿. وهذه الروح التصوفية لا تروق السلطات الفاطمية بداهة إن فتزج بابن (تومرت في غيابة السجن أن ثم تنظر حولها ، فلا تجد لهذا الواعظ أنصاراً يطالبونها بإطلاق سراحه . وإنما هو رجل مغربي فقير متقشف مخشوشن أعزل . فتعفوعنه ، وتأمره بالرحيل من البلاد ، فيذهب إلى القاهرة عاصمة الخلافة الفاطمية ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، فتطارده السلطات إلى الإسكندرية ، ثم يأمر حاكم الإسكندرية بنفيه من البلاد ، فيوضع على سفينة متجهة إلى المغرب ، ويصف المراكشي هذا قائلا: . . وجرت له \_ أى لابن تومرت \_ وقائع فى معنى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أفضت إلى أن نفاه متولى الإسكندرية عن البلاد. فركب البحراء، فبلغني أنه استمر على عادته في السفينة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، إلى أن ألقاه أهل السفينة في البحر ، فأقام أكثر من نصف يوم يجرى في ماء -السفينة لم يصبه شيء . فلما رأوا ذلك من أمره ، أنزلوا إليه من أخذه من السفينة لم البحر، وعظم في صدورهم ولم يزالوا مكرمين له إلى أن نزل من بالاد المغرب بجاية ، (١). ويبدو بكل وضوح أن المراكشي سمع هذه الرواية من أحد دعاة الموحدين ، المفتونين بابن تومرت ، الذين يخترعون له الكرامات المعجزة ﴿ اللَّهِ عَلَى نَعُو مَا نُرَى (١) المعجب ص١٧٩ وط: الدار البيضاء الله عام ١٩٥٤ . .

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

من مشى ابن تومرت على صفحة الماء أكثر من نصف يوم منابعاً السفينة سائراً فوق ما تخلفه وراءها من موج صاخب وهو بعد لم يصب بسوء . . . ولكننا إذا استبعدنا الجزء الأسطورى فى هذه الرواية ، فإننا نلتتى بما يقرره المؤرخون عامة من أنه وعظ أهل السفينة بأن يؤدوا الصلاة فى أوقاتها . وبأن يكفوا عن شرب الحمر وقد شاغبوه فى بادئ الأمر ثم أكبروه وأكرموه .

٣

ونرى المؤرخين يختلفون فى تعيين أول بلد مغربي نزله به ابن تومرت حين غادر السفينة (۱). فقد ذكر ابن خلدون أن ابن تومرت حل بمدينة وطرابلس الله بلاد المغرب مفتياً بمذهبه الجديد فى التوحيد ، الذى كان من أهم مبادئه تأويل المتشابه من آى القرآن الكريم ، ومن الحديث الشريف بامظهراً النكير على علماء المغرب فى عدولهم عنه ، وأخذ نفسه بتدريس العلم فى دائرة توضيح مذهبه آمراً بالمعروف ، ناهياً عن المنكر ما استطاع ، ولكن علماء المغرب ، لم يتقبلوا هذا المذهب بالقبول الحسن ، بل قاوموا ابن تومرت بعنف . حتى لتى بسبب ذلك أذى فى نفسه ، احتسبه من صالح عمله (۱).

ويتضح مما سبق أن ابن تومرت لم يكن اين العريكة في الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وربما كان ذلك لنأثره ببيئنه الجبلية الصاربة ،

<sup>(</sup>۱) جعلها ابن الأثير مدينة ( المهدية ) ( الكامل ج ٨ – ص ٢٩٣ ) وتبعه ابن خلكان ( وفيات الأعيان ج ٤ – ص ١٣٨ ) والزركشي ( تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية – ص ٣٢ – ) وجعلها المراكشي مدينة بجاية وابن خلدون مدينة طرابلس .

<sup>(</sup>٢) العبر ج ٢ – ص٤٦٧ و ط : بيروت ــ سنة ١٩٥٦م ، .

أو أنه أعجب بأسلوب المعتزلة والخوارج الذين لا يتحرجون فى دفع المنكر عن استعمال أى نوع من أنواع العنف إذا لم يجد اللين . وأو أدى الأمر إلى سل السيرف .

ونرى أننا فى حاجة إلى أن نقف على كيفية تدريس ابن ترمرت مذهبه التوحيدى الجديد الذى بشر به فى المغرب سرًّا أول الأمر ، وهو يتشح برداء الواعظ الدينى الآمر بالمعروف الناهى عن المنكر . وخير سبيل إلى هذا أن نستمع إلى تلميذه للهالحاص أبى بكر الصنهاج , المعروف بالبيدق .

يقول البيذق تحت عنوان « المهدى بتونس » : « وكان طلبتها بأتون إلى الإمام – رضى الله عنه – يأخذون عنه العلم . . . . وظل على هذا أياماً عديدة . . فلما كان بعض الأيام قال – أى ابن تومرت – فتوجه – إن شاء الله – نحو المغرب ، فخرجنا من تونس ونحن أربعة نفر كنا أول القدوم ، سيدنا المعصوم – رضى الله عنه – ويوسف الدكالي ، والحاج عبد الرحمن . وعبدكم الفقير المؤلف لهذا أبو بكر بن على الصنهاجي ، المكنى بالبيذق فلم نزل نجد السير ، حتى وصلنا قسنطينة ونحن في أمن من الله ما رأينا إلا الحير » . ثم يذكر البيذق أن ابن تومرت وصحابته خرجوا من قسنطينة إلى بجاية قائلا : « فلما كان يوم ألي عيد الفطر اختلط الرجال بالنساء في الشريعة . فلما رآهم الإمام – رضى الله عنه – دخل فيهم بالعصا يميناً وشهالا حتى بددهم «(۱) .

وهذا النص يعطينا صورة عن تدريسه العلم . في أنه ـ كأي عالم ـ

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ـ ص ٥١ .

كان يقنع طلابه ويمدهم بالمعلومات في غير صخب ولا لغب ، أما أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر . فكان يجنح فيه نحو الشدة والعنف ، وكان العنف جائزاً لرجال الحسبة الحكوميين وغير جائز للمتطوعين من أمثال ابن تومرت الغريب الأعزل . ومن هنا فقد تعرض كثيراً لغضبة الجماهير ، واعتدائهم ، فضلا عن سخط الحكومات عليه ، ومطاردتهم إياه ، وقد أشار ابن خلدون إلى هذه الحادثة التي ذكرها البيلق. إذ يذكر أن ابن تومرت حينا دخل مدينة « بجاية » وكان يحكمها حينئذ « العزيز بن المنصور بن الناصر بن علناس بن حماد من أمراء صنهاجة وكان هذا الأمير من المترفين ، فأغلظ له ابن تومرت ولأتباعه في القول ، فكظم الأمير غيظه ، ثم تعرض ابن تومرت بعد ذلك لتغيير بعض المنكرات في الطريق العام فوقعت بسبب ذلك هيعة أنكرها السلطان والخاصة ، واثتمر وا به ، فخرج ابن تومرت من بجاية خائفاً يترقب ولحق بملالة (على بعد فرسخ من بجاية) وبها يومئذ بنوورياكل « من قبائل صنهاجة» وكان لهم اعتزاز ومنعة فآووا ابن تومرت وأجاروه . فطالبهم سلطان بجاية بتسليمه إليه فأبول . وأخذ ابن تومرت يدرس العلم أياماً في حمايتهم . وكان يجلس تحت فرع شجرة على صخرة بقارعة الطريق . قريباً من ديار ملالة ، وهناك لقيه كبير صحابته - « عبد المؤمن بن على ، (١) الذي انضم إلى تا ميذ ابن تومرت ، واتجهوا جميعاً إلى مدينة « وجدة » أول مدينة من مدن المغرب الأقصى شرقاً ، ومكثوا إسال بعض الوقت ، ثم خرجوا منها إلى مدينة «فاس» (٢) حاضرة المغرب العلمية وظلوا بها أياماً ، ثم اتجهوا إلى مدينة « مكناسة » (٣) ثم إلى مدينة « سلا » (٤) . وكان ابن تومرت يدرس مذهبه الجديد في كل مدينة يحل بها .

<sup>(</sup>١) العبر \_ ج ٢ \_ ص٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدى \_ ص٦٣ .

<sup>(</sup>٣) المرجع السابق \_ ص٦٥ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق 🗕 ص ٦٦ .

ويأمر بالمعروف . وينهى عن المنكر ، ويجادله العلماء والطلاب ، فيجيبهم مما يقتنع به ، فمنهم من يؤمن بمبادئه ، ومنهم من يرفضها ويشاغبه ، ولكنه ينطاق من ساحتهم ، وقد أكبروه لسعة علمه ، وغزارة فضله .

وإن خطبه لعظيم حين يدخل « مراكش » مقر سلطان علماء المرابطين الله المسكوا بطرف السياسة والدين والذين يمقترن علم الكلام ، ويرمرن رجاله بالكفر والزندقة ، ويهيئون لهم أشد أنواع العذاب .

وإن ابن تومرت الذي حل بمراكش . لا بد أن يصطدم بهذه القوه الجبارة ، ولا بد أن يلتق بسلطان المرابطين التق الورع ، والسلنى المحافظ ، والمفتون بعلمائه ، والمستعبد لآرائهم . وكيف لا ؟ وهم الذين أقاموا صرح الدولة المرابطية بقيادة أستاذ المرابطين وإمامهم الشيخ عبد الله بن ياسين .

إن ابن تومرت لا بد أن يمر بتجربة قاسية ، قد تطبح براسه . أما خطبه ؟ إنه دخل مراكش ، وسار على طريقته فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ويقول البيذق فى هذا : ١ . . . ثم أقبل إلى جامع على بن يوسف ، فوجد على بن يوسف قاعداً على غفارة ابن تيزمت ، والوزراء واقفون . فقال له الوزراء ود الحلافة (١) على الأمير فقال وابن تومرت " لهم: وأبن الأمير ؟ إنى أرى جوارى منقبات (١) . فلما سمع ذلك على بن يوسف حط النقاب عن أرى جوارى منقبات (١) . فلما رآه المعصوم قال له : الحلافة الله وليست وجهه وقال لهم : صدق ! ! . فلما رآه المعصوم يا على . . قم عن هذه المغيرة .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولعلها رد الخلافة . . .

<sup>(</sup>٢) كانت عادة المرابطين أن يتلثم رجالهم بالنقاب. ويكشف نساؤهم عن وجوههن . .

تكن إمام عدل ولا تقعد على هذه الغفارة المغيرة . فأزالها وأعطاها لمولاها . وقال له : "ما " ؟ قال له : لأنها تعقد بالنجاسة . ثم خرج المعصوم إلى باب المسجد . وقعد حتى خرج الناس من المسجد ودخل " مع " الفقهاء بالمذاكرة حتى قهرهم القهر كله "(١) .

وترى من النص السابق أن البيذق يستعمل المبالغة والتهويل بل والتلفيق . فن المحال أن يدور مثل هذا الحديث المهلهل بين رجل ما يزال مجهولا وبين سلطان المغرب في بيت الله فيهل يتسع حلم :السلطان لعبارات السخرية والاستهزاء به وبوزرائه ، على مرأى ومسمع من رعيته في حفل صلاة الجمعة ، كما يقول البيذق الذي ينسبه لأسناذه .

ويذكر ابن الأثير أن ابن تومرت هو الذى ابتدأ الكلام فى مجلس العلماء والملك . إذ أخذ يعظ السلطان . ويخوفه فبكى أمير المسلمين ، وأمر أن يناظره الفقهاء ، فلم يكن فيهم من يقوم له لقوة أدلته . . . إلخ (٢) .

وهنا يثور رئيس العلماء « مالك بن وهيب » ويشتد حقده على ابن تومرت ويحرض السلطان على قتله أو تخليده فى السجن قائلا للسلطان : « هذا رجل مفسد ، لا تؤمن غائلته ، ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إليه وإن وقع هذا فى بلاد المصامدة " قبيلة ابن تومرت الكبرى " ثار علينا منه شر كثير ، فتوقف أمير المسلمين فى قتل ابن توسرت وأبى ذلك عليه دينه ، وكان السلطان على بن يرسف هذا ، رجلا صالحاً مجاب الدعوة ، يعد فى قوام الليل ، وصوام النهار إلا أنه كان ضعيفاً ظهرت فى آخر

<sup>(</sup>۱) أخبار المهدى - ص۹۷ .

۲۹۲ ص ۲۹۲ : ج ۸ – ص ۲۹۲ .

أيامه مناكر كثيرة . سببها استيلاء النساء على الأحوال واستبدادهن بالأمر . فلما يئس مالك بن وهيب من حمل السلطان على قتل ابن تومرت ، أشار عليه بسجنه حتى يموت . فقال السلطان علام نأخذ رجلا من المسلمين نسجنه ، ولم يتعين لنا عليه حق . وما السجن إلا أخو القتل . ولكن نأمره أن يخرج عنا ويتوجه حيث يشاء » (1) .

ولكن أبن خلكان – الذى عاهدناه يتاسى كثيراً بابن الأثير – لم يتفق معه هنا . إذ يروى ما يفهم أن علماء المرابطين هم الذين ابتدءوا الحديث . فيذكر أن السلطان على بن يوسف عقد لابن تومرت مجلسا ضم طائفة كبيرة من العلماء . ثم ابتدأ الكلام قائلا لعلمائه : « سلوا هذا الرجل ماذا يبغى منا ؟ فانتدب العلماء له قاضى – المرية – ويسمى " محمد بن أسود " حيث ابتدر ابن تومرت قائلا : ما هذا الذى يذكر عنك من الأقوال فى حق الملك العادل الحليم المنقاد إلى الحق المؤثر طاعة الله على هواه ؟

فقال ابن تومرت: أما ما نقل عنى فقد قلته. ولى من ورائه أقوال. وأما قولك: إنه يؤثر طاعة الله على هواه، وينقاد إلى الحق، فقد حضر – أى السلطان – اعتبار صحة هذا القول عنه ليعلم – بتعريه عن هذه الصفة – أنه مغرور بما تقولون له، وتضرونه به، مع علمكم أن الحجة عليه متوجهة. فهل بلغك يا قاضى أن الحمر تباع جهاراً، وأن الخنازير تمشى بين المسلمين. وأن أموال اليتامى تؤخذ و . . إلخ » (٢).

فلما سمع الملك كلامه . ذرفت عيناه وأطرق حياء . ففهم الحاضرون من فحوى كلام ابن تومرت أنه طامع في المملكة لنفسه . ولما رأوا سكوت

<sup>(</sup>١) المراكشي - المعجب - ص ١١٩ - ١٢٠ (ط: مصر ١٣٧٤ ).

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان : ص ١٣٨\_١٣٠ .

الملك وانخداعه لكلام ابن تومرت ، لم يتكلم أحد إلى منهم . . . فهب مالك بن وهيب (رئيس العلماء) ناصحاً الملك باعتقاله وصحابته ، فلم يستمع الملك لنصيحته وأطلق سراح ابن تومرت الذى فرإلى « أغمات " ومنها إلى السوس خشية من بطش السلطان به بفعل دسائس ابن وهيب المتتابعة ضده .

ونرى أن ابن تومرت كان شجاعاً لم يخش في الحق لومة لأم ، وأن العلماء لم يدخلوا معه في نقاش علمي جدى بل ابتدءوا بإيقاعه في السلطان الذي أصاخ للحق ولم تخدعه نغمة الملك الزائف . وقد كان ابن أسود على حق حين وصف السلطان بالحلم بانقياده للحق . كما كان ابن ترمرت ماهراً حين رمى علماء الحاشية بتزييف الأخبار للسلطان مما يوقعه ويوقع الدولة معه في كثير من المضار . وأساس "حملة علماء المرابطين على ابن تومرت ما عرفوه عنه من انتحاله مذهب الأشعرية في تأويل المتشابه ، ورميه إياهم بالجمود على مذهب السلف ، وتلقينهم هذا المذهب للجمهور تجسيماً (١) .

٤

فر ابن تومرت وصحابته من وجه و مالك بن وهيب وأتباعه السلفي المقلدين للإمام مالك – رضى الله عنه – الذين لا يحيدون عن مذهبه ولا يرضون بغيره بديلا، والإمام مالك كان عدواً للتأويل؛ يقول فيه الشهرستانى: أما السلف الذين لم يتعرضوا للتأويل، ولاتهدفوا للتشبيه، فمهم مالك بن أنس – رضى الله عنه – إذ قال فى تفسير قوله تعالى: والرحمن على العرش استوى والاستواء معلوم، والكيفية مجهولة ، والإيمان به واجب،

والسؤال عنه بدعة (١) .

ولقد تتالت المحن على مذهب مالك وعلمائه من الموحدين ، ولكن الموحدين نشأوا وزالوا ، وظل المالكية كالطود العظيم لم تزازلهم أعاصير الزمن حتى يومنا هذا، وها هو السلاوى رأس طبقة المؤرخين المغاربة المحدثين يترنم بقوله القائل :

عقيدتنا أن ليس مثل صفاته ولا ذاته شيء عقيدة صائب نسلم آيات الصفات بأسرها وأخبارها للظاهر المتقارب ونؤيس عنها كنه فهم عقولنا وتأويلنا ، فصل اللبيب المراقب ونركب للتسليم سفناً فإنها لتسليم دين الرء خير المراكب (٢)

وابن تومرت الذي جاء من المشرق . . بحراً متفجراً من العلم ، وشهاباً وارياً من الدين . يرى أن علماء المرابطين السلفيين المقلدين الجامدين . إنما يقودون الجماهير إلى التجسيم والكفر ، اوقوفهم عند ظاهر الآيات التي يشعر ظاهرها بالتجسيم ، وقد ناظرهم واندصر عليهم ، ولكنهم تغلبوا عليه بسلطان الملك ، وقوة الحكم ، ولابد من مقابلة القوة بالقوة .

وقد اعتبر السلطان «على بن يوسف» فرار ابن تومرت من وجهه خيراً كثيراً ، ولكنه كان على دولته شراً مستطيراً! إذ فر هو وصحابته من وجه «مالك بن وهيب» إلى حيث آواه قومه بالسوس. وأعزوه ونصروه، وهو طاقة عقلية يخشى منها وقوة جبلية ضخمة يجب أن يحسب حسابها، فقبيلته الكبرى. مصمودة . كانت حينئذ أكثر من نصف سكان المغرب جميعاً . ويختلف المؤرخون في المكان الذي ألتى فيه ابن تومرت عصا التسيار ، عقب فراره من مراكش خائفاً يترقب من بطش مالك بن وهيب وأتباعه حاشية السلطان ؛ الذين ما فتئوا يأتمرون عليه . فبعض المؤرخين يروى أن ابن تومرت اتجه إلى بلاد السوس . ونزل بموضع منها فبعض المؤرخين يروى أن ابن تومرت اتجه إلى بلاد السوس . ونزل بموضع منها

<sup>(</sup>١) الملل والنحل للشهرستاني . ج ١ - ص ١١٨ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج١ ص ٤٠ (ط الدار البيضاء ١٩٥٤).

يعرف بتينمل ، ومن هذا الموضع ، قامت دعوته واستوى عودها واشتد خطرها؛ وأضحت قرة يخشي منها . ولما نزل بهذا الموضع اجتمع إليه وجوه المصامدة ، فشرع في تدريس العلم والدعاء إلى الخير (أَى الأمر بالمعروف والنهي عن و المنكر) وأول من صرح بهذا الرأى . عبد الواحد المراكشي (١) وربما أخذه عنه ابن أبي زرع (٢) وابن خلكان (٣) ثم يوسف أشباح (١) . إذ هم يتفقون مع المراكثي تماماً والبعض الآخر ـ وهم الكثرة - يذهبون إلى أن ابن ترمرت خرج من مراكش ثم من أغمات ، واتجه رأساً إلى مسقط رأسه . وارتمى في أحضان قبيلته ١ هرغة ١ حيث مكث بين عشيرته الأقربين ثلاث سنوات يدرس العلم وينشر مبادئ مذهبه الجديد باللغة العربية أحياناً وباللغة البربرية أحياناً أخرى . وقد أطلق على شيعته اسم « الموحدين » أى الذين يوحدون الله توحيداً ومطلعًا لا تشوبه شائبة التجسيم . تعريضًا منه بالمرابطين الذين يلقنون الجماهير ظاهر الآيات المتشابهة دون تأويل مما يجرهم إلى التجسيم والكفر. وفي هذا المكان الذي شيد فيه بناء الدوام الموحدية الكبرى . أعلنت مهدوية ابن تومرت ومنه انبعثت فنون دعاية مذهب [الموحدين ومبادئ المهدوية بطريق نجباء الطلبة أحياناً وبإرسال الكتب باللغة العربية وباللغة البربرية أحياناً أخرى . ولما قرى ساعد الموحدين . واشتدت أقوتهم . اتجه بهم المهدى ابن تومرت إلى مدينة « تينمل » لمناعة موقعها الحربي ، وأخذ يناجز المتمردين عليه بالسيف واللسان معاً سواء منهم القبائل المعاندة أو المرابطون الذين بدءوا بالعدوان رغبة في قهو ابن تومرت وإخضاعه ، قبل أن يستفحل أمره . وقد أخذ بهذا الرأى أغلب المؤرخين مثل : البيذق(٥) . وابن الأثير (٦) . وابن القطان (٧) . وابن

<sup>.</sup> ١٨٧ – ١٨٩ – س ١٨٨ – ١٨٧

<sup>(</sup>٢) روض القرطاس ج ٢ ص ١١١ -- ١١٥ .

<sup>(</sup>٣) وفيات الأعيان ج ٤ - ص ١٤٠ - ١٤١ .

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين - ص ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) أخبار المهدى ص ٦٩ – ٧٠

<sup>(</sup>٢) الكامل ج ٨ – ص ٢٩٦.

<sup>(</sup>٧) نظم الجمان (مخطوطة المعهد الإسلامي بمدريد ورقة ١٠)

خلدون (١) ، والزركشي (١٦ . وجوليان (٣) وتراس (١) . وهذا الرأى – فيما أعتقد – هو الحليق بالاتباع لوجود الأدلة الكافية لإقراره (٥) .

وبعد استقراره بين قومه على النحو السابق. أنشأ رابطة للعبادة ؛ ولكى تكون مقراً للدرس ؛ ومركزاً لتدبير أمور الدعوة ولكى يحقق هدفه سريعاً فى تعليم النوحيد الكلامى على مذهبه . ألف عقيدته التوحيدية باللسان البربرى حتى لا يتعسر فهمها على قومه البربر . وأمر تلاميذه الذين اختارهم لنشر الدعوة واستمالة القبائل ، بأن يبتعدوا عن أساليب العنف وإسالة اللماء . إمه لمين بقوله تعالى : « وجادلم بالتي هي أحسن » وقوله تعالى : « ولوكنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من أحواك » . وهنا نجد تحولا كبيراً في طريقة ابن تومرت في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . فكيف به يأمر تلاميذه باصطناع اللين في الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر . فكيف به يأمر تلاميذه باصطناع اللين

(٥) عثرت بكتاب وأعز مايطلب والمهدى ابن تومرت على عبارة كافية لإقرار رأى الفريق الثاني لإرالقائل باتجاه ابن تومرت إلى قبيلته وهرغة وأرعقب فراره من مراكش) ، وهذه العبارة من إملاء الخليفة عبد المؤمن بن على وهذا نصها :

الطريق الذي هو السمع على ثلاثة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع. والكلام الآن في الطريق الذي هو السمع. فيما علق عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم - رضى الله عنه - في ذلك أول هذا الأمر برباط هرغة ببلاد السوس سنة ١٥ هم أن تحصيل الفقه... الخي (انظر كتاب أعز ما يطلب ص ٢) فليس هناك أدنى شك في أن هذه العبارة التي وجدت - عرضاً - في كتاب ديني ينسب تأليفه إلى محمد المهدى بن تومرت . وقد كتبت بخط خليفته الأول عبد المؤمن بن على - يعد وثيقة تاريخية لإثبات حقيقتين تاريخيتين وهما: (١) إثبات أن ابن تومرت عاش بين قومه بهرغة يدرس ويؤلف ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر قبل ذهابه بصفة نهائية إلى و تينمل » التي كانت حاضرة الموحدين بالمعروف وينهي عن المنكر قبل ذهابه بصفة نهائية إلى و تينمل » التي كانت حاضرة الموحدين عنى المهدية سنة ١٤٥. (٢) أنها حددت تاريخ بيعة ابن تومرت على التوحيد ثم على المهدية سنة ١٥٥ ه.

<sup>(</sup>١) العبرج ٦ ص ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الدولتين الموحدية والحفصيه ص ــ ٣ .

Histoire de L'Afrique de Nord, p. 53.

Histoire du Maroc, p. 42-44.

فى نشر الدعوة ، وهو المعروف بالعنف فى تصرفاته فى مكة والقاهرة والإسكندرية وبجاية ثم فى مراكش مع علماء المرابطين كما أسافنا القول . إن هذا الرجل يتمتع بموهبة سياسية بجانب إشراقه الدينى . فهو الآن ينشر دعوة يعوزها اللين لاجتذاب الأنصار . وتكثير الأتباع الذين سيكون بهم قوته ، ويؤلف منهم جيشه . ثم هو خبير بطباع القبائل التى يأسرها اللين ، وتتحدى بأنفتها الغلظة والقسوة . ولذلك فقد أخذ ابن تومرت على تلاميذه العهود بأن يه دوا فى نشر الدعوة بحكمة اللين والحسنى .

ولما انهالت القبائل عليه . ووثق من قوة دعوته واطراد نجاحها . أخذ يشرق إلى المهدى المنتظر ، ويبشر به . ويجدع الأحاديث النبوية التى نسبها أصحاب نظرية المهدوية لنبي صلى الله عليه وسلم ، ويشرحها للناس . ولما كان اسمه محمد بن عبد الله ، وهذا الاسم مطابق لما جاء به حديث نبوى في اسم المهدى المنتظر ، وأيضاً فهو ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم ، هذا بالإضافة إلى غزارة عدمه ، وسمو مواهبه ، وإشراق نفسه ، وولعه بالإصلاح الديني ، أقول لما كان ذلك مجتمعاً في ابن تومرت ، فقد أجمع صحابته وأنصاره على أنه المهدى المنتظر . دون سواه .

ويصف ابن القطان حفل مبايعة ابن تومرت بالمهدوية قائلا: «قصد المهدى إلى قرية "إيجليز" واستقر بركن منها مستظل واقع على الماء(۱) فعند اجتماع أصحابه إليه . . . قام فيهم (۱) خطيباً فقال : «الحمد لله الفعال لما يريد . القاضى بما يشاء ، لا راد لأمره ، ولامعقب لحكمه – وصلى الله على سيدنا محمد . المبشر بالمهدى . الذي يملأ الأرض قسطاً وعدلا ، كما ملئت ظلماً وجوراً ، يبعثه الله إذا نسخ الحق بالباطل وأزيل العدل بالجور . . كانه المغرب الأقصى وزمنه آخر الزمن ، واسمه اسم النبي عليه الصلاة والسلام ،

الدولة الموحدية بالمغرب

<sup>(</sup>١) فى الأصل . قعد إلى قرية إيجليز . تحتها ركن مستظل تحته على الماء . ولا يخنى ما فى العبارة من النواء وضعف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل . . . قام فيها .

ونسبه نسب النبى صلى الله تعالى وملائكته الكرام المقربون عليه وسلم ، وقد ظهر جور الأمراء . وامتلأت الأرض بالفساد . وهذا آخر الزمان . والاسم الاسم . والنسب النسب . والفعل الفعل ، (۱) .

ثم يذكر ابن القطان عن اليسع أنه قال : «سمعت أمير المؤمنين ، أبا محمد عبد المؤمن – بن على – رضى الله عنه يقول: لما فرغ الإمام المهدى – رضى الله عنه – من كلامه ، بادر إليه عشرة رجال منهم : أنا ، فقلت له هذه الصفة لا توجد إلا فيك ، فأنت المهدى فبايعناه على ذلك » (٢) .

٥

وبعد أن بويع المهدى ابن تومرت « بالمهدوية » طفق يؤلف حكومة منظمة ، ويذكر أندريه جوليان (Ch. A. Julien) أن ابن تومرت كان رجل سياسة ودين في آن واحد . عقب دخوله « هرغة » واحتمائه بقومه ، ولا سيا بعد أن بويع بالمهدوية ، وأطلق عليه الإمام المعصوم المرسل من قبل الله ليقضى على الفساد . وينفذ الديانة الحقيقية . وحينئذ لقب أنباعه بالطلبة . إذ كانوا يدرسون عليه التوحيد الصحيح . كما لقب أنصار الدعوة « بالموحدين » (٣) .

ويذهب تراس (Terrasse) إلى أن ابن تومرت دعا برابرة الأطلس إلى شق عصا الطاعة على المرابطين بمجرد احتمائه بقومه ، وبذلك اتخذت دعوته لوناً سياسياً (٤) . وعلى أى حال فالمتفق عليه أن ابن تومرت لم يبتدئ في تأليف الحكومة إلا بعد أن بويع بالمهدوية .

<sup>(</sup>١) نظم الجمان : مخطوطة المعهد الإسلامي بمدريد ورقة ٣٢ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق في نفس الورقة .

Hist. de L'Afrique du Nord, p. 98.

Hist. du nord, 273'274, ( § )

ولما انتشر أمره على النحو السابق بدأت الدولة المرابطية تتوجس منه خيفة إذ دأب و مالك بن وهيب » على إيغار صدر السلطان على بن يوسف وتخويفه من ابن تومرت . مما دفع السلطان إلى أن يأمر عامله على السوس . . أبا بكر بن محمد اللمترنى ، بالعمل على قتل ابن تومرت بأى وسيلة . ولكن قومه الصامدة حدوه وحصنوه . وربما كان هذا هو السبب المباشر الذى دفع ابن تومرت إلى تأليف الجيش الموحدى ليكرن على أهبة الاستعداد لملاقاة جيش المرابطين عند الضرورة . وقد شكل ابن تومرت حكومته على النحو التالى :

أولا: هيئة العشرة: ويسمون أهل الجماعة وهم — كما ذكرهم ابن القطان — سيدنا ومولانا الخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد «عبد المؤمن بن على صرضى الله تعالى عنه — وأبو محمد البشير . وأبو إبراهيم الهزرجى ، وأبو حفص عمر بن على الصنهاجي وأبو الربيع سليان بن الحضرى وأبو عمران موسى بن عمار . وأبو يحيى أبو بكر بن يجيت ، وأبو عبد الله محمد بن سليان وأبو حفص عمر بن يحيى ، وكان عاشرهم عبد الله بن مسلوية . . . . وهؤلاء العشرة هم المسمون أهل الجماعة (١) . وهؤلاء العشرة هم أول أتباعه الذين اضطهدوا معه . وتحملوا أخطار الانتقال من بلد إلى بلد تطاردهم سلطات الأمن في كل مكان ، ولذلك سماهم ابن تومرت المهاجرين كما سمى من سبقوا إلى الانضام إليه «بهرغة » ولذلك سماهم ابن تومرت المهاجرين كما سمى من سبقوا إلى الانضام إليه «بهرغة »

<sup>(</sup>١) وقد ذكر ابن القطان فى رواية أخرى هؤلاء العشرة – نقلا عن اليسع – ثمانية فقط و يختلفون فى بعض الأسهاء وهم : الونشريس . وعمر أصناك . والخليفة الإمام أمير المؤمنين أبو محمد «عبد المؤمن بن على » . رضى الله عنه . وأبو يحيى وأبو بكر بن يجيت والأحسن بن على . وعمر الهنتاتي .

وعند ما عرض البيدق لذكر العشرة . ذكرهم سبعة فقط . وجعل نفسه من بينهم إذ يقول : « فأول من بايع المعصوم الحليفة عبد المؤمن بن على . ثم أبو إبراهيم . ثم عمر أصناك ، ثم عبد الواحد الشرق . ثم عبد الله بن محسن الونشريس المكنى بالبشير وبعده أبوموسى المصودى . وبعده الفقير المؤلف (يقصد نفسه) .

<sup>(</sup> انظر نظم الجمان . لابن القطان ورقة ٣٣ . وأخبار المهدى للبيدق ص ٧٣ ) ٦

من القبائل المختلفة « الأنصار» تيمناً بما اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم في تسمية السابقين إلى الإسلام.

ثانياً : هيئة الحمسين : وهم الذين اعتنقوا «الدعوة الموحدية» بعد العشرة ، ورتبتهم في الأهمية تلى رتبة العشرة .

قالثاً: هيئة السبعين: وقد انفرد بذكرهم « ابن القطان » كما انفرد ببيان اختصاص هذه الطبقات الثلاث بإجمال ، إذ يقول بعد ذكر العشرة: وتابعهم على هذا المعتقد بأثرهم خمسون رجلا . فسموا أهل خمسين . ثم تابعهم سبعون رجلا فسموا أهل سبعين . واختص المذكورون بكثير من الاختصاص . وانعقد لهم من البر والتكرمة ما أنهضهم . ثم يأخذ ابن القطان في بيان عمل كل هيئة فيقول : « وكانوا إذا قطعوا الأمور العظام يخلون بالعشرة لا يحضر معهم غيرهم . فإذا جاء أمر أهون ، أحضروا الحمسين ، فإذا جاء دون ذلك أحضروا السبعين رجلا وفيا دون ذلك لا يتأخر أحد من دخل في أمره رضى الله تعالى عنه (١).

فجماعة العشرة كانت تشبه في عصرنا الحاضر هيئة مجلس الوزراء . وجماعة الخمسين تشبه أعضاء مجلس الشيوخ وجماعة السبعين تشبه مجلس النواب في الحكومات البرلمانية . وكان هذا النظام هو الأساس الذي قامت عليه الدولة الموحدية .

وهكذا نرى المهدى ابن تومرت ينشئ حكومة ديمة راطية ، سابقاً بهذا عصرنا الحاضر بأكثر من ثم نية قرون! وربما كانت فكرة هذا النظام الشورى مقتبسة من نظام النبى صلى الله عليه وسلم . فكان لارسول الكريم هيئة المهاجرين . ثم هيئة الأنصار . إذ كان ابن تومرت حريصاً على التأسى بالدعوة الإسلامية الكبرى كما أسلفنا القول . ويذكر جوليان "Julien" أن مجلس العشرة ومجلس الحمسين ومجلس السبعين ، تتمشى مع مجالس الأعيان ذات النفوذ الواسع في الجدهوريات البربرية الجبلية التي كان نظامها . سائداً

<sup>. (</sup>١) نظم الجمان .: ورقة ٣٣ .

قبل توحيد المغرب على يد يوسف بن تاشفين أعظم سلاطين المرابطين (١).

وربما اقتبس جوليان رأيه هذا من عبد الراحد المراكشي الذي ذكر أن هذه الطبقات الحكومية – ولا سيا طبقة الحمسين – ليست من قبيلة واحدة بل هي من قبائل شي . وكان ابن تومرت يسمى أتباعه و المؤمنين » قائلا لهم : ما على وجه الأرض من يؤمن إيمانكم . وأنتم العصابة المعنيون بقوله عليه الصلاة والسلام ، لا تزال طائفة بالمغرب ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله . وأنتم الذين يفتح الله بكم فارس والروم و يقتل الدجال . ومنكم الأمير الذي يصلى بعيسى بن مريم . ولا يزال الأمر فيكم إلى قيام الساعة (٢) .

وكان ابن تومرت كثيراً ما يلتى فى روع أتباعه أنه قادر على أن يكشف مسائل المستقبل. إذ كان يقول لهم: لو شئت لعددت خلفاء كم خليفة خليفة ، فزادت فتنة أتباعه : وأظهروا له شدة الطاعة . ويقول ابن أبى زرع واصفاً نجاح ابن تومرت فى دعوته . وتأليف حكومته . . . . فقصد الناس إليه من كل جهة ومكان يبايعونه ويتبركون برؤيته ، فيأخذ عليهم البيعة ، ويعلمهم أنه المهدى المنتظر ، حتى علا أمره ، وقوى سلطانه وسمى كل من دخل فى طاعته وبايعه وتابعه على طريقته «بالموحدين » وعلمهم التوحيد باللسان البربرى وجعل لهم فيه الأعشار والأحزاب والسور . وقال لهم من لا يحفظ هذا التوحيد فليس مؤمن . وإنما هو كافر لا تجوز إمامته . ولا تؤكل ذبيحته ، فصار هذا التوحيد عند المصامدة كالقرآن العزيز ، لأنه وجدهم قرماً جهلة لا يعرفون شيئاً من أمور الدنيا ، ولا من أمر الدين ، فاستهواهم بكيده ، وغلبهم بعذوبة شيئاً من أمور الدنيا ، ولا من أمر الدين ، فاستهواهم بكيده ، وغلبهم بعذوبة لفظه . . . حتى كانوا لا يذكرون غيره ، ولا يمتثلون أمراً إلا أمره ، يستغيثون به في شدائدهم ، ويتبركون بذكره على موائدهم ويقولون هذا الإمام المعلوم ،

Hist. de L'Afrique, p. 100.

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ١٨٨ .

والمهدى المعصوم على منابرهم ، فدخل الناس فى طاعته أفواجاً ، واتخذوا سنته شريعة ومنهاجاً ، فرتب العشرة والحمسين وتمكن فى الملك أى تمكين . وسمى العشرة من أصحابه السابقين الأولين وجعل الحمسين للرأى والمشورة ، وعقد (لنفسه) الإمامة والنظر للمسلمين (۱) .

ونلاحظ أن ابن أبي زرع لم يذكر هيئة السبعين ، كما لم يذكرها المراكشي ، ولم ينوه عنها «البيدق» وقد صور المراكشي مدى طاعة المصامدة لا بن تومرت بأنه بلغ من نفوسهم مبلغاً عظيماً إلى درجة أنه لو أمر أحدهم بقتل أبيه أو أخيه أو ابنه لقام بتنفيذ ذلك دون إبطاء ، وأعانهم على ذلك وهونه عليهم ، ما في طباعهم من خفة سفك الدماء عليهم (٢) فلم يك من الصعب عليه حينئذ أن يواجه المرابطين باللسان والسيف إذا اقتضى الحال . ولا سيما أن أتباعه أضحوا أكثر من ثلاثين ألف رجل ، يمثلون مختلف القبائل التي تعيش في بلاد السوس .

وابن تومرت الرجل المفكر ، لا يتخذ القوة أساساً في دعوته . بل قضى فترة في بث الدعاية ضد المرابطين ، وإظهارهم بمظهر المجسمين في عقيدتهم ، الفاسدين في حكمهم . ثم بعد ذلك ناجزهم بالسيف واللسان معاً . بعد أن جعل الناس يؤمنون بأن المرابطين أضحوا كفاراً مشركين يجب أن يقاتلوا حتى يؤمنوا بالتوحيد ، أو ينحوا عن الحكم .

٦

وكان ابن تومرت بارعاً في دعايته ضد الرابطين ، فقد كانوا يتبعون عادة توارثها الأبناء عن الآباء ، وهي أن يلتثم رجالهم بنقاب بحيث يظل مجهولا

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ج ٢ ص ١١٥ -- ١٢٦ . `

<sup>(</sup>٢) المراكشي . المعجب ص ١٢٣ .

للرائين على حين تسفر نساؤهم عن وجوههن . ولذلك أطلق الناس عليهم اسم « الملثمين » فاستغل ابن تومرت هذا ضدهم وصورهم فاسدين . حيث يقول : وكذلك المجسمون الكفار الذين يتشبهون بالنساء في تغطية الوجوه بالتلثم والتنقيب على حين تشبه نساؤهم بالرجال فى الكشف عن الوجوه بلا تلثم ولا تنقب، وهذا التشبه بهم حرام . لما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسام قال : « لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال من الرجال عداه .

ويتجه إلى الموحدين مردداً قوله تعالى : «ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ، ويرزقه من حيث لا يحتسب »(١) .

ولما أشرف الموحدون على الهلاك ، لم يجد عبد المؤمن مناصاً من إصدار الأمر إلى الموحدين المحاصرين بأن يفكوا الحصار بالسيوف . ومن البدهي أن ذلك كلف الموحدين كثيراً من الأرواح ، إذ خرجوا من الحصار مرهقين قد نالهم الضعف والهزال فتلقفتهم سيوف المرابطين من كل جانب . ويختم البيدق قصة هذه الغزوة قائلا : فهزمونا أول النهار ، وهزمناهم آخره وغنمنا بندا أحمر !! (٢) .

ولقد أدرك عبد المؤمن — الذى نجا بأعجوبة من شر الحصار المذكور أنه لا مفر من تغيير خططه على نحو ما غير المرابطون خططهم ، وأن مكثه فى منطقة السوس سيعرض الموحدين للفناء المحقق على يد تاشفين ذى الجيش الغنى برجاله وعتاده وتموينه . فاجتمع برجاله وقرر مغادرة تينمل وبلاد السوس والتحصن بالجبال . ومراوغة الجيش المرابطي الذى لا يستطيع الصعود إلى الجبال والحرب فيها (٣) . ثم ولى على تينمل صهره أبا عمران موسى بن سليان ، وخرج فى رحلته الطويلة أو غزوته الكبرى – على حد تعبير أنصار الموحدين – في سنة ٤٣٥ ه . وترغل جهة الشرق من تينمل ثم اعتدل وسار في وسط المغرب ثم اتجه شهالا ثم شرقاً على نحو ما سرف نذكر . متخذاً من الجبال بيوتاً وحصوناً فإذا ما انتهى الزاد أرسل إلى نذكر . متخذاً من الجبال بيوتاً وحصوناً فإذا ما انتهى الزاد أرسل إلى عض سراياه . داعية إلى التوحيد . فإذا استجابت استعان الموحدون وزعوها على أنفسهم كما توزع غنائم الحروب الدينية ، وعندما ووزعوها على أنفسهم كما توزع غنائم الحروب الدينية ، وعندما

 <sup>(</sup>١) السورة السابقة (٢ – ٣).

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدى ص ٨٧.

<sup>(</sup>٣) الموحدون من رجال القبائل الجبلية . لذلك كانوا أقدر من المرابطين في حرب الجبال . أما المرابطون فصحراويون يجيدون حرب السهول .

تنبه المرابطون إلى خطة الموحدين الجديدة ، تعقبوهم ، وساروا بإزائهم فى السهول ولكن الموحدين لم يهنوا ولم يحزنوا . وظارا فى كفاحهم حتى انتصروا على ما سوف نبينه .

#### ٣

انصرف عبد المؤمن عن منطقة السوس ، وخرج بجيشه من تينمل سنة ٩٣٤ هـ(١) قصد التجول في أنحاء مملكة المرابطين بالمغربين الأقصى والأوسط ، وإخضاع القبائل للدعوة الموحدية طوعاً أو كرهاً بعبداً عن مراكش مركز الجيش المرابطي القوى ، وقد أنفق في جولته هذه أو غزوته الكبرى – على حد تعبير أنصار الموحدين – أكثر من سبع سنوات متصلة ونراه أبدى في هذه الغزوة الطويلة كثيراً من ضروب الحيلة وبعد النظر ، والمهارة الحربية ، مما جعل الجيش المرابطي يحل به الوهن والإعياء والضعف ، دون أن يكثر من التعرض له في معارك هامة إذ استعمل معه طريقة للتدويخ على حد ما يسمى في الحروب الحديثة «بسياسة النفس الطويل».

وها نحن أولاء نقدم سير هذه الحملة على نحو ما ذكرها البيدق. أحد جنود الموحدين الذين جاهدوا فيها. يقول البيدق: خرجنا من تينمل إلى ناحية الشرق، ونزلنا بموضع يقال له « وانزال » ، ومنه لموضع يقال له « وفاد » ومنه لموضع يسمى « أشبار» (۲) (شمال شرق تينمل) ثم يذكر البيدق أن أخبار حملة الموحدين قد علم بها تاشفين ، فخرج بجيشه من

<sup>(</sup>۱) يقول ابن أنى زرع : . . ثم خرج (عبد المؤمن) إلى غزوته الطويلة فى شهر صفر من سنة أربع وثلاثين وخمسمائة هجرية : فلم يزل يفتح البلاد . ويغزو القبائل حتى سنة إحدى وأربعين وخسمائة (الفرطاس : ج ۲ ص ۱۳۲ (۱۳۳۳) ثم انظر «ملخل إلى تاريخ المغرب» للأستاذ عبد الله جنون ص ٥٠ ط قطوان ١٩٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدى ص ٨٨ ه

مراكش واتجه يخو أشبار ، فوجد الموحدين قد غادروها إلى موضع يسمى « تاساوت» وصار يطارد الموحدين الذين نزلوا بدمنات ، وارتحلوا منها إلى بني نصره ، ثم ارتحلوا إلى موضع يسمى «الفل» والجيش المرابطي يتعقبهم بأماكن « يمللو » وكوية وغيرها بسفح الجبل المعتصمين به . وفي أثناء ذلك قام الشيخ أبو حفص بسرية موحدية سيراً على الأقدام ، وغنموا شيئاً عماً يقتات به . ثم انتقل الموحدون إلى موضع يسمى « واويزغت » قريباً من سكني بعض بطون صهاجة التي أسعفت الموحدين بوجبة غذاء. وتاشفين بجيشه بسفّح الجبل في موضع يسمى « موران يغيال » وليس له من سبيل إلى صعود الجبل بجيشه . وكانت القبائل الجبلية تدخل في التوحيد وتعاون الموحدين على الحياة في الجبل. ويقول البيدق بلغته الساذجة : . . ثم التقى الجيش بالجيش بموضع يقال له « تيزى» فهزمناهم (١) وحقيقة الأمر أن الموحدين كانوا يلتقرن أحياناً بحراس من المرابطين في بعض الأماكن، وعندما يتعرض لهم هؤلاء الحراس القليلون . كان الموحدون يقهر ونهم ، ويسيرون إلى الأمام في رحلتهم . فيسمى البيدق مثل هذه الأمور مواقع ، وينعت الموحدين فيها بالمنتصرين. وكان الموحدون يلتزمرن السير في الجبال ليتحصنوا بها ، كما كان المرابطون يكتفون بالسير في السهول إزاء الموحدين، ظانين أنهم سوف يقضون عليهم بهذا الحصار . ولكن الموحدين كانوا يستعينون بالقبائل الجبلية الني كانت تمدهم كثيراً بضرورات الحياة . ولا يهبطون إلى السهول إلا عند الضرورة القصوى ليغتنموا شيئاً يقتاتون به إذا لم يجدوا قبائل جبلية تعينهم . وهذا في غفلة من الحيش المرابطي بالبداهة . وفي هذا يقول البيدق: ثم هبطنا لموضع يقال له تاجرارت ، ثم خرج مناجمع فهز م تاجرارت. وأقبل بغنائمها . . ثم ارتحل الموحدون إلى مكان يسمى « داى » وكان يحكمه رجل من المرابطين يسمى « على بنساقطرا » ولما رأى أنه لا طاقة له بجموعهم فر هارباً ، فأعلن سكان هذا الموضع وهم من بطون صبهاجة ولاءهم للدعوة (١) المصدر السابق ص ٨٩.

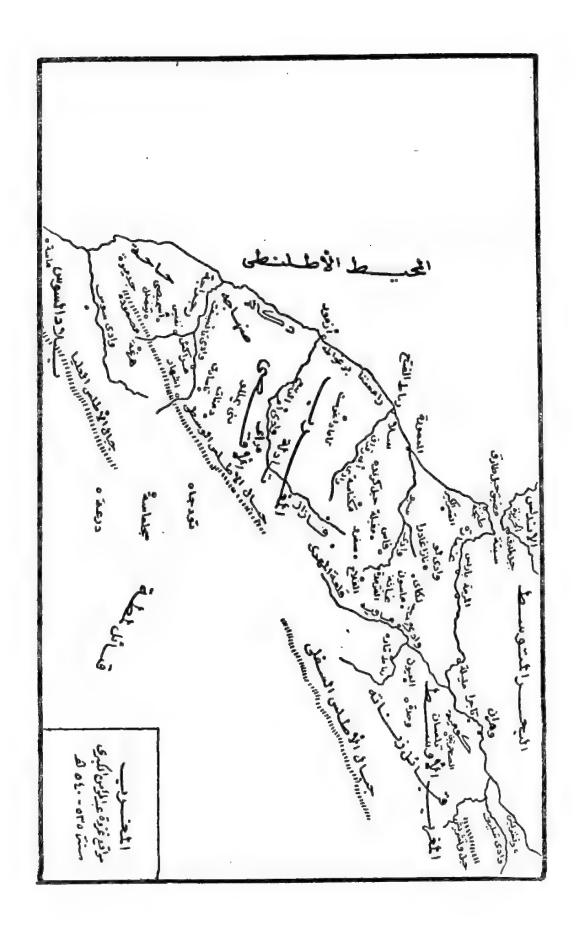

الموحدية . فرد إليهم عبد المؤمن ما كان قد استولى عليه من غنائم وسبابا ما عدا فتاة منهم تزوجها عن طيب خاطر ورزق منها ولده وأبو سعيد، ثم ارتحل الموحدون إلى موضع يدعى « ويفيفن » ثم إلى موضع يسمى « لجدارة » ثم إلى « طين طوين » حتى وصلوا إلى « تازاجات » التي كان يحكمها « يحيى بن ساقطرا » فاقتحمها عليه الموحدون ، وغنموا كثيراً من خيراتها . ثم اقتحموا بعدها قلعة « واوما » وكان قائد حرسها « بحبي بن ساقطرا » فغلب على أمره وسلمها للموحدين ، واستمروا حتى وصلوا إلى مدينة «آزرو» التي تقع في قلب منطقة فازار (عند منبع نهر وادى أبي رقراق الذي يصب في المحيط الأطلسي عند مدينة سلا) وقد اتخذ الموحدون هذه المدينة الجبلية مقاماً لهم فترة من الزمن. فكان عبد المؤمن يرسل منها سراياه إلى الجهات المجاورة . وقد دخل جميع سكانها في طاعة الموحدين . فنزوج عبد المؤمن بفتاة منهم أنجبت له ولده عبد الله (١) . ثم اتجه الموحدون شمالا ، ونزلوا بموضع يسمى « نوليس » وارتحلوا منه إلى موضع يسمى « تاكريرت، وفي هذا المكان نظم الموحدون حملة بقيادة عبد الرحمن بن زجو ، ووجهوها إلى مدينة ﴿ صفرو ﴾ فاقتحم ابن زجو المدينة المذكورة ومكث بها بعض الوقت ، ثم ارتحل عنها ( وكان هجوم الموحدين عليها يوم عيد الأضحى سنة ١٣٤ ه) .

ووصل عبد المؤمن بموضع يسمى الفلاج فى اليوم الخامس من المحرم سنة ٥٣٥ هـ (٢) ، ووزعت الغنائم على الموحدين .

ثم ارتحل الموحدون إلى بنى «يازغا» تاركين بالفلاج سرية موحدية بقيادة يحيى أغوال الذى دهمه الأبرتير على حين غفلة وقتله وحمل رأسه

<sup>(</sup>۱) أخيار المهدى ص ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) فى نص البيدق خلط فى تنظيم المواقيت كعادته إذ يقول : . . . فخرج من الموحدين عبد الرحمن بن زجو فى خمسة أيام من المحرم سنة ٥٣٥ ، وضرب يوم عيد الأضحى « صفرر» وغنمها ووصل إلينا . . . إلخ فكيف تخرج الحملة فى المحرم وتغزو صفرو فى يوم ١٠ ذى الحجة ١١٤ (انظر البيدق ص ٩٠ – ٩٢) .

إلى مدينة فاس لتعرض على تاشفين. ثم اتجهت الحملة الموحدية بعد ذلك الله أرض « غيائة » (شرق فاس) وكان يقطن بها بعض بطون قبيلة زناته ، واستقر الموحدون بجبل « عفرا » فعسكر المرابطون بالسهل قريباً منهم في مكان يسمى «النواظر » . وفي هذا الوقت ، اشتد برد الشتاء ، وعصفت الرياح فاقتلعت الأشجار وحطمت المساكن ، وهطلت الأمطار بغزارة غير معهودة ، فأغرقت السهول والمدن ، فات كثير من الناس ، وفقد الجيشان كثيراً من الجنود ، وكانت خسارة المرابطين أفدح ، لأنهم كانوا يعسكرون في السهول ، ففقدوا الأقوات والوقود (١) ، واعترى من سلم منهم الجوع والمرض . ولما هدأت الرياح استأنف الموحدون زحفهم .

ولما انقشعت الغيوم ، وأدبر البرد ، وحل فصل الربيع ، استأنف المرحدون زحفهم صوب الشهال الشرق من «فاس» ونزلوا أرض «لكاى» التي تقع في منتصف الطريق بين فاس والبحر الأبيض المتوسط ، وما كادوا يستقرون حتى عرفوا أن تاشفين يتجه نحوهم . فارتحلوا نحو الشهال الغربي ونزلوا بأرض غمارة ، فأدركهم الأبرتير والتي بهم في موقعة تسمى «تازغدرا» وأجبرهم على الفرار (٢) ، حيث نزلوا بمكان يسمى «نهليط» ثم ارتحلوا منه إلى مكان يسمى «ايجن» وفي هذا المكان مرض الشيخ عمر أصناج أحد قادة الموحدين ولما شعر بدنو أجله ، أخذ ينصح الموحدين بالصبر والاتحاد والإخلاص للمبادئ وطاعة الخليفة عبد المؤمن ، ثم توفي ودفن بمكان يسمى « بجدار نمض» وسار الموحدون بعد ذلك إلى « تامقريت » فطاردهم يسمى « بجدار نمض » وسار الموحدون بعد ذلك إلى « تامقريت » فطاردهم الأبرتير حيث جرح القائد الموحدي « يعزى بن مخلوف» الذي توفي من

<sup>(</sup>۱) يقول البيدق في هذا: . . . نزل علينا الهواء خمسين يوماً بخمسين ليلة ، ولم يفتر . وفيها أكل وادى فاس باب السلسلة . وانشقت جزيرة مليلة . وأكل البحر طنجة حتى الجامع ، وأكل وادى سبد مع وادى ورغا أخبية «لمطة» . وكان ذلك في عام ٥٣٥هـ (أخبار المهدى ص ٩٠ – ٩١) .

 <sup>(</sup>٢) الحلل الموشية ص ٩٠. أما البيدق فيذكر أنه وقعت خسارة فى الطرفين، ورواية
 الحلل أصح لتحيز البيدق فى كثير من الأحيان للخليفة عبد المؤمن (انظر البيدق ص٩١).

أثر جرحه ، ودفن بمكان يسمى « تازغوت » (١) أما الأبرتير فقد نزل بجيشه في تيطان «مدينة تطوان الحالية» على البحر الأبيض المترسط »

وعند ذلك اتجه الموحدون شرقاً ونزاوا بباديس (على البحر الأبيض)، ودخلت هناك عدة قبائل في دعوة المرحدين منها : بنو زياد ، وبنو نال وأولاد جيان ، وبنو عريف ، والطارفية ، والمحففة ثم ارتحلوا متجهين شرقاً ونزاوا « المزمة » (مدينة الجسيمة الحالية ) فحاصرتهم الطبيعة ثمانية أيام ، إذ عصفت بهم الرياح الشديدة فأهلكت الكثير من الدواب والأنعام ، فلما هدأت الرياح انتقلوا إلى جبل «تمسامان» (٢) وأغلب الظن أن أخبار الموحدين بقيادة عبد المؤمن الجزائري الأصلى قد انتشرت بين قبائل الجزائر ، ولا سما بين بطون كرمية وزناتة التي ينتمي إليهما عبد المؤمن ، فلا غرو أن نرى إبراهيم بن على الكومي أخا عبد المؤمن ، يركب الصعب، ويتحمل وعثاء السفر أياماً وليالي بين وعورة الجبال ومخاوفها ، حتى يلتني بأخيه الخليفة عبد المؤمن بن على ، ثم يعتنق مبادئ التوحيد ، وينخرط في سلك الموحدين المجاهدين لينصر أخاه فيغمره عبد المؤمن بحنانه. ويشركه في العمل مع محمد بن أبي بكر بن يجيت (وكان والد محمد هذا من صحابة المهدى العشرة) ولكن إبراهيم بن على الكومى يختلف مع ابن يجيت ويشتد الخلاف إلى درجة كبيرة يخرج فيها ابن يجيت عن وعيه ، فيضرب أخا عبد المؤمن ضربة ترديه قتيلا!!

ولما علم عبد المؤمن بمقتل أخيه حزن لذلك حزناً شديداً ، وطالب بقتل ابن يجيت قصاصاً . فتقدم إليه أبو حفص عمر الهنتاتي ، وأبو الحسن ابن واجاج ، وذكراه بقول المهدى : وإن أهل الجماعة وصبيانهم ، عبيدهم من في الأرض جميعاً (٣) والقاتل ابن أحد أهل الجماعة العشرة

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) بينا عاد تاشفين بحبشه إلى فاس .

<sup>(</sup>٣) أخبار المهدى : ص ٩٤ .

فصمت الحليفة عبد المؤمن ، وهدأت نفسه ، حين ذكر بقول المهدى ، وتنازل عن دم أخيه !!

وهذا الحادث يكشف عن بعض خصائص الدعوة الموحدية ، ومنها : قداسة أقوال المهدى عند الموحدين . وأنهم كانوا يسيرون على نظام طبق . إذ كان لكل طبقة منزلة معينة ، وامتيازات خاصة . كما دل هذا الحادث أيضاً على بعد نظر عبد المؤمن ، واحترامه لمبادئ الموحدين ، واتصافه بضبط النفس . وهي صفات ضرورية للقائد الناجح .

ونرى عبد المؤمن – بعد مقتل أخيه – يدفع بالموحدين إلى الأمام . إذ يأمر القائد الموحدى عبد الرحمن بن زجو بغزو «مليلة» ( آخر ثغور المغرب الأقصى من جهة الشرق على البحر الأبيض المتوسط) . فيلبى عبد الرحمن النداء ، ويقتحم «مليلة» ويغنم منها غنائم عظيمة إذ سبى مائة بكر من بنات الثغر المذكور ثم يعود إلى عبد المؤمن ، فيوزع الغنائم على الموحدين ، ويوزع البنات بالقرعة على من يشاء من رجال الموحدين . ما عدا بنتين هما فاطمة بنت يوسف الزناتية التي أهداها للشيخ أبى إبراهيم ما عدا بنتين هما فاطمة بنت يوسف الزناتية التي أهداها للشيخ أبى إبراهيم ما عدا التي احتفظ بها عبد المؤمن لنفسه (١) .

ثم أمر عبد المؤمن بالرحيل ، واتجه شرقاً متوغلا في أرض الجزائر فلخل أرض ندرومة موطن قبيلة كوميه (قبيلة عبد المؤمن) ثم دخل قرية «تاجرا» التي ولد فيها . وألتي فيها عصا التسيار بعض الوقت ، ووجه منها ثلاث حملات مرحدية . اتجهت إحداها إلى ميناء «وهران» بقيادة عبد الرحمن بن زجو ، وقد عادت تحمل الغنائم العديدة . واتجهت الثانية إلى قبائل ربني وانفرن وأنوان) وكانت بقيادة أبي إبراهيم إسماعيل وعادت غانمة أيضاً،

<sup>(</sup>١) ويذكر البيدق أن عبد المؤمن أنجب من ابنة الأمير ماكسن بن المعز المذكورة ولديه : الأمير إبراهيم والأمير إسماعيل .

واتجهت الثالثة إلى قبائل « مديونة تكيز » وكانت بقيادة يوسف بن وانودين (١).

وكان عبد المؤمن يتسم بالقسوة مع الذين لا يحترمون مبادئ التوحيد ولو كانوا من عشيرته الأقربين، فيذكر البيدق أن عبد المؤمن حين اجتمعت عليه قرابته من كومية وزناتة عرض عليهم مبادئ التوحيد فقبلوها، فنهم من اعتنقها عن إيمان. ومنهم من قبلها نفاقاً ورياء. ولم يكن ذلك بخاف على عبد المؤمن الذي قام بإجراء عملية تمييز في هؤلاء. وأطاح برءوس عشرة من شيوخ القبائل المذكورة التي تربطه بها روابط اللم (١). ثم ارتحل عبد المؤمن من «تاجرا» إلى بلدة «تيفسرت» من قرى تلمسان ، واتخذها قاعدة تنطلق منها جيوشه للدفاع أو الهجوم عند الاقتضاء ، واتخذها قاعدة تنطلق منها جيوشه للدفاع أو الهجوم عند الاقتضاء ، بينها ارتدت جيوش تاشفين إلى مدينة «فاس» بالمغرب الأقصى . وربما قام بنفس السلطان تاشفين أنه تغلب شيئاً ما على الموحدين الذين طاردهم إلى المغرب الأوسط (الجزائر) وطهر المغرب الأقصى منهم . ولذا فقد استقر في بعض الوقت بمدينة «فاس» وحوله رجال قيادته ، ليدرسوا خطة حاسمة ونهائية في القضاء على الموحدين ، وإخراجهم من المغرب الأوسط أيضاً ،

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ص ٩٤ .

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدى ص ٩٤ .

ولكن صنع القدر ، فوق تقدير البشر ، فقد اجتمعت عوامل النجاح للموحدين في أثناء وجودهم بالجزائر التي ظن تاشفين أنه طاردهم إليها . ونفاهم بها !! بينا تحيط الأقدار دولة المرابطين بعوامل الإخفاق ، ففي هذه الأثناء أصيبت الدولة المرابطية بوفاة السلطان على بن يوسف ففي هذه الأثناء أصيبت الدولة المرابطية بوفاة السلطان على بن يوسف (في رجب سنة ٣٥٥ه) فتولى شئون الدولة من بعده ، ابنه تاشفين ، وقد كان في حياة والله متفرغاً لحرب الموحدين ، ومطاردتهم وقد نجح في ابعادهم عن مركز دعوتهم تينمل ، بل أخرجهم من المغرب الأقصى تمهيداً لوأد الدعوة واستئصال شأفتهم بعامل الزمن بينا أخذ عبد المؤمن طريقه في الجبال متحصناً بها ، ينشر مبادئه في قبائلها ويتحاشى قدر المستطاع للقاة المرابطين في معارك كبيرة منتظراً أيضاً أن يهزم المرابطون بعامل الزمن ، مكتفياً بتدويخهم وتكبدهم المشاق .

وقد توزعت جهود تاشفین – بعد موت أبیه – فكان علیه أن یرعی شئون الحكم الداخلیة ، وكان علیه أن یحافظ علی هیبة الدولة المرابطیة بالاندلس ، وأن یقیها من وثبات النصاری المنهزین للفرصة ، وكان علیه بعد هذا وذاك أن یفكر طویلا فی الحرب الأهلیة المزمنة بینه وبین الموحدین ومما زاد الحال سوءا أن النورمندیین (۱) أدركوا هذه الفترة الحرجة التی یجتازها السلطان المرابطی المحدید . فأرادوا الاستفادة منها ، وهجموا علی اسبتة بأسطول ضخم یتألف من نحو مائة وخمسین سفینة حربیة . ویذكر ابن عداری أن هؤلاء (المجوس) ظهروا فجأة فی میاه سبتة سنة ۳۸۵ ه ،

<sup>(</sup>۱) النورمان أو النورمنديون . هم قبائل انحدرت من شمال أوربا فى القرن الثانى الميلادى ، وانتشرت شرقاً وغرباً وجنوباً . ومنهم حكام نورمنديا بفرنسا ووليم الفاتح . اللذى غزا إنجلتر سنة ١٠٦٦م والنورمان الذين هجموا على سبتة هم من الفرنسيين .

فتصدى لهم الأسطول المرابطي بقيادة القائد البحرى العظيم على ابن ميمون وأنزل بالنورمان الهزيمة بعد خسارة فادحة في الطرفين (١).

ويبدو أن عبد المؤمن قضى سنة ٥٣٨ ه فى تنظيم خططه ، درن ان يقوم بنشاط يزعج به المرابطين الذين سالمهوه أكثر من عام – عقب وفاة السلطان على بن يوسف – لما حل بهم من مفاجآت عطلت سير الصراع.

وفى سنة ٣٩٥ ه بدأ عبد المؤمن يستأنف نشاطه فى المنطقة المحيطة بمدينة تلمسان فاتجه نحو قبياة جزولة (٢) يريد ضدها للموحدين ، وهذه قبيلة ذات بأس وقوة ، حتى إن المرابطين لم يستطيعوا كسر شوكها على الرغم من حكمهم الجزائر . ولكنها قبلت الانضمام إلى عبد المؤمن ، لأنها تعيش بين بطون قبيلة زناتة التى يحيط بها من كل جانب ، وعبد المؤمن ينتمى إلى زناتة .

الله وعندما اتجه الأبرتير بجيشه لمحاربة المرحدين بالجزائر أوعز عبد المؤمن الله قبيلة جزولة بمنازلته فلم يستطع الأبرتير الصمود أمام جزولة ولاذ بالفرار . ويذكر البيدق ، أن الأبرتير أرسل إلى عبد المؤمن يحذره من هذه القبيلة التي خضعت له في الظاهر ، ولكنها سوف تتحين فيه الفرصة (٣) . ولا أدرى كيف يجوز أن ينصح الإندمان عدوه اللدود ؟ . ربما أراد الأبرتير – إن صحت هده الرواية – أن يحرم الموحدين من هذه القبيلة التي ستغذى الجيش الموحدي بانضمام هذه القبيلة العنيدة اليهم . وهناك سبب آخر يحمل على الشك الشديد في رواية البيدق . وهو أن عبد المؤمن بعد أن استسلم له رجال جزولة جردهم من خيلهم وسلاحهم

<sup>(</sup>۱) ابن عذاری : البیان المغرب ج ٤ ص۱۱۷ (مخطوط نشر بعنایة لیفی بروفنسال تبطوان سنة ۱۹۵٦ ) .

<sup>(</sup>٢) تنتشر جزولة بأقصى سوس المغرب الأقصى و بمنطقة تلمسان بالجزائر .

<sup>(</sup>٣) أخبار المهدى ص ٩٥.

وأمر بقتاهم جميعاً ما عدا الصبيان (١) . فأراد البيدق أن يلصق سبب هذا الغدر بالأبرتير ، وأن ينزه الخليفة عبد المؤمن عن هذه التهمة الخلقية ولكن أحداث تاريخ الموحدين الأوائل تحمل جرائم أشد عنفاً وفظاعة من ولكن أحداث تاريخ المودين الأوائل تحمل جرائم أشد عنفاً وفظاعة من قتل رجال جزولة . فلقد أزهقت أرواح قبائل بأسرها في عمليات التمييز التي قام بها البشير وعباء المؤمن بأمر المهدى كما ذكرنا من قبل .

ولما أن فتك عبد المؤمن برجال جزولة على النحو السالف ، است لى على أمرالهم وأسلحهم وسبى نساءهم وأولادهم ، وكانت غنائم كثيرة أثارت حقد الأبرتير فاشتبك مع الموحدين في حرب ليستلب منهم غنائم جزولة في مكان يعرف بتاكوط آن تيفسرت ، واشتد القتال بين الفريقين ، واستطاع الموحدون أن يتغلبوا على المرابطين وأن يقتاوا الأبرتير (٣) . الذي طالما فروا أمامه ، ويذكر البيدق أنه لم ينج من عسكر المرابطين سوى ستة جنود (٢) .

ويعتبر موت « الأبرتير » الضربة الثانية التي أصابت المرابطين بعد موت السلطان على بن يوسف بن تاشفين، فقد زاد من فداحة العبء الثقيل الملقى على عاتق السلطان تاشفين ه

ولقد رأى السلطان تاشفين أن الموحدين استفحل أمرهم بالجزائر ، وأنه لا مناص من أن يقود المعركة بنفسه ضدهم . فاستدعى الحشود من كل جهة . فاجتمع لديه كثير من رجال القبائل الموالية للمرابطين ، وجاءته جنود من بجاية بقيادة طاهر بن كباب الصنهاجي الحمادي ، كما جاءته جنود من الأندلس بقيادة ابنه ابراهيم (٤) فأخذ بنسق هذه الجنود

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ٩٦ .

<sup>(</sup> Y ) كان مقتله سنة ٥٣٩ هـ - ١١٤٤ .

<sup>(</sup>٣) أخبار المهدى ص ٩٦ .

<sup>(</sup>٤) كان السلطان تاشفين قد أرسل ولده إبراهيم إلى معاهد قرطبة لإتمام دراسته بها ثم استدعاه ، فوصل في جنوده الأندلسيين إلى مدينة تلمسان (مقر الجنود المرابطين المحتشدين للقتال ) وكان ذلك أواخر سنة ٥٣٨ه هـ . فولاه أبوه =

المتعددة الأجناس ، حتى ظهرت فى نظام متقن ، وهيئة رائعة وروح معنوية عالية واختارت بلدة سطفسيف ( من ضواحى تلمسان ) مكانآ لإقامتها .

أما الموحدون فقد تحولوا عن «تيغسرت » ونزلوا بالصخرتين (في الشمال الغربي من تلمسان).

وابتدأ الجيش المرابطي بالعدوان ، إذ اشتبكت فرقة بجاية بالموحدين في معركة عنيفة انتهت بانتصار الموحدين، وبما لا شاك فيه أن انتصار الموحدين قد أطفأ جذوة الحماس الذي استقبل به المرابطون المعركة (١) ، كما كان له أثر سبي في نفس تاشفين الذي تأكد من أن عبد المؤمن أضحى قوة لا يستهان بها ، بعد أن حل ببلاده (الجزائر) ، إذ ساندته قبائل كومية وزناتة (١) التي تعتبر عبد المؤمن أحد أبنائها . وأغاب بطون هذه القبائل تقطن منطقة تلمسان !! وأخيراً عرف تاشفين أنه لم يحسن الاختيار ، حين اختار منطقة وتلمسان » لإقامة جيشه . فقرر الرحيل إلى و وهران على البحر الأبيض المتوسط . تاركاً «تلمسان» التي لم يتفق له من أهلها على يريد «على حد تعبير المراكشي (٢) وقبل أن يغادر تاشفين منطقة ما يريد «على حد تعبير المراكشي (٣) وقبل أن يغادر تاشفين منطقة ما يريد «على حد تعبير المراكشي (٣) وقبل أن يغادر تاشفين منطقة

<sup>=</sup> العهد ، وأمرة بالتوجه إلى مراكش (حاضرة الدولة) ليتعاون مع حكام المرابطين هناك على إدارة دفة الحكم).

<sup>(</sup>۱) يذكر ابن عزارى : أن قائد فرقة بجاية بعث إلى الخليفة عبد المؤمن سرًّا يعده بأن يدخل فى صفوف الموحدين ، وإذا صحت هذه الرواية . فما السر الذى حمل هذا القائد على هذا . ربما كان معجباً بجدية الموحدين . أوربما توقع أنه ربما يقع أسيراً فى أيدى الموحدين . فيذكرون له هذه السابقة !!

<sup>(</sup>٢) بين قبيلة زناتة وبين المرابطين عداء مستحكم قبل أن يظهر عبد المؤمن. فإن يوسف ابن تاشفين مؤسس دولة المرابطين قد دحر دول قبيلة زناتة التي كانت تحكم المغرب الأقصى والأوسط قبل المرابطين . وجعل من المغربين دولة واحدة بالإضافة إلى الأندلس ـ والقبائل لا تنسى الثأر!!

<sup>(</sup>٣) المعجب ص ١٣١.

تلمسان قام بتدبير كمين لجيش موحد كان يقوده ابن زجو ، فقتل ابن زجو وقتل من معه من الجنود ، وقد أشعل هذا الحادث نار السخط والحقد على المرابطين .

وعندما ارتحل تاشفين متجها إلى ميناء وهران ، سار في أثره عبد المؤمن وانضدت إليه حشود من بني « ومانو » الزناتيين ، كما ضم الجيش الموحدي – في أثناء سيره إلى وهران – قبائل بني « تاوى» و و عبد الواد » و « بني و رسيفين » و «بني توجين » و كانوا – فيما هضي – أنصاراً للمرابطين ، ثم عسكر عبد المؤمن على الجبل المطل على « وهران » (كدأب الموحدين في التزامهم الجبال ).

أما « تاشفين » فقد اتخد حصناً منيعاً على البحر ( فى الشمال الشرقى. من وهران ) ليحتمى به عند الضرورة ، وأصدر أمره إلى قائد أسطوله « محمد بن ميمون » (١) بأن يسرع بقطع من الأسطول إلى ميناء وهران وبأن يرابط محاذياً للجيش ، فلى الأمر . ورتب أسطوله كما أراد الملك .

ويبدو أن الموحدين – وقد تكاثرت جموعهم واشتد ساعدهم بكومية وزناتة – أضحوا يؤمنون بانتصارهم فأخذوا يقوون – أول الأمر – بحركات إرهابية ، قصد إشعار المرابطين بقوتهم الفائقة على نحو ما يسمى في عصرنا الحاضر – بالحرب الباردة أو حرب الأعصاب ، أو قريباً من هذا . إذ أخذوا يطلقون أصواتاً عالية دفعة واحدة سمعها المرابطون وأهل وهران جميعاً . ثم قادوا جميع دوابهم وسقوها دفعة واحدة من عين وهران التي يستقى منها سكان الميناء . كل هذا والمرابطون يرصدون تحركاتهم في توجس وخوف ، وبينما كان المرابطون متأهبين للاحتفال .

<sup>(</sup>۱) يذكر البيدق أن قواد تاشفين ، حينما لمسوا ضعفه تحولوا عنه . فهرب القائدان المرابطيان : انجمار ، وونجى ، ثم ذهب قائد البحر ( ابن ميمون ) إلى متيجة . واعتنق مذهب الموحدين ( أخبار المهدى ص ٩٦).

الدولة الموحدية بالمغرب

بليلة السابع والعشرين من رمضان المعظم ، إذ فاجأهم الشيخ أبو حفص عمر الهنتاتي مقتحماً عليهم معسكرهم ، فوقع في صفوفهم المبعثرة الاضطراب والوجوم ، واشتغلت طائفة من جند الموحدين بقتل جنود المرابطين . وجمعت طائفة الخشب ، وأوقدت النيران حول حصن و تاشفين » الذي أسرع إلى الاحتماء به هو وبعض خاصته ومنهم ابن مزدلى . وبشير الروى وصندل الفتي . وامتدت ألسنة اللهيب إلى باب الحصن فأخذ في الاشتعال فخشي تاشفين الهلاك ، وامتطى صهوة فرسه الريحانة ويسم البحر ليلتحق بأسطوله وينجو بنفسه ، في رعونة الرعب والفزع ، فسقطت البحر ليلتحق بأسطوله وينجو بنفسه ، في رعونة الرعب والفزع ، فسقطت به فرسه في هوة سحيقة ومات تاشفين وهلكت فرسه ! (١)

ويقول المراكشي في عبارة موجزة : . . . خرج تاشفين – بعد وفاة أبيه قاصداً تلمسان فلم يتفق له من أهلها ما يريد ، فقصد مدينة وهران فحاصره الموحدون بها ، فلما اشتد عليه الحصار . خرج راكباً فرساً شهباء وعليه سلاحه ، فاقتحم البحر حتى هلك ، ويقال : إنهم أخرجوه من البحر وصلبوه ، ثم أحرقوه . (٢)

أما لسان الدين بن الخطيب فيصف لنا الحادث بتعبيره الأدبى المعهود فيقول: . . . واستقبل تاشفين مدافعة جيش أمير الموحدين ، أبى محمد عبد المؤمن بن على خليفة مهديهم ، ومقاومة أمر قضى الله ظهوره ، والدفاع عن ملك بلغ مداه وتمت أيامه ، . . . فالتاث سعده ، وفل جده ولم تقم له قائمة ، إلى أن هزم ، وتبدد عسكره ولجأ إلى وهران ، فأحاط به الجيش ، وأخذه الحصار ، قالوا : فكان في تدبيره أن يلحق فأحاط به الجيش ، وقد تقدم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله ليرفعه ببعض السواحل . . وقد تقدم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله ليرفعه

<sup>(</sup>١) ابن الأبار . الحلة السيراء ص ١٩٨ . ويذكر البيدق أنهم قطعوا رأس تاشفين وأرسلوه إلى أمير المؤمنين عبد المؤمن فصبره ، ووجهه الى تينمل . (٢) المعجب ص١٣١ .

إلى الأندلس و فخرج ليلاقى نفراً من خاصته (١) ، فرقهم الليل ، وأضلهم الروع ، وبددتهم الأوعار ، فمنهم من قتل ، ومنهم من لحق بالقطائع البحرية ، وتردي بتاشفين فرسه من بعض الحافات ، ووجد مبتاً في الغد .

وكانت وفاة تاشفين بإجماع المؤرخين ـ ليلة سبع وعشرين رمضان المعظم سنة تسع وثلاثين وخمسمائة (٢) وصلبه الموحدون. واستولوا على الأمر بعده ، والأمر لله من قبل ومن بعد .

٥

استولى الموحدون – بعد مهلك تاشفين – على مدينة وهران بعد أن دافع عنها المرابطون دفاعاً مجيداً ثم اتجهوا نحو تلمسان (التي كانت تعتبر أعظم مدن الجزائر في أثناء الحكم المرابطي). وتختلف الروايات في تصوير كيفية استيلاء الموحدين على هذه المدينة ، فبعض المؤرخين يذكر أن تامسان كانت متمسكة بولائها للمرابطين ومن هنا فقد امتنعت – أول الأمر – على الموحدين ، فحاصرها عبد المؤمن نحو سبعة أشهر ، ولما لم تستسلم ترك على حصارها إبراهيم بن جامع (٣) واتجه إلى فتح مدن المغرب الأقصى الكبرى ، ليجهز على المقاومة الأخيرة للدولة المرابطية .

<sup>(</sup>١) استطاع القائد ابن مزولى أن يصل إلى أسوار وهران ولكنه فقد الوعى وهلك بعد ثلاثة أيام . أما صندل الفتى فقد سقط فى النار واحترق وأما يشير فقد نجا ودخل فى إحدى سفن الأسطول (الحلة السيراء ص ١٩٨) .

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدى ص٩٨ ، الحلل الموشية ص ١٠٠ ، العبر لابن خلدون ج ٦٠ ص ٢٣١ ( المقرى : الحلة السيراء) ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٠ ــ ٢٣٢ .

ويذكر البعض الآخر أن الموحدين قد لجأوا إلى القسوة والغدر حين دخلوا هذه المدينة . فبعد فرار حاميها المرابطية ، اجتمع الأعيان والطلبة ، واستقبلوا عبد المؤمن ملتمسين إياه أن يعفوعنهم ، ولكنه أمر بقتلهم جميعاً . (٣) بحجة أنهم لم يخضعوا إلا بعد أن أفرت القوة المرابطية عن المدينة، كما أمر جنده أيضاً بأن يعملوا السيف في رقاب المتمردين حتى بلغ عدد القتلي في رواية ابن اليسع نحو مائة ألف. ويبدو أن هذه الرواية مبالغ فيها. لأن أغلب أهل تلمسان ، ينتمون إلى قبيلة زناتة الكبرى التي ينتمي إليها عبد المؤمن وقد قابل الزناتيون عبد المؤمن - حين دخل الجزائر - بالترحاب والابتهاج -باعتباره زناتيًّا \_ ودخلت زناتة في دعوة الموحدين ، لا رغبة في هذه الدعوة ، ولكن من أجل نصرة عبد المؤمن الزناتي ، وأحدث دخول زناتة في الجيش الموحدي أثراً بليغاً في تغير ميزان القوى بين المرابطين والموحدين ، حتى كان ذلك إيذاناً بزوال دولة المرابطين المتداعية ، التي أقامت ملكها في المغربين (الأقصى والأوسط) على أنقاض الإمارات الزناتية التي تغلب عليها مؤسس الدولة المرابطة السلطان يوسف بن تاشفين (٢) وهكذا وجدت زناته في عبد المؤمن الابن البار ، الذي سوف يعيد إليها مجدها وكرامتها وملكها الذي اغتصبه المرابطون ، وبها الدافع القبلي الثأرى : انضمت زناتة إلى عبد المؤمن ، فلا يعقل \_ والحال كذلك \_ أن يبطش عبد المؤمن بأهالي تلمسان الزناتيين.

وخير الآراء ، رأى من يذكر أن تلمسان استسلمت عقب نبأ مصرع السلطان تاشفين . وسقوط ميناء وهران وكان ذلك في رمضان

<sup>(</sup>١) الحلل الموشيه ص ١٠١ – ١٠٢ .

<sup>(</sup>٢) انقسم المغرب بعد سقوط الأدارسة إلى عدة إمارات زناتية فكانت إمارة سلا لبنى يغرن ، وإمارة سجلماسة لمغراوة . ثم إمارة تارودانت ، وإمارة الشيوخ . . . إلخ فلما جاء يوسف بن تاشفين مؤسس الدولة المرابطية أسقط زناتة فى المغربين الأقصى والأوسط . وكون دولة متحدة منهما يرفرف عليها العلم المرابطي .

سنة ٥٣٩ ه(١) وحينها استسلمت، فرت عنها الحامية المرابطية واتجهت إلى مدينة فاس بقيادة الأمير يحيى بن أبى بكر (بن على بن يوسف) المعروف بالصحراوى ، الذى رأى أن يترك المرابطون تلمسان (٢) ويتجهوا إلى مدينة فاس (٣) ، ليدفعوا عنها السيل الموحدى الجارف ، الذى سوف يباغتها عقب تلمسان . لقد أدرك عبد المؤمن خطة الصحراوى فأسرع إلى مدينة فاس ، لأن الإبطاء يمكن المرابطين من إحكام تحصين المدينة ، مما يجعل فتحها أمراً عسيراً على الموحدين ، ونزل عبد المؤمن المدينة ، مما يجعل فتحها أمراً عسيراً على الموحدين ، ونزل عبد المؤمن ثم اتجه إلى مدينة «اكرسيف» وأخضع ثوارها (٩) ثم جاوزها إلى « المقرمدة » القريبة من مدينة «فاس» ، ولما علم الأمير يحيى بن أبى بكر باقتراب الموحدين من مدينة «فاس» ، أخذ ينظم خطط المقاومة والدفاع عن المدينة ، ولكن عبد المؤمن لم يمهله ، إذ رماه بألف رجل من هسكورة وصنهاجة بهيادة أبى بكر بن الجبر ، فعبر الموحدون نهر «سبو» وصعدوا جبل بقيادة أبى بكر بن الجبر ، فعبر الموحدون نهر «سبو» وصعدوا جبل بقيادة أبى بكر بن الجبر ، فعبر الموحدون نهر «سبو» وصعدوا جبل بقيادة أبى بكر بن الجبر ، فعبر الموحدون نهر «سبو» وصعدوا جبل بقيادة أبى بكر بن الجبر ، فعبر الموحدون نهر «سبو» وصعدوا جبل بليران الجبر النيران المجرد المؤمن الشمال ، وأوقد المبرد النيران

<sup>(</sup>۱) ابن أبی زرع ج ۲ ص ۱۳۶ – ویذکر ابن أبی زرع روایة أخری لابن مطروح القیسی ، تقول بأن عبد المؤمن دخل وهران فی غرة سنة ۵۶۰ ه ، ودخل تلمسان فی صفرمن السنة المذکورة (راجع ابن أبی زرع ج ۲ ص ۱۳۵).

 <sup>(</sup>٢) إذ أن أكثرية أهل تلمسان من قبيلتي زناتة وكومية ، التي ينتمي إليها
 عبد المؤمن بن على .

<sup>(</sup>٣) تعتبر مدينة فاس العاصمة الثانية للمغرب ، وكان المرابطون يضعون بها قوة هائلة من جيشهم .

<sup>(</sup>٤) مدينة وجدة هي آخر مدينة على الحدود المغربية الشرقية .

<sup>(</sup>٥) كان بجهة اكرسيف ثائر يدعى « مصبوغ اليدين » يريد الملك نفسه . فقام إليه يصلاتن بن المعز ، وموسى بن زيرى وغزواه وقتلاه . كما ظهر بهذه الجهة ثائر آخر يدعى «أبا يعلى» فخرج إليه أبو إبراهيم وأبو بكر بن ويفتين وقتلاه وساقا غنائمه . (البيدق ص ٩٨ – ٩٩ ).

فوق الجبل ليرهب بها المرابطين . الذين تملكهم الاضطراب والفزع ، ولكن الأمير يحيى بن أبي بكر خرج في جيشه ليرد الغزاة، وما كاد ضوء الصباح يظهر حتى اشتبك الجيشان ، وعند العصر ، أمر الصحراوي جيشه بهالارتداد نحو المدينة للاستجمام (١) على أن يعاود القتال حيمًا يشاء م وحينئذ أدرك عبد المؤمن قوة المرابطين ، وأنهم يلجأون إلى خطة كسب الوقت ، فتقدم بجموعه الجرارة نجو مدينة « فاس » . و نزل بموضع يعرف بعقبة البقر كما عسكر الصحراوى بجبل العرض (في الشمال الغربي من فاس) وبدأ الموحدون بالقتال فانتزعوا جبل العرض من الصحراوي الذي أسرع بحيشه إلى دخول « فاس » والتحصن بها . فضرب عبد المؤمن الحصار الكامل على المدينة ، ولم يعد في وسع الصحراوي أن يخرج ليحارب الموحدين ، ثم يعود إلى المدينة للاستجمام بل أمسى حبيساً بالمدينة هو وجيشه . ولكن عبد المؤمن يرى أن الفرصة قد سنحت للقضاء على الدولة المرابطية المحتضرة ، وأنه من خطل الرأى أن ينتظر سقوط « فاس » بخطة الحصار ، الذي قد يطول أمده ، والذي يعطى الدولة المرخجة فرصة استعادة قويها من جديد . لهـــذا ترك عبد المؤمن قسما من جيشه بقيادة ابن الجبر لحصار « فاس » . وذهب بالقسم الآخر من الجيش لفتح مدينة «مكناس» ( وهي على بعــد ستين كيلو متراً غربي مدينة فاس ) وكانت «مكناس» قد استعصت على الموحدين الذين هزمهم القائد المرابطي « يدربن ولجوط » وقد باغت عبد المؤمن مدينة « مكناس » ليلا وضرب عليها الحصار ، وضيق عليها الخناق . واستمر في حصارها بنفسه ، في حين كان يتابع أعمال جيشه الذي تركه يحاصر مدينة و فاس الم ومما لا يخفي أن هذه الخطة كانت ترمى إلى تحقيق سقوط مدينتي و فاس ٥

<sup>(</sup>١) كان من عادة الموحدين أن يحاربوا ويعودوا إلى محلتهم بالحبل أما المرابطون – باعتبارهم أصحاب الدولة – فكانوا يحاربون ويستجمون بمساكهم بالمدن .

و « مكناس » فى زمن واحد حتى يتفرغ الجيش الموحدى للاستيلاء على مراكش حاضرة الدولة المرابطية .

فأما «فاس» التي استمر حصارها تسعة أشهر ، فقد قام الموحدون – في سبيل إسقاطها – بقطع الأشجار . وحمل الأحجار ، وعمدوا إلى سد مدخل النهر الذي يقسمها إلى قسمين (١) فحجز السد الماء عن المدينة وأحدث بحيرة كبيرة ، أخذت أمواجها تتلاطم بعنف ، فهدمت أجزاء من سور المدينة غير أن الفاسيين الممتنعين بمدينتهم ، لم يستسلموا ، وطفقوا يبنون الأجزاء التي سقطت من السور وكان في وسعهم أن يقاوموا الموحدين ، يبنون الأجزاء التي سقطت من السور وكان في وسعهم أن يقاوموا الموحدين ، إذ بالمدينة ينابيع مائية تغيى السكان عن ماء النهر الذي حجزه الموحدون عهم (٢). ولكن خلافاً وقع بين الأمير الصحراوي قائد الجيش المرابطي ، وبين الحياني حاكم «فاس» ، من جراء الحشونة التي كان يستعملها الصحراوي في طلب الأموال من الحياني وقد ضاق الجياني ذرعاً بقائد الجيش ، فاتفق على تسليم المدينة سراً الموحدين! (٣)

ويذكر «البيدق » أن الصحراوى طلب من الجيائى مالا وأعطاه إياه ؛ فلما تكرر الطلب وكثر الإلحاح ضاق الجيائى صدراً ، وأرسل إلى ابن الجبر سراً قائلا : «هات عساكرك أفتح لك الباب » (٤) وكانت مفاتيح المدينة لدى الجيائى ، وفي الصباح الباكر ، فتح له الباب فدخل بجنود الموحدين ، ولم يشعر الصحراوى حتى رأى جنود الموحدين داخل المدينة . فاستياس ، وفر في ثلة من جيشه يريد النجاة بنفسه . وهبط بوادى «سبو » أما ابن الجبر

<sup>(</sup>١) ابن أبي ذرع: روض القرطاس عبر ٢ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) يقول السلاوى: إن من محاسن «فاس» أن نهرها يشقها نصفين وتتشعب جداوله فى دورها وحماماتها وشوارعها وأسواقها . . . إلى غير ذلك من عيون الماء التى تنبع بداخلها ، وتتفجر من بيوتها (ج ١ ص ١٦٨) .

<sup>(</sup>٣) ابن الأبار : الحلة السيراء ص ٣١٥ .

<sup>(</sup>٤) البيدق ص ٩٩ .

فقد استقر « بفاس » ، وقتل طائفة من المرابطين الذين أبدوا عناداً وتمرداً . وعفا عن طائفة من بينهم « بينتان بن عمر »(١) .

وكان فتح « فاس » في ذي القعدة سنة ٤٠هـ(٢) ( أبريلسنة ١١٤٨م) ويبدو من روايات : البيدق وابن صاحب الصلاة وابن عذاري (٣) ، وابن خلدون (٤) أن عبد المؤمن لم يشهد فتح « فاس » ( إذ كان في هذا الوقت على رأس الجيش الموحدي المحاصر لمدينة مكناس) (٥) . ولم يخرج عن هذا الإجماع سوى صاحب الحال الموشية (١) . الذي يذكر أن الجيا (حاكم فاس) اتصل بالخليفة عبد المؤمن ذاته، وأدخله المدينة من باب الفتوح. ولكننا نرجح رأى جمهور المؤرخين الذين يذكرون أن الجياني فاوض ابن الجبر قائد الموحدين ، ومكنه من الاستيلاء على المدينة كما ذكرنا آنفاً . ولما علم عبد المؤمن بفتح « فاس » قــدم إليها مسرعاً ، واستقر بها بعض الوقت ، وولى عليها « أبا عبد الله محمد بن يحيى الكدميوي ، على أن يعاونه الجياني في إدارة شئونها : وعقب انهاء عبد المؤمن من تنظيم حكومة « فاس » على النسق الموحدي ، عاد إلى مدينة « مكناس » مجزء كبير من الحيش الذي فتح « فاسا » ولكنه لم يمكث « بمكناس » بل عين على حصارها القائد الموحدى أبا زكريا بن يومور وأنجه إلى مدينة سلا التي استسلمت دون مقاومة ، ثم استولى على قصبة الرباط (وكان هذا في السابع من ذي الحجة سنة ١٤٠ه) وعين الشيخ عبد الواحد الشر في (٧) والياً على سلا والرباط، ثم اتجه إلى فتح مدينة مراكش

<sup>(</sup>١) قال عبد المؤمن : نهى المهدى عن قتل أولاد يينتان (البيدق ص ١٠٠) .

<sup>(</sup>۲) البيدق (من ص ۹۸ – ۱۰۲) ابن عذاری البيان . المغرب ج ٣ ص ٢٠.

<sup>(</sup>٣) أخبار المهدى ص ٩٩ والبيان المغرب ج ٣ ص ١٩٠٠.

<sup>(</sup>٤) العبر ج ٦ ص ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٥) أخبار المهدى ص ١٠١ ،

<sup>(</sup>٦) الحلل ١١٥ .

<sup>(</sup>٧) المصدر السابق ص ١٠١٦ .

عاصمة الدولة المرابطية ، وآخر معاقلهم الحصينة ، في فاتحة المحرم سنة ٤١ه ﴿ يُونِيةَ سنة ١١٤٦ ﴾ (١) . وضرب عبد المؤمن قبته الحمراء (رمز القيادة ) فوق جبل إيجليز المطل على مدينة مراكش وأمر في الحال ببناء مسجد وصومعة عالية ليراقب منهما الأعمال الحربية ، ثم استقر فوق الجبل استقرار الواثق من النصر ، وأخذ يدير شئون الفتح ، وهو يدرك ، أكثر من غيره ، مدى تحصين مراكش التي امتنعت على المهدى وامتنعت عليه نفسه حين أراد اقتحامها في بدء خلافته . ولكن الحال تغير تماماً هذه المرة . فالموحدون يطلبون مراكش الآن ، بعد: أن مزقوا أوصال الدولة المرابطية في المغربين الأقصى والأوسط ، وملكوا جميع البلاد وطأطأت لهم روس القبائل الشامخة ، وقبضوا على زمام الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، وهاهم أولاء ، يحاصرون مراكش ويضيقون عليها الخناق وعلى رأس حكومتها سلطان صبى لا يجاوز السادسة عشرة من عمره (وهو السلطان أبو إسحاق إبراهيم بن تاشفين ) . ثم ماذا يصنع الجيش المرابطي إزاء جحافل الموحدين المنتصرة ؟ . ولقد كان على رأس جيش المرابطين صفوة من القادة الأكفاء. أمثال: «سير بن الحاج » و « إسحاق بن يينتان » و « محمد بن حواء » و « محمد بن يأنجالا » (٢) ولكن هيهات . أن يبلغوا مأربهم في دفع السيل الموحدي الجارف ، وقد أحاطت بدولتهم عوامل الفناء !! ، إن هؤلاء الرجال أداروا المعركة بنجاح نحو أربعة أيام ، وأبدوا من الشجاعة والصبر والإخلاص الشيء الكثير، ولكن عبد المؤمن كان أكثر دهاء ومكراً ، إذ أعد لهم على طول المعركة كمائن مستورة . ولما آنشب القتال في اليوم الخامس ، خرجت الكرمائن من مخابئها وأعملت السلاح في رقاب المرابطين على حين غفلة منهم ، فأوقعت فيهم الهزيمة ، وغنمت نحو ثلاثة آلاف من خيولهم (٣) ، وفر من نجا منهم ، وضيقوا

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ص ١٠٧ والحلل الموشية ص ١١٧ :

<sup>(</sup>۲) ابن عداری: البیان المغرب ج ۳ ص ۲۰ . (۳) أخبار المهدی ص ۱۰۳ - الحال الموشیة ص ۲۰ .

عليهم الخناق واستمر الحصار نحو تسعة أشهر (١) حتى نفدت الأغذية ، ونفقت الدواب ، ومات كثير من الناس ، ولما أيقن عبد المؤمن أن روح المقاومة قد ماتت ، وأن الإعياع بلغ أشده بالسكان المحاصرين ، أمر باقتحام المدينة بالسلالم ، وجعل لكل قبيلة جهة معينة تقتحم منها فدخلت «هنتاتة» وقبائل «تينمل» من باب دكالة (في الشمال الغربي) ودخلت «صناجة» من باب الدباغين في (الشرق) ودخلت « هسكورة » وبقية القبائل من الأبواب الأخرى . ولم تمض ساعات قليلة حتى فتحت مراكش ، واستولى عليها الموحدون ، ولم يكتف الموحدون بهذا العناء الذي أنزلوه بأهل مواكش في أثناء الحصار ؛ بل أخذوا يقتلون من توهموه معانداً!! (٢)

ويذكر[ابن الخطيب أن مواكش استبيحت ثلاثة أيام(٣) ، ولم ينج من أهلها إلا من بالغ في إخفاء نفسه (٤) أما السلطان الصبي (إبراهيم بن تاشفين) فقد لجأ وخاصته إلى القصبة الداخلية المعروفة بقصر الحجر (وهو قلعة حصينة )(٥) وظل السلطان الصغير ، يقاوم بشجاعة فائقة حتى قبض عليه الغالبون ، هو ومن معه من أهله وخاصته ، واقتيد إلى محلة عبد المؤمن ، بجبل إيجليز فلما رآه الخليفة عبد المؤمن ، رثا لحاله، ورق له ، ولا سيما أن السلطان الصغير أخذ يتضرع إلى عبد المؤمن ، ويقول له . . . "يَا أَمير المؤمنين ، ما لى في الأمر من شيء ، فتأثر الخليفة ومال إلى العفو عنه ، وقال لأبي الحسن بن واجاج (وهو من أهل جماعة الخمسين والموكل بقتل المرابطين ألمعاندين ، الذين يأمر الخليفه بقتلهم) . اترك

<sup>(</sup>١) من أوائل المحرم سنة ٥٤١ هـ حتى أواخر شوال من نفس السنة ؛ حبث سقطت مراكش في أيدى الموحدين .

<sup>(</sup>۲) ابن عذاری: البیان المغرب. ج ٣ ص ٢٢.

<sup>(</sup>٣) وفى قول ابن الحطيب شك كبير .

 <sup>(</sup>٣) وفي قول ابن الحطيب شك كبير.
 (٤) الإحاطة في تاريخ غرناطة ج ١ ص ١٩٢ .

<sup>(</sup>٥) أخبار المهدى ص ١٠٣ والبيان المغرب ج ٣ ص ٢٤.

هؤلاء الصبيان ، ماذا نجى من وراء قتلهم ؟ ولكن الرجل السفاح عارض هذا الرأى . وصاح بعبد المؤمن قائلا : « ارتد علينا عبد المؤمن ، يريد أن يربى علينا فراخ السبوعة » . فغضب الحليفة وغادر مكانه ، وتبعه الموحدون ، ما عدا أبا الحسن هذا ، الذي عمد إلى السلطان الصبى فاقتاده في غلظة و رعونة وقتله . غير آبه برغبة عبد المؤمن في العفو عنه !

ثم شرع فى طلب طلحة ( وصيف السلطان ) ليقتله أيضاً . فاستل طلحة خنجراً من تلك التى كان يستعملها أبو الحسن ، وطعن أبا الحسن فأرداه قتيلا ، فاجتمع الجند على طلحة وقتلوه (١١) ، وكان مقتل أبى الحسن بن واجاج على يد طلحة (خادم السلطان الصبى ) جزاء وفاقاً على ما اقترفت يداه من إثم فى قتل السلطان البرىء ، وعلى مخالفته للخليفة عبد المؤمن ، الذى لا ندرى ماذا كان قد أعد له من عقاب على جموحه وراء شهوة قتل السلطان الصبى ، وعدم إصغائه إلى تنفيذ أوامر الخليفة ؟

وهكذا زالت الدولة المرابطية ، كأن لم تغن بالأمس ، بعد أن سجلت صفحات رائعة في إعلاء كلمة الإسلام بالأندلس ، وأنشأت دولة كبرى ، شملت الأندلس والمغربين الأقصى والأوسط (٢) .

<sup>(</sup>١) البيدق: أخبار المهدى ص ١٠٥.

<sup>(</sup>۲) یذکر صاحب الحلل الموشیة عن ابن الیسع أن مراکش سقطت فی أیدی الموحدین یوم السبت الثامن عشر من شوال سنة ۵۶۱ ه (۲۲ مارس ۱۱٤۷ م) واکن ابن الأشیری یذکر أن یوم السبت هذا . کان السابع عشر من شوال فی السنة المذکورة (الحال ص ۲۵) (والبیان المغرب ج ۳ ص ۲۳ –۲۲) .

# البابالثاني

فتوح عبد المؤمن الخارجية

و ١ ، الأندلس

ر ب ۽ بجاية

ر ح ۽ المهدية

#### (١) الأندلس

1

## بين حكم المرابطين وحكم الموحدين

مما لا شك فيه أن المرابطين كانوا حصن الإسلام الحصين بالأندلس ، كما كانوا موضع فزع ورعب النصارى ، ومن هنا كانت الثورة على الحكم المرابطي أعذب أمانى النصرانية ، والطريق الوحيد إلى تحقيق آمالها في إسقاط الأندلس الإسلامي مما يحملنا على الاعتقاد بأن النصارى هم المدبرون الحقيقيون لتلك الثورة العارمة .

وكان عبد المؤمن بن على عاهل الموحدين (مثل يوسف بن تاشفين عاهل المرابطين) لا يرجو من وراء حكم الأندلس سوى إعلاء كلمة الإسلام ، وصيانة الحكم ااربى بهذه البلاد فى وقت عصيب ، وفى فترة تاريخية من أشد الفترات التى مر بها المسلمون حرجاً وضيقاً ، إذ ثارت ثائرة النصرانية على الإسلام فى كل مكان ، فالحملات الصليبية بالمشرق تقلق بال الحلافتين العباسية والفاطمية ، وهى فى صورة أخرى تحاول ابتلاع بال الحلافتين العباسية والفاطمية ، وهى فى صورة أخرى تحاول ابتلاع الأندلس الإسلامى باسم حركة الاسترداد النصانية (La reconquista) وربما كانت فترة حكم عبد المؤمن بالأندلس أشد صعوبة ومشقة من عهد يوسف بن تاشفين ( مؤسس الدولة المرابطية ) لأن الفترة التى ظهر فيها عبد المؤمن ، كان النصارى فى أثنائها أشد يقظة وتربصاً وتعصباً ضد الإسلام . وقد أطمعهم فى المسلمين وقوى من أملهم فى استرداد الأندلس ثغرات الضعف التى أخذت تتكاثر فى نهاية حكم سلطان المرابطين « على بن شغرات الضعف التى أخذت تتكاثر فى نهاية حكم سلطان المرابطين « على بن يوسف بن تاشفين » وقد أوجز عبد الواحد المراكشى هذه الثغرات يوسف بن تاشفين » وقد أوجز عبد الواحد المراكشى هذه الثغرات قوله : « فأما أحوال جزيرة الأندلس ، فإنه لما كان آخر دولة أمير

المسلمين أبي الحسن على بن يوسف ، اختلت أحوالها اختلالا مفرطاً ، أوجب ذلك ، تخاذل المرابطين ، وتواكلهم وميلهم إلى الدعة ، وإيثارهم الراحة ، وطاعتهم النساء (۱) ، فهانوا على أهل الجزيرة ، وقلوا في أعينهم . واجترأ عليهم العدو ، واستولى النصارى على كثير من الثغور المجاورة لبلادهم (۲) ، وكان أيضاً من أسباب ما ذكرناه من اختلالها قيام ابن تومرت «بالسوس» (۳) ، واشتغال «على بن يوسف» به ، عن مراعاة أحوال الجزيرة ، ولما رأى أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحول المرابطين ، أخرجوا أعيان بلاد تلك الجزيرة ما ذكرناه من ضعف أحول المرابطين ، أخرجوا من كان عندهم من الولاة ، واستبد كل منهم بضبط بلده وكادت الأندلس عود إلى سيرتها الأولى بعد انقطاع دولة بني أمية » (١٤) .

فالمراكشي في هذا النص ، قد بين حال الأندلس في أواخر حكم السلطان « على بن يوسف » ( أى قبيل الحكم الموحدي ) فذكر أن الأحوال كانت مختلة اختلالاً مفرطاً ، مما يبرر اندلاع الثورة لا محالة ، فولاة المرابطين

<sup>(</sup>۱) يبين المراكشي هذا الاختلال في موضع آخر فيقول: « اختلت حال أمير المسلمين " على بن يوسف " - رحمه الله - بعد الحمسائة " من الهجرة " اختلالا شديداً ، فظهرت في بلاده مناكر كثيرة ، وذلك لاستيلاء أكابر المرابطين على البلاد ، ودعواهم الاستبداد ، وانهوا في ذلك إلى التصريح ، فصار كل منهم يصرح بأنه خير من على أمير المسلمين ، وأحق بالأمر منه ، واستولى النساء على الأحوال ، وأسندت إليهن الأمور ، وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة ، مشتملة على كل مفسد وشرير ، وقاطع سبيل وصاحب خمر وماخور ... وأهمل" السلطان " أمور الرعية غاية الإهمال ، فاختل لذلك عليه كثير من بلاد الأندلس . وكادت تعود إلى حالها الأول » ( المعجب - ص ١١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) من هذة الثغور والمدن الإسلامية التي استولى عليها النصارى . ثغر المرية ... سنة ٤٢٥ هـ (١١٤٧ م) ثم طرطوشة ولاردة وإفراغه من قواعد الثغر الأعلى .

<sup>(</sup>٣) يقصد بلاد السوس التي نبت فيها [ابن أتومرت . وهي جنوب المغرب الأقصى .

١٤٠٠) المعجب - يص ١٣٧] . . . ١٣٧

متخاذلون متواكلون ، قد نسوا واجبهم العسكرى ، وجنودهم قد تخلوا عن صفاتهم المميزة من الصرامة والحشونة ، واحتقار الرخاصة والنعومة وضعف المدنية ، وطفقوا يختلطون بالشعب الأندلسي ، وينهلون من لهوه ومتعه المختلفة وزاد الطين بلة أن هؤلاء الجنود لم يحسنوا الاختلاط بالشعب ، فكانوا كثيراً ما يعتدون على الناس ، ويستعلون عليهم ، ظنًّا منهم أنهم السادة الحماة ، فبدأ الشعب يتغير عليهم ، ويمقتهم ، ويفر من مصاحبهم، وزاده إعراضاً عنهم هزيمتهم على يد النصارى في موقعة « سرقسطة » سنة ١٢٥ ه . ولا ريب أن هذه الهزيمة كانت العامل الرئيسي في ثورة « قرطبة » على الحكم المرابطي سنة ١٥٥ ه ( وإن ذهب بعضهم إلى غير ذلك من أمور مباشرة )، ومما هو خليق بالذكر أن ثورة قرطبة على المرابطين – التي تعتبر أول تعبير عن سخط الأندلسيين على حكمهم - قد سبقت ظهور المرحدين بمظهر المناوئ للمرابطين . ولذلك نرى المراكشي قد جعل دعوة الموحدين من الأسباب التي أضعفت شأن المرابطين بالأندلس ، ولكن الموحدين ليسوا كل شيء في هذا الضعف ، فقد أصيبت دولة المرابطين بالعطب لأمور ذاتية زازلت كيانها ، وسببت اختلالها ، وزادها ضعفاً ظهور الموحدين ، واستفحال أمرهم ، وعدم قدرتها على إيقاف نمو دعوتهم . ولوكانت دولة المرابطين - حين ظهور الموحدين - في مستوى قوتها في عهد يوسف بن تاشفين ، لما استطاع الموحدون أن يقيموا لهم دعوة ولا دولة ، ولأضحوا خبراً من أخبار التاريخ المرابطي . وليس أدل على ضعف المرابطين من ظهور الموحدين واطراد نموهم في أحضان دولتهم ، ولقد استمر سلطانهم (على بن يوسف بن تاشفين ) في غفلته وتراخيه حتى استفحل أمر الموحدين وأضحوا قوة يَرْجبارة شغلت جميع قوات الجيش المرابطي بالمغرب وأضعفت من هيبته بالأندلس. وكان الأندلسيون المتعطشون إلى الثورة على المرابطين ، يرقبون الصراع القائم بين عبد المؤمن ، وبين الدولة المرابطية بعين يقظة ويتحسون لانتصار الموحدين لا تشيعاً لهم ، ولكن رغبة فى زوال الحكم المرابطي الذي لم تهضمه أمعاؤهم . حتى إذا ما قدر الله أن يتردى السلطان تاشفين بن على بفرسه في حفرة عميقة ويسلم الروح بمدينة وهران سنة ٥٣٩ ه على ما أسلفناه اشتعلت نار الثورة بالأندلس دون إبطاء .

۲

## ثورة الأندلس على المرابطين قبيل حكم عبد المؤمن

### (١) ثورة الجنوب الغربي

وقد قامت الثورة – أول ما قامت – فى الجنوب الغربى للأندلس وكان زعيمها رجلاً انتحل التصوف حتى تكاثر حوله الأتباع ثم ادعى المهدية . وهذا الزعيم يدعى «أبا القاسم أحمد بن الحسين بن قسى »(۱) (بفتح القاف) . ويبدو أن ابن قسى بالأندلس أراد أن يسلك سبيل ابن تومرت بالمغرب ، إذ بدأ متصوفاً ثم ادعى المهدية وتلقب بالإمام . وأخذ يناضل الحكم المرابطي بالأندلس على نحو ما صنع ابن تومرت بالمغرب وقد انتهت دعوة ابن تومرت بإسقاط الدولة المرابطية بالمغرب على بالمغرب وقد انتهت دعوة ابن تومرت بإسقاط الدولة المرابطية بالمغرب على يد تلميذه «عبد المؤمن بن على » ، فليس ببعيد أن يسقطها ابن قسى يد تلميذه «عبد المؤمن بن على » ، فليس ببعيد أن يسقطها ابن قسى

<sup>(</sup>١) هو أبو القاسم أحمد بن الحسين بن قسى . ينتمى جده إلى أصل نصرانى وقد ولد فى مطلع القرن السادس الهجرى بأحواز شلب . ونشأ بها . ولما بلغ مبلغ الرجال اشتغل بالأعمالى الحكومية ، ثم سئمها وأكب على دراسة الصوفية وتبحر فيها ، ومال نحو الزهد فتقشف واخشوشن ، وباع أملاكه ، وتصدق بثمنها ، وطفق يجول فى أنحاء الأندلس ، حتى التي بشيخ متصوفة الأندلس فى عصره أبى العباس بن العريف ، ودرس عليه أصول التصوف حتى استطاع أن يؤلف فيه ، ثم عاد إلى قرية ١ جلة ، من أعمال شلب وبنى بها رابطة للعبادة ودراسة التصوف . فكثر مريدوه ، وقد وجه تلاميذه إلى دراسة الكتب ذات المغزى الفلسفى مثل كتب الغزالى ، ورسائل إخوان الصفا . وكان عارفاً بطرق التأثير على الجماهير ، فادعى الولاية والهداية ، وابتدع كثيراً من الخوارق والشعوذة فافتتن به الجاهلون الذين اعتمد عليهم فى ثورته . انظر ترجمة ابن قسى بكتاب و الحلة السيراء ، الجاهلون الذين اعتمد عليهم فى ثورته . انظر ترجمة ابن قسى بكتاب و الحلة السيراء ،

بالأندلس. وقد صارت شبحاً هزيلا. وقد سمى ابن قسى أتباعه «المريدين» (۱) فأطلق المؤرخون على ثورته اسم «ثورة المريدين» وقد اتخذ ابن قسى شعار «التصوف» ستاراً أخفى من ورائه أطماعه وقد انخرط فى سك طائفة المريدين كثير من زعماء غربى الأندلس مثل «ابن القابلة» و «ابن وزير» و «ابن المنذر» وكان «ابن القابلة» أوفرهم ذكاء، وأعظمهم حيلة، فآثره ابن قسى (على نحو إيثار ابن تومرت لعبد المؤمن) وألتى إليه بأسراره وآماله، وأطلعه على خططه. وقد قام ابن القابلة بتنفيذ أول أعمال الثورة من الناحية العسكرية ضد المرابطين، فهجم على حصن «ميرتلة» (۱)، واستطاع أن ينتزعه من الحامية المرابطية وكان هذا ليلة الخميس الثانى عشر من صفر سنة ٣٩٥ ه، عما حدا بالمرابطين إلى مضاعفة جهودهم لاستعادة نفوذهم والبطش بحركة عما حدا بالمرابطين إلى مضاعفة جهودهم لاستعادة نفوذهم والبطش بحركة المريدين، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، فأخذوا ينتة مون لأنفسهم، ويخربون ما يصادفهم من قرى آمنة، فكان من أثر هذه الأعمال الطائشة، أن أقبل الناس على دعوة المريدين بحماس وتشجيع.

وفى غرة ربيع الأول ، استقبل « ابن القابلة » إمامه « ابن قسى » فى « ميرتلة » وسط مظاهر الهليل والتكبير ، ولما استقر الإمام ، أخذ ينشر دعوته فى جميع جهات غربى الأندلس . فاستجاب لها العدد العديد من العلماء والزعماء والأعيان ، ومن أبرز هؤلاء الفقيه محمد بن عمر بن المنذر (٣)

<sup>(</sup>١) أشار ابن صاحب الصلاة في كتابه « المن بالإمامة » إلى طائفة المريدين كما عرف عنه أنه وضع فيهم كتيباً خاصاً . ونأسف إذ لم نستطع العثور على هذا الكتيب بين مخطوطات المكتبات العربية بمصر والمغرب ، ومكتبة الأسكوريال بأسبانيا .

<sup>(</sup>٢) ميرتلة - مدينة بحنوب غربي الأندلس ، تقع على نهر « وادى يونس » بالقرب ، مصه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الوليد محمد بن المنذر أحد أعيان شلب ونبهائها . وقد تعلم بشلب حتى صار من كبار الفقهاء كما برز فى الأدب ، وقد ولاه المرابطون خطة الشورى ( والمشاورون=

زعيم «شلب » (۱) والزعيم ، «سد راى بن وزير » رائد المريدين بمدينة «يابرة » (۲) و زعيم ثورتها ضد المرابطين ، وقد استطاع « ابن وزير » أن يطرد المرابطين من «يابرة » ويستولى على زمام الأمور فيها .

أما الفقيه « ابن المندر » فإنه هاجم الحامية المرابطية بحصن « مرجيق » (٣) (وفنك بعدد وفير منها ) واستولى على الحصن . ولما علم جنود المرابطين بمدينة « باجه » (٤) بما حدث لزملائهم بحصن « مرجيق » فروا إلى مدينة أشبيلية (حاضرة غربي الأندلس ) . فسار ابن المنذر إلى باجة واستطاع الاستيلاء عليها بمعاونة « سدراى بن وزير » الذي أمده بطائفة من شجعان المريدين على رأسهم أخوه « أحمد » وخاله « عبد الله بن الصميل » ثم المريدين على رأسهم أخوه « أحمد » وخاله « عبد الله بن الصميل » ثم أقر ابن المنذر ، وابن وزير إلى إمامهما المهدى ابن قسى ، وجددا له البيعه ، فأقر ابن المنذر على إمارة « شلب » ، وابن وزير على إمارة « باجة » ومن هذا أخذ ابن قسى يشعر بسلطانه وقوة دعوته ، فأضحى لا يخشى ومن هذا أخذ ابن قسى يشعر بسلطانه وقوة دعوته ، فأضحى لا يخشى

<sup>=</sup> جماعة من كبار العلماء يختارهم الحاكم للاستشارة فى أمور القضاء وأحكام الشريعة . وكانوا أعلى منزلة من القضاة ) ولكنه ترك هذا المنه ب وانزوى عن الناس وتزهد ولازم الرباط معتكفاً وتصدق بماله وانضم إلى طائفة المريدين أتباع أحمد بن قسى ، وامتحن من أجله . واستطاع أن يتخلص من بطش المرابطين . وقام فى شلب بدعوة ابن قسى ، وقاد ثورته بشلب .

<sup>(</sup>١) شلب (Jilves) مدينة صغيرة (حالياً ) تقع جنوبي البرتغال تابعة لمديرية الغرب (Algarve) .

<sup>(</sup>٢) يابرة (Evora) بلدة جنوبي البرتغال (الحالية) وهي الآن عاصمة مديرية المتيجو (Almetejo) على بعد ١١٧ كيلو متراً من الأشبونة (عاصمة البرتغال).

<sup>(</sup>٣) مرجيق : يذكر الدكتور حسين مؤنس ( فى تعليقاته على كتاب الحلة السيراء لابن الأيار ) أن مرجيق هو ما يعرف الآن بمدينة (Monchique) الواقعة جنوبي البرتغال ونرى تباعداً واضحاً بين اللفظة العربية واللفظة البرتغالية مما حملنا على الشك فى أنهما شيء واحد .

<sup>(</sup>٤) تقع مدينة باجه بين مدينتي شلب ويابرة . وهي من مدن جنوبي للبرتغال .

بطش المرابطين الذين أخذت شمس دواتهم تؤذن بالمغيب ولكن انتصارات عبد المؤمن وتطلعه إلى الأندلس (التي هي جزء من مملكة المرابطين) أخذ يقض مضجعه . لهذا رأى الإمام « ابن قسى » أن يتقرب إلى « عبد المؤمن ». فأرسل إليه رسولاً يحمل رسالة تشتمل على معان كريمة . ولكن ابن قسى لقب نفسه فيها بلقب الإمام المهدى. فأنكر (١) عبد المؤمن عليه هذا الادعاء لأن الإمامة والهدية منحة خص الله بها المهدى ابن تومرت فقط ( في نظر الموحدين ) ، ومن هنا لم تحقق الرسالة الغرض المقصود ، وهو إيجاد صداقة بين ابن قسى وعبد المؤمن بن على . بل ربما حققت عكس هذا الغرض . إذا امتلاً عبد المؤمن حقداً على ابن قسى الذي يدعى المهدوية التي من شأنها معارضة مهدوية بن ترمرت مهدى الموحدين وعدم الإيمان بها !! . وقد حفزت الرسالة « عبد المؤمن بن على » إلى سرعة البت في مصير الأندلس ، أما ابن قسى فريما لم يكثرث كثيراً بإنكار عبد المؤمن لإمامته ، وربما لم يحزنه أن رفض الموحدون صداقته إذ أوعز إلى تابعه المخلص الفقيه بن المنذر أن يضاعف أعمال الجهاد والفتح ، فأمر بن المنذر بإحضار حشود المريدين وتوجه بها إلى إمامه « ابن قسي » الذي منحه لقب « الملك العزيز بالله » و زوده بالنصائح ، وباركه بالدعاء .

وحينئذ شرع جيش المريدين في أعمال الفتح بقيادة العزيز بالله ابن المندر فعبر نهر « وادى يانه » واستولى على مدينة « ولبه» (٢) (بكسر الواو) الواقعة شرقى النهر المذكرر ، ثم استولى على مدينة « لبلة » (٣) (بفتح اللام) بمعاونة « يوسف بن أحمد البطروجي » أحد زعماء المريدين في تلك الناحية ثم اشتد طموحه ، فرغب في الاستيلاء على مدينة أشبيلية ( عاصمة غربي الأندلس ) ولكن يحيى بن غانية ( قائد عام الجيش المرابطي بالأندلس )

<sup>(</sup>١) اين خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٣١ .

<sup>(</sup>٢) ولبه (Wuelva) بجنوب البرتغال بالقرب من شاطئ المحيط الأطلسي و.

<sup>(</sup>٣) لبلة : في الشمال الشرق من ولبة بجنوب البرتغال الحالية .

داهم ابن المنذر قبل أن يدخل أشبيلية وفتك بكثير من جيش المريدين ففر ابن المنذر ناجياً بنفسه إلى « لبلة » ثم إلى « شلب » مقر إمارته . ولقد كان في إمكان القائل « يحيي بن غانية » أن يقضي على ثورة المريدين نهانياً لو استمر في مطاردتهم ، ولكنه لم يفعل إذ ترامت إليه أخبار مؤكدة بقيام القاضي ابن حمدين (١) بالثررة في مدينة « قرطبة » ( مقر الحكومة المرابطية بالأندلس ) فآثر القائل يحيى بن غانية أن يتريث بجيشه بعض الموقت بمدينة أشبيلية ليرقب أحداث ثورة ابن حمدين بقرطبة .

وهنا نرى ابن قسى يشرع فى مغامرات جديدة ، ويطمع فى الاستيلاء على مدينة قرطبة ، إذ سوف يرحب الثوار (وعلى رأسهم القاضى ابن حمدين) بالإمام ابن قسى لاشتهار أمره ، وذيوع دعوته ، ومشايعة ابن حمدين لدعوة المريدين ولكن « ابن قسى » ما كاد يقوم بمغامرته ، حتى انتهى إلى علمه أن أهل قرطبة استدعوا « سيف الدولة بن هود » (٢) ليكون أميراً عليهم ،

<sup>(</sup>۱) ابن حمدين : هو أبو جعفر ، حمدين بن محمد بن على بن حمدين ، ينتمى إلى بيت عربي عربيق . وقد تلقي العلم بقرطبة واشتغل بسلك القضاء حتى وصل إلى منصب قاضى قضاة قرطبة في شعبان سنة ٢٥ه ه ( بعد مقتل قاضيها أبي عبد الله ابن الحاج ) وقد اختلف ابن حمدين مع حكام المرابطين فعزل عن منصبه سنة ٣٥ه ه ، ثم قامت فتنة بين الأهالي وحكام قرطبة ( المرابطين ) فخرج ابن حمدين من عزلته وأطفأ الفتنة التي كادت تنقلب إلى ثورة عارمة . ويبدو أن المرابطين قد شعروا بمكانته بين الشعب القرطبي . ولكنهم في الوقت نفسه لا يريدون أن يظهروا بمظهر الضعف أمام ابن الشعب القرطبي . ولكنهم في الوقت نفسه لا يريدون أن يظهروا بمظهر الضعف أمام ابن حمدين \_ وكان منصب القضاء شاغراً \_ فتركوا اختيار القاضي للشعب الذي لم يتردد في اختيار ابن حمدين . فعين قاضياً للمرة الثانية سنة ٣٦ه ه . وصار يشغل هذا المنصب الحطير حتى قام بالثورة في أواخر سنة ٣٩ه ه ( أعمال الإعلام ص ٥٢ \_ ٥٠ ) والتكملة رقم ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن هود الملقب بسيف الدولة المستنصر بالله . وبنو هود هم ملوك مملكة « سرقسطة » (أعظم معقل إسلامى بشمال الأندلس ) ولما ضم يوسف بن تاشفين الأندلس إلى المغرب ترك « سرقطسة » مستقلة لتكون حاجزاً =

وأن القاضى ابن حمدين نزل على إرادة الشعب في هذه الدعوة . وبهذا تحطمت آمال « المريدين » في الاستيلاء على « قرطبة » كما خاب مسعاهم من قبل ، في الاستيلاء على « أشبيلية »(١) وأخذ سوء الحظ يطاردهم ، إذ نشأ نزاع بين الإمام بن قسى وبين تابعه « سدراى بن وزير » (أمير باجه) أدى إلى أن أوعز « ابن قسى » إلى تابعه المخلص « ابن المنذر » (أمير باشب شلب » بأن يحارب زميله « ابن المنذر » الثائر على المريدين . فنشب القتال بينهما وانهى بهزيمة ابن المنذر !! فاستمر ابن وزير في طغيانه وعصيانه ، واستولى على مدينة « شلب » (٢) مقر إمارة ابن المنذر ولم يقف عند هذا واستولى على مدينة « ميرتلة » وحصنها الذي يقيم فيه « ابن قسى » وبهذا مزق الدعوة « المريدية » شر ممزق ، إذ خلع ابن قسى من الإمامة وطفق يدعو للقاضى ابن حمدين زعيم ثورة قرطبة (٣) . فلم يجد ابن قسى مناصاً يدعو للقاضى ابن حمدين زعيم ثورة قرطبة (٣) . فلم يجد ابن قسى مناصاً من الفرار لينجو بحياته . ثم عبر البحر واتصل بالحليفة عبد المؤمن بن على منا المؤار لينجو بحياته . ثم عبر البحر واتصل بالحليفة عبد المؤمن بن على تاثباً مستغفراً . فغفر له « عبد المؤمن » ما بدر منه من ادعاء كاذب للإمامة والمهية وأنزله منزلا كريماً .

و يختلف المؤرخون في تعيين الزمان والمكان اللذين قابل فيهما « ابن قسي » « عبد المؤمن بن على » فبعضهم يذهب إلى أنهما التقيا في ربيع الآخر

•

<sup>=</sup> بين الأندلس ونصارى الشمال . وقيل: لم يستسلم ابن هود للمرابطين . ولم يتحمس لتوحيد الأندلس الإسلامى . وآثر التحالف مع الفونسو المحارب ملك « أرجون » ولكن القائد المرابطى « محمد بن الحاج » استطاع الاستيلاء على « سرقسطة» سنة ٥٠٣ ه . ففر ابن هود إلى النصارى حيث أسكنه الفونسو حصن « روطة » ( Rueda ) ولكن النصارى استولوا على « سرقسطة » سنة ١٢٥ ه . فظل ابن هود بإمارته الصغيرة المجاورة للحصن المذكور حتى تنازل عنها للقشتاليين سنة ٥٣٥ ه مقابل ضياع وامتيازات بنواحى طليطلة .

<sup>(</sup>١) ابن الأبار – الحلة السيراء – ص ٢٠٢ – ٢٠٤ .

<sup>.</sup> ٢٠١ - ٢٥٠ ص ٢٥٠ - ٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء ص ٢٣٨ - ٢٣٩ .

سنة ٤٠٠ ه (١) وأن لقاءهما كان بمدينة « سلا » وبعضهم يذكر أنهما التقيا بمدينة « مراكش » سنة ٤١٥ ه (٢) ( بعد أن استولى عبد المؤمن على المدينة المذكورة وأسقط المرابطين ) وأن ابن قسى عبر إلى المغرب سنة ٥٤٠ ه . ولكنه تريث بعض الوقت بمدينة « سبتة » (٣) حتى ينتهى الحليفة عبد المؤمن من إسقاط المرابطين بمراكش .

ويما لا ريب فيه أن مقابلة ، ابن قسى » للخليفة عبد المؤمن كانت من أعظم الحوافز التى دفعت عبد المؤمن إلى الإسراع في إرسال الجيوش الموحدية إلى الأندلس ، وكان على الموحدين أن يضربوا على أيدى الثوار الذين يحلمون بالانفصال عن المغرب ، والرجوع بالأندلس إلى عهد ملوك الطوائف ، وعليهم أن يحاربوا حكام المرابطين الذين لا يزالون متشبعين بعهد المرابطين ، غير آبهين بسقوط دولتهم بالمغرب على أيدى الموحدين ، وعليهم قبل هذا وذاك ، أن يقمعوا أطماع النصرائية المتربصة التى تقدم العون إلى الثوار ، وغبة في إزالة الحكم المغربي الذي حال بيهما وبين الاستيلاء السريع على الأندلس ت

<sup>(</sup>١) ابن الأبار - الحلة ص ٢٠٠ - ٢٠١ ، ابن الخطيب : أعمال الإعلام ص ٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) هذا رأى ابن خلدون ( العبر ح ٦ ص ٢٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) ويذكر ابن خلدون : أن ابن قسى نزل بسبتة سنة ٥٤٠ ه وأن واليها ابن علموف هيأ له مقابلة عبد المؤون التي تمت بعد فتح مراكش سنة ٥٤١ ه - (المصدر اللسابق والصفحة ) .

#### ( ب ) الثورة في الوسط وبقية مدن الحنوب

أما في وسط الأندلس فقد شبت الثورة في مدينة «قرطبة» (حاضرة الأندلس، ومقر قيادة الحكم المرابطي) (١١) متأثرة بثورة «المريدين» في الجنوب الغربي . فقد أانتهز الفرطبيون فرصة خروج الجيش المرابطي بقيادة قائد عام القوات المرابطة بالأندلس «يحيي بن غانية» (١٦) من قرطبة لإطفاء ثورة المريدين بغربي الأندلس، وقرروا خلع هذا القائد، كما خلعوا في الوقت نفسه الوالي المرابطي «أبا عمر اللمتوني» ثم أجمعوا أمرهم على تولية الفقيه «القاضي ابن حمدين» شئون الحكم. وقام الشعب بمبايعة «ابن حمدين» في المسجد الكبير بقرطبة ، ثم حملوه على الأعناق حتى استقر بقصر الخلافة (٣)

وكان « يحيى بن غانية » حينئذ يحاصر توار المريدين أبحصن « لبله »

<sup>(</sup>١) حين ضم « يوسف بن تاشفين » الأندلس إلى المغرب فيا بين سنة ٤٨٣ هـ - ٤٨٨ ه اتخذ مدينة « غرناطة » حاضرة للأندلس . وفي سنة ٢٦٥ ه ، أصدر السلطان على بن تاشفين مرسوماً بأن تنقل إدارة الحكم المرابطي بالأندلس إلى مدينة « قرطبة » وهكذا انتقل الأمير تاشفين بن السلطان « على » والى الأندلس إلى قرطبة ومعه جميع أعضاء الجهاز الإداري .

<sup>(</sup>٢) حيمًا استدعى السلطان «على بن يوسف » ابنه الأمير تاشفين سنة ٥٣٢ ه من الأندلس إلى المغرب ليكون ولينًا للعهد . أسندت قيادة الجيوش المرابطية بالأندلس إلى د يحيى بن غانية » .

<sup>(</sup>٣) أطلق الثوار على « ابن حمدين » لقب أمير المسلمين ، وناصر الدين ، وهذا اللقب كان يطلق على « يوسف بن تاشفين » سلطان المرابطين وعلى ابنه « على بن يوسف ».

وما كاد يعلم بقيام الثورة في قرطبة وإلغاء الحكم المرابطي بها ، حتى فك الحصار عن حصن «لبلة » واتجه إلى مدينة «إشبيلية » قصد الإقامة بها بعض الوقت ريبًا يتبين أمور ثورة «قرطبة » غير أن الأشبيليين لم يدعوا له فرصة الإقامة المطمئنة ، بل ثاروا عليه ، وناصبوه العداء . فترك أشبيلية ، واحتمى بحصن «مرجانة » بالقرب منها (١) .

وكان « يحيى بن غانية » بجانب مقدرته العسكرية ، رجلا بعيد النظر . دارساً نفسية الشعب الأندلسي المتقلب ، إذ نراه يؤثر الهدوء والصمت إزاء ثورة قرطبة ، مراقباً سير الأحداث فيها ، مطمئناً إلى أن الةرطبيين سوف لا يثبتون على رأى في اختيار الحاكم ، وأنه سوف يستدعى لدخول المدينة . وإرجاع الحكومة المرابطية بها . !!

وقد صدق حدسه ، إذ لم يستطع القاضى ابن حمدين مواجهة أعبا الحكم وإرضاء أصحاب الأطماع الذين ناصروا الثورة لعلهم يغندون من وراء المهد الجديد . ومن هنا نشأت ضده معارضة أنحذت تنمو وتشتد ساعدم حى نادت بخلعه وفرضت عليه أن يستدعى «سيف الدولة بن هود» ليحل عله فى إمارة قرطبة لعراقة أسرته فى شئون الحكم والسيادة . فوافق ابن حمدين على استدعاء سيف الدولة ابن هود . نزولا على رغبة أغلبية الشعب ولكنه لم يستطع العيش بةرطبة فى ظل «سيف الدولة» فلاذ بالفرار!! أما وسيف الدولة » فلاذ بالفرار!! أما «سيف الدولة » فقد تسلم الإمارة وسط موجات السخط عليه من أنصار «ابن حمدين » وأشياع المرابطين . وقتلوا وزيره « الشماخ » فلم ير بداً امن الفرار اللهارة والفرار النهائ » فلم ير بداً ا

ثم أعيد ابن حمدين إلى الحكم . وظل في الإمارة – هذه المرة – نحو سنة ، استطاع في أثنائها أن يقوم بكثير من الأعمال المشمرة ، التي

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب : الإحاطة في تاريخ غرناطة . ج ٢ – ص ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء \_ ص ٢٥.

كان لها صدى عميق في الأندلس . مما حدا بالكثير من زعماء الأندلس إلى طلب الانضواء تحت لواء «قرطبة» . ومن هؤلاء أبو الغمر بن عزون صاحب «شويش» وأبو جعفر بن أبي جعفر صاحب مرسية ؛ غير أن حساد «ابن حمدين» لم يتركوا له فرصة تمكنه من خدمة «قرطبة» على الوجه الأكمل . فاتصلوا بالأمير «يحيى بن غانية» وأقنعوه بسرعة دخول قرطبة وإعادة العهد المرابطي . فلبي الدعوة ، ودخلت قواته أحواز مدينة قرطبة في جمادي الآخرة سنة ٤٠٥ ه . حيث اشتبك بجنود الثورة في معركة حامية جنوب غربي «قرطبة» أسفرت عن انتصار «يحيى بن غانية» ودخوله المدينة ، وفرار «ابن حمدين» إلى مدينة «بطليوس» محتمياً بصديقه «عبد الله ابن الصميل» (من زعماء المريدين) . ثم تسلل إلى حصن «أندوجر» أبن الصميل» (من زعماء المريدين) . ثم تسلل إلى حصن «أندوجر» ما جاوره من البلاد ، غير أن جنود المرابطين اشتبكت معه وهزمته . ولكن «ابن حمديث» دفعته نفسه الأمارة بالسوء ، إلى الارتماء في أحضان النصاري فاستنصر بالفونسو ديمونديس ملك قشتالة ، واستعداه على «يحيى بن غانية» (۱).

وفكرة الاستنصار بالنصارى فكرة مرذولة كان يلجأ إليها ملوك الطوائف بالأندلس في حرب بعضهم بعضاً فأذلهم الله بعد العزة ، واستلب النصارى كثيراً من أملاكهم بسبب هذا الضعف الخزى ، ثم انهى أمرهم بوأد سلطانهم ، على يد يوسف بن تاشفين كما أسلفنا - وها نحن أولاء نرى « ابن حمدين » لا يتعظ بماضى الأحداث ، ولا يتورع عن مصادقة النصارى

<sup>(</sup>١) هذا رأى إبن الخطيب: الذى يقول: « إن ابن حمدين أطمع القيصر ف قرطبة ، فاستجاب إلى دعوته ، وذهب بنفسه لمعاونته . أما الرواية النصرانية فتذكر أن القيصر لم يذهب بنفسه لمعاونة ابن حمدين . ولكنه أرسل الدوق « فرناندو خوانس المعاونته .

انظر عصر المرابطين ـ للأستاذ محمد عبد الله عنان ج ١ ص ٣١٤.

ضد السلمين ، وقد نسج كثير من الثوار المسلمين على منواله . فكان أمرهم فرطاً ! !

وكان القيصر ريمونديس - بوصفه زعيم حركة الاسترداد (Reconquista) النصرنية . يتوق إلى زوال الحكم المغربي ، وعودة الأندلس إلى ممالك صغيرة متنبذة - على نحو عهد ملوك الطوائف - ليكون الاستيلاء عليها أمراً ميسوراً ، حتى يتحقق استرداد النصارى للأندلس على يديه ، ولهذا رحب القيصر بدعوة ابن حمدين إياه ، ودخل النصارى وابن حمدين قرطبة فى ذى الحجة سنة ٥٤٠ ه (مايو ١١٤٥م) (١)

ولكن «ابن غانية » القائد المرابطي الشجاع لم تزعزعه هذه الأعاصير ، واستمر يجالد النصارى في صبر وشجاعة يستحقان الثناء والإعجاب ، واستطاع أن يضيق عليهم ويحصرهم في الجهة الشرقية بقرطبة فعاثوا فيها الفساد ، وانتهكوا حرمة المسجد الأعظم ، وانتزعوا ما فيه من الثريات المطعمة بالذهب والفضة ، ومزقوا المصاحف . وخربزا الأسواق ، وأنزلوا الضر بالأهلين . وكانت هذه الأفعال السيئة تزياد في إصرار ابن غانية على دحر النصارى مهما كلفه الثمن ، وبينا كان الأمر شديداً – إذ تواترت الأخبار بقدوم ، عبد المؤمن » إلى الأندلس ، فدب الفزع والرعب في قلوب النصارى ، وكفوا عن الأذى . كما عمد القيصر إلى الاتصال السريع بالقائد الشجاع « يحيى بن غانية » ليصالحه . ويترك له قرطبة . إذ رأى القيصر أنه ليس من الحكمة أن يضعف المرابطين الذين سيقاومون الموحدين الطامعين في اجتياح الأندلس وتخليصه من النصارى والمرابطين في آن واحد .

وهكذا تفرض الأحداث حلولاً ليست فى الحسبان ، فيتفاوض القيصر مع ابن غانية وهو صاغر ، تاركاً مدينة قرطبة للمرابطين طائعاً مختاراً ، قانعاً من الغنيمة بالإياب . . ولكى يقنع نفسه بما [صنع ، ويرضى كبرياءه ،

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ــ الصفحة نفسها .

اجتمع بطائفة من وجوه قرطبة ، وطفق يتحدث إليهم حديث الوداع : « إنى قد فعلت معكم من الحير ما لم يفعله أحد قبلى . وإنى أترككم الآن رعية لى !! وقد وليت عليكم « يحيى بن غانية » فاسمعوا له وأطيعوه (۱) . وهذه الكلمة – كما نرى – نفثة مصدور لا معنى لها ، إذ لم يكن لهذا القيصر سيادة سابقة على قرطبة مطلة أ ، كما أنه لم ينتصر على ابن غانية ، بل هو مهزوم مندحر ، فكيف يلقى كلمات السادة الغالبين ؟

أما ابن حمدين ، فلم يستطع الإقامة في قرطبة . إذ وسم بالحيانة . لوطنه ودينه كما أنه جرعلى مدينة قرطبة كثيراً من المصائب كما أسافنا . ومن أجل هذا خرج مع « الفونسو ريمونديس » من قرطبة . فاستضافه الفونسو فترة بحصن « فرنجلوش » بالقرب من طليطلة . ثم عبر البحر إلى المغرب . وقابل الحليفة عبد المؤمن (وهو على حصار مراكش ١٤٥ ه) أسوة بمن قابله من زعماء الثورة بالأندلس ضد الحكم المرابطي . ثم غادر المغرب إلى الأندلس وزل « بمالقة » عند صديقه « ابن حسون » الثائر غادر المغرب إلى الأندلس وزل « بمالقة » عند صديقه « ابن حسون » الثائر بها ، ثم حاول استرجاع مكانته بترطبة على غير طائل . فاستقر بمالقة البقية الباقية من حياته (٢) .

أما مدينة غرناطة نقد اندلعت الثورة بها في نفس سنة ٣٩٥ ه التي قامت فيها ثورة « قرطبة » وربما اقتدت غرناطة بقرطبة في ثورتها . وكان على رأس ثوار غرناطة القاضي « أبو الحسن على بن عمر بن أضحى » (٣) وكان ابن حمدين

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : ج ٢ – ص ٩٨ .

<sup>(</sup>٢) أعمال الإعلام ص ٢٥٣ – ٢٥٥ ويذكر ابن الأبار أن وفاة ابن حمدين كانت سنة ٤٨ه هـ (انظر التكملة ١١٩) .

<sup>(</sup>٣) ولد ابن اضحى سنة ٤٩٢ هـ بمدينة المرية ، ونشأ فى معاهدها حتى صار من كبار الفقهاء والأدباء . وولى منصب القضاء بها ثم انتقل إلى مدينة غرناطة وعرف فيها بعلو منزلته الأدبية . إذ كان شاعراً جزيلا ومن شعره فى الغزل قوله :

يطمع فى الاستيلاء على غرناطة بعد جلاء المرابطين عنها ، إذ أوعز إلى ابن أضحى زعيم الثوار بها ، بأن يدعو له ويتبعه ، موهماً إياه أن ذلك هو الوسيلة الوحيدة لنجاح الثورة . .

وقد اشتبكت قوات ابن أضحى مع قوات المرابطين داخل غرفاطة ، وكان على رأس القوات المرابطية « على بن أبى بكر المعروف بابن فنو» ، وقد هزم ابن فنو الثوار وشتت شملهم ، فاضطر ابن أضحى إلى الاستنجاد بابن حمدين ثم بصديقه أبن جزى قاضى « جيان » . وعلى الرغم من أن ابن أحمدين أنجده بقوة على رأسها ابن أخيه المعروف « بابن أم العماد » فإن هذه النجدة لم تغير من تفوق المرابطين مما جعل الثوار يتشككون فى كفاءة قيادة الثورة ، لهذا طلبوا إسناد القيادة إلى «سيف الدولة بن هود » الذى تغلب على « جيان » وغيرها من البلاد بعد فراره من قرطبة على ما أسلفنا . تغبل ابن أضحى هذا الرأى عن طيب خاطر . وغير خاف أن استقدام ابن هود إلى غرناطة قد أغضب ابن حمدين لأنه كان يطمح إلى الاستيلاء على غرناطة ، واستغلال ضعف ابن أضحى فى تحقيق هذه الأمنية .

ثم اشترك سيف الدولة وابن أضحى فى العمل ضد المرابطين ، ولكن استعانة الثوار « بابن هود » لم تغير الموقف ، فقد نشبت معركة بين الثوار ( بقيادة ابن هود ) وبين المرابطين ، انهزم فيها الثوار أيضاً ، وكان ذلك فى اليوم التاسع عشر من ذى الحجة سنة ٣٩٥ ه وتبع الهزيمة موت ابن اضحى حتف أنفه (١) وإصابة الأمير « عماد الدولة » ابن

الله في منزل قد ظل مثواك الله في منزل قد ظل مثواك الله في منزل قد ظل مثواك يشيد الناس المتحصين منزلهم وأنت تهدمه بالعنف عيناك (انظر الحلة السيراء ص ٢١٠ - ٢١١٠).

<sup>(</sup>۱) وقيل إن ابن هود وضع له السم في كوب ماء فقتله . طمعاً في أن يستأثر بالرياسة . ولكن هذا الرأى ضعيف لأن ابن أضحى هو الذي استقدم ابن هود وعمل تحت إمرته . ولأن المعركة لم تنته بعد ما مع المرابطين ، ولم يتبين حال إغرناطة أتكون للثوار أم للمرابطين ؟

سيف الدولة بجرح خطير أودى بحياته ، مما فت في عضد سيف الدولة وزهده في قيادة الثورة ، ثم حمله على الفرار (١٠) . . وقد اضطر الثوار - إزاء هذا - أن يقدموا طاعتهم للقائد المرابضي ، ميمون بن بدر بن ورقاء » ، الذي خلف « على بن فنو » (٢٠) .

وهكذا فشلت ثورة غرناطة كما فشلت زميلها بقرطبة ، واستمو المرابطون قابضين على زمام الأمور في هاتين المدينتين المتين تعتبران أعظم مدن وسط الأندلس .

وفى مدينة ««جيان » (٣) ثار القاضى « عبد الرحمن بن جزى » ونجح فى ثورته (٤) إذ استطاع أن يهزم الحامية المرابطية . وأن ينشى حكومة مستقلة ، غير أن حكمه لم يدم طويلا ، إذ غلبه على أمره « سيف الدولة ابن هود » فى أواخر سنة ٥٣٩ ه كما أسلفنا .

وفي وادى آش ثار « أحمد بن محمد بن ملحان الطائى ، ودعا لنفسه ، وقهر قوة المرابطين ، واستولى على قصبة المدينة وتلقب ، بالمتأيد بالله » ، وأغرم بجمع المال والذخائر ، واقتناء الضياع حتى صار من كبار أغنياء الأندلس ، وقد جذب إلى مملكته الصغيرة طائفة من مشاهير العلماء والأدباء ، منهم ابن طفيل الأديب الطبيب الفيلسوف . وظلت مملكته وادى آش » مستقلة وعلى رأسها « ابن ملحان ، حتى هاجمها ابن مردنيش ( زعم ثورة شرقى الأندلس وحليف النصارى ) وضمها إلى مملكته سنة

<sup>(</sup>١) قبل فر إلى جيوان ، وقبل فر إن مرسية . والرأى الأول أرجح ، لأنه استولى على حيان سنة ٦٩٥ ه .

<sup>(</sup>٢) الحلة السيراء ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) تقع جيان في الجنوب الشرقي لمدينة , قرطبة » وهي على نهر الوادي الكبير . في المنحدر الشرقي لجبل كوز (Gabal Guz) فمهقعها حصين وهي الآن مديرية واسعة من مديريات الأندلس بإسبانيا .

<sup>(</sup>٤) ابن الخطيب : أعمال الإعلام : ص ٢٥٩ .

٥٤٦ ه ، فعبر ابن ملحان البحر إلى المغرب والتحق بخدمة عبد المؤمن. ابن على، ثم نقمه الموحدون الأسباب مجهولة ، فتوفى غريباً ذليلا سنة ٤٨٥٥ (١١).

۲

كما قامت الثورة بجنوبي الأندلس ، فشملت « رنده » و « شريش » و «قادس» و «مالقة» ( بالجنوب الشرق) ؛ فأما ثورة « رنده » فقد تزعمها أديب معروف هو « أخيل بن إدريس » الرندي (٢) ، الذي استطاع أن يطرد المرابطين وأن ينشئ حكومة مستقلة ، ولكن حساده سعوا إلى إسقاطه ، إذ اتصلوا سراً « بابن عزون » (٣) ( صاحب شريش ) وأوحوا إليه بالاستيلاء على « رنده » فاستطاع بخداع « أخيل » أن يستولى على ملكه دون قتال كما استولى على أمواله ، ثم تركه حراً ففر إلى مالقة ومنها أبحر إلى المغرب حيث نزل في كنف عبد المؤمن ، ولما استولى الموحدون على الأندلس. قلدوه قضاء قرطبة ثم نقاره إلى قضاء أشبيلية حيث توفى بها سنة ٢١٥ ه .

وأما شريش : فقد ثار بها « أبو الغمر السائب بن عزون » الذى خلع طاعة المرابطين وأنشأ حكومة مستقلة ، وبسط سلطانه على رنده كما ذكرنا آنفاً ثم على أركش .

وحين علم « ابن عزون » باستيلاء عبد المؤمن بن على على مراكش. وأن مملكة المرابطين بالمغرب آلت إليه رأى بثاقب نظره أن يتصل بالخليفة

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب : أعمال الإعلام ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) كان أخيل كاتياً وشاعراً: فقد كتب - فى بداية حياته الأدبية - للمرابطين. ولما تولى ابن حمدين إمارة قرطبة استخدمه فى بطانته فاما سقط ابن حمدين ولاذ بالفرار سار أخيل إلى بلدة « رنده » فوجدها تعيش فى فوضى ، فقام بقيادة ثورتها . ولما انتزع ابن عزون شئون الإمارة منه فر إلى المغرب . . إلخ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو الغمر السائب بن عزون ينتمى إلى بنى غانية المرابطين .
 الدولة الموحدية

عبد المؤمن ليؤمن على نفسه وملكه ، ويجنب بلاده شر ويلات الحرب ، وفي سنة ١٤٥ ه عبر البحر إلى المغرب وقدم طاعته للخليفة عبد المؤمن، ولما عبر الموحدون إلى المغرب كان « ابن عزون ، وجند شريش أول من قابلهم ، ورحب بمقدمهم وانضوى تحت لوائهم دون قتال ، فكانت « شريش » بهذا أول قاعدة أندلسية دخلت في طاعة الموحدين صلحاً ، لهذا سمى الموحدون أهل شريش بالسابقين الأولين . كما حررت أملاكهم من المغارم في عهد الموحدين ، وجعاوا لهم السبق في الدخون على الملوك في الأعياد الرسمية (١) .

وهناك ثائر آخر يماثل « ابن عزون » فى قبول دعوة المرحدين والدخول فى طاعتهم صلحاً ، وهو القائد البحرى العظيم « على بن عيسى بن ميمون » قائد عام الأسطول المرابطي ، ووالى ثغر قادس (١) فقد خلع طاعة المرابطين سنة ٤٥٠ ه وعبر البحر إلى المغرب ، وطلب مقابلة ، عبد المؤمن »

(انظر القرطاس ج ۲ ص ۱۳۵ – ۱۳۳)

والعبرج ٦ ص ٢٣٤ .

(٢) ثغر قادس (Cadix) يقع جنوبي الأندلس على شاطئ المحيط الأطلسي وقادس الآن إحدى مديريات منطقة الأندلس بإسبانيا .

<sup>(</sup>۱) يذكرابن أبي ذرع عن البرنسي أن عبد المؤمن حين انتهى من فتح تلمسان سنة ٥٣٩ ه بعث إلى الأندلس جيشاً من عشرة آلاف مقاتل موحدى ، فتزل بساحل الجزيرة الخضراء ، فكان أول مدينة فتحها الموحدون بالأندلس مدينة شريش التي فتحت صلحاً ، وكان واليها القائد المرابطي أبو الغمر بن عزون قد استقبل الموحدين . يقود ثلاثة آلاف جندى من المرابطين حيث رحب بمقدمهم ، وبايعهم و لعبد المؤمن الموحدين فتحوا و شريش و صلحاً في سنة ٥٣٩ ه ولكن رواية ابن خلدون والمقرى التي تقرر أن الموحدين لم يرسلوا إلى الأندلس جيوشاً إلا بعد أن انتهوا من إذالة ملك المرابطين بالمغرب سنة ١٤٥ : هي الأرجح ، لأنها تتمشى مع منطق الأحداث .

( وكان حينئذ يحاصر مدينة فاس ) واتبع دعوة الموحدين ثم عاد إلى الحادس » ؟

وفي مدينة مالقة (١١) (Malaga) قامت الثورة ضد الحكم المرابطي برعامة القاضي « أبي الحكم بن حسون » (٢) في الرقت نفسه الذي اشتعلت فيه ثورة « قرطبة « و « غرناطة » ولم يكن ابن حسون فى ثورته تابعاً ولا داعية لغيره إذ دعا فيها لنفسه ، واستطاع أن يقهر المرابظين بعد أن. حاربهم ستة أشهر ، وأن يؤسس إمارة مستقلة ، غير أن المرابطين ظلوا يناوئونه ويهاجمون إمارته من المراكز العسكرية القوية من مالقة ، مما جعله يلقى بنفسه في أحضان النصاري ، فكان بفعلته كالمستجر من الرمضاء بالنار . . ثم إنه بتحالفه مع النصارى أفقد نفسه كثيراً من ثقة الشعب به ، ووضع نفسه – أمام التاريخ – في مصاف أمراء المسلمين الحائنين ، الذين آثروا الدنيا على الدين ، وزاد الطين بلة أن ابن حسون بتحالفه الجديد ، اضطر إلى إثقال كاهل الشعب بالضرائب ليفي بالمطالب العسكرية المفروضة عليه ، فكرهه الشعب واثتمر به ، وقام بتنفيذ المؤامرة قائد حرسه الحاص ويدعي « الاوشي » فاستطاع المتآمرون. دون كبير مشقة ، أن يملكوا قصبة مدينة « مالقة » وأن يحاصروا قصر « ابن حسون » ولما أيقن بالهلاك ، هم بقتل نسائه وبناته صوناً لشرفهن ولكنهن اعتصمن منه ، فعمد إلى إتلاف كتبه وخزائنه وذخائره ، ثم. طعن نفسه طعنة قاتلة لم تمهله أكثر من يومين .

<sup>(</sup>١) مالقة : ثغر هام يقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط فى الجنوب الشرقى. للأندلس على مقربة من الجزيرة الخضراء وجبل طارق ، ومالقة فى التقسيم الأسبانى الجديد مديرية من مديريات منطقة الأندلس .

<sup>(</sup>٢) هوالحسين بن الحسين عبد الله بن الحسين بن حسون ويكنى «أبا الحكم » وينحدر من أسرة لها عراقة في العلم والجاه والثراء ، وقبيل زعامته لثورة مالقة سنة ٥٣٩ هـ كان يلى منصب قضاء هذه المدينة .

وكانت وفاته فى ربيع الأول سنة ٤٨ه ه ، فاجتز أعداؤه رأسه ، وبعثوا به إلى عبد المؤمن بمراكش وبيعت نساؤه وبناته ، فكانت نهايته من أشد النهايات إيلاماً ونكالا على الرغم من أنه نجح فى ثورته واستطاع أن يحافظ على استقلال « مااقمة » نحو ثمانى سنوات (١).

### (ج) الثورة في شرقي الأَندلس

قامت الثورة في شرقي الأندلس متأثرة بالثورات التي اشتعلت بالغرب والجنوب والوسط – ولكنها كانت أشد عنفاً ، وأصعب مراساً ، وأطول زمناً من تلك الثورات ، فلم يستسلم ثوار الشرق للخليفة ، عبد المؤمن » على نحو استسلام الجهات الأخرى ، بل ثار وا للتخلص من الحكم المغربي عامة ، إذ قاوموا المرابطين حتى أجلوهم عن بلادهم ، ثم حاربوا الموحدين بصلابة وعناد أمداً طويلا .

وكانت مدينة « بلنسية » ( Valencia ) عاصمة الحكم المرابطي بالشرق ومقراً لإدارته على نحو قرطبة بالوسط وأشبيلية بالمغرب . فلما تسربت أخبار الثورة إلى « بلنسية » قابلها الوالى المرابطي « عبد الله بن غانية » بالسخرية والاستخفاف لا غفلة منه ، ولكن ليقلل من شأنها وشأن دعاتها ، ثم اتفق مع قاضي القضاة « ابن عبد العزيز » على العمل الحاسم في مقاومة هذه الأفكار الحبيثة التي يروجها النصاري في شخص الثرار لتحطيم المحكم الإسلامي بالأندلس :

وطفق القاضى بن عبد العزيز يذكر الناس بمآثر المرابطين الذين أنقذوا الأندلس من السقوط فى يد الصليبيين وانتصروا على ألفونسو السادس ملك قشتالة زعيم ملوك أسبانيا النصرانية ، وقائدهم فى معركة « الزلاقة »

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، أعمال الإعلام ص ٢٥٤ ـ ٢٥٥ .

التى انتصر فيها المسلمون انتصاراً مبيناً بقيادة البطل « يرسف بن تاشفين » ( كما أسلفنا ) كما ذكر الأندلسيين بفضل المرابطين في إعادة قيم الدين الحنيف (١) ، ومحاربة رذائل الحلاعة والفجور والترف التي شاعت في عهد ملوك الطوائف ، وافتهت بهم إلى الضعف ، مما أطمع فيهم النصارى ، وجعلهم يجاهرون بنيتهم في طرد الإسلام والمسلمين من الأندلس ، ولولا المرابطون لسقط الحكم الإسلامي في عهد ملوك الطوائف .

وهذه المعانى التى ذكر بها القاضى ابن عبد العزيز أهل « بلنسية » الطاعين إلى الثورة على الحكم المرابطي ليس فيها شيء من المبالغة ؛ ولكن لماذا ثار الغرب والجنوب والوسط على المرابطين ؟ وكيف يستسيغ شرقى الأندلس أن يشذ عن باقى جهاتها ؟ وقاد كان فضل المرابطين على الأندلس جميعها متساوياً : . . إن الثورة ديدنها الجموح لا العقل ، وركوب الرأس ، والتلهف إلى حياة جديدة يرجى أن تكون أكثر خيراً ، ومن عادة الثورات أن تتناسى الحسنات ، وتذكر السيئات ، وقد عرف المرابطون بالحشونة والصلافة والتزمت ، والأندلسيون قوم يميلون إلى المرح والحياة اللاهية المهيجة ، التى ألفوها فى مجتمعاتهم ، ومن هنا كان الحكم المرابطي ثقيل الظل على الأندلسيين ، فإذا أضفنا إلى هذا دسائس المرابطي ثقيل الظل على الأندلسيين ، فإذا أضفنا إلى هذا دسائس النصارى ، وتشجيعهم للثوار فى شرقى الأندلس بصفة خاصة لمتاخمة النصارى ، وتشجيعهم للثوار فى شرقى الأندلس بصفة خاصة لمتاخمة هذا الجزء لإماراتهم أدركنا أن الثورة كان وقوعها أمراً مقضياً فى هذه

<sup>(</sup>١٠) كان المرابطون حقاً متمسكين بالدين الحنيف، وفي هذا يقول صاحب الحلل الموشية عن يوسف بن تاشفين مؤسس دولتهم . . . « كان يصل الفقهاء ويعظم العلماء ويصرف الأمور إليهم ، ويأخذ فيها بآرائهم ويقضى على نفسه وغيره بفتواهم ، ويحض على العدل ، ويصدع بالحق ، ويعضد الشرع (الحلل ص ٥٩) وقد سار ابنه على ابن يوسف على نمط أبيه في التقوى والعمل بالشرع الشريف في المغرب والأندلس على السواء . ويبدو أن هذا الطابع الديني المتزمت لم يتلاءم مع نفوس الأندلسين المطبوعة على اللهو واللعب فلا غرو أن ذراهم مرحبين بالثورة على المرابطين ت

الجهة ، وليس يجدى فى وقف تيارها الجارف ، وعظ الواعظين ، ولا شفاعة الشافعين .

وحين شعر الوالى المرابطى « عبد الله بن غانية » بنار الثورة تقترب منه ، هرب إلى مدينة « شاطبة » فأجمع الثوار على اختيار « ابن عبد العزيز » ( الذى كان بالأمس يدعو إلى التمسك بالحكم المرابطي ) رئيساً لثورتهم!! ولكنه عف عن الرياسة ، فألح عليه « عبد الله بن مردينش » (١) ، و هذه الله بن عياض » ( قائد الثغر ) في قبول زعامة الثورة ، فقبلها مكرهاً وكان ذلك في شوال سنة ٩٣٥ ه .

ولكن المرابطين تجمعوا في « شاطبة » لمنازلة ابن عبد العزيز ، فسير إليهم جند الثغر بقيادة ابن عياض ، ثم آزرتة مدينة ، مرسبة ، بجيوشها فأدرك ابن غانية أنه لا طاقة له بتلك الجيوش الثائرة التي اتحدت لكي تتخلص من الحكم المرابطي ، ففر من « شاطبة » (٢) دون أن يتعرض للثوار فاستولي « ابن عبد العزيز » على مدينة « شاطبة » صلحاً ، وجدد له الثوار البيعة في صفر سنة ، ٤٥ ه ولكنه ناء بحمل أعباء الحكم وكثرت أخطاؤه ، مما حمل رؤساء الجيش على استقدام « ابن عياض » قائد الثغر ، للاضطلاع بشئون الرياسة ، ثم أحاطت عدة فصائل من الجيش بقصر ابن عبد العزيز فلما شعر بالخطر فر من القصر واختني (٣) .

الذي حمله معه إلى جنوب ميورقة .

<sup>(</sup>۱) عبد الله بن مردنيش هو صهر القاضى ابن عياض : وعم محمد بن سعد بن مردنيش بطل أورة شرقى الأندلس – فيا بعد – ذلك الذى دوخ جيوش عبد المؤمن ابن على ولم يهزم إلا فى عهد ابنه يوسف بن عبد المؤمن .

<sup>(</sup>٢) استطاع عبد الله بن غانية أن يصل إلى مدينة « المرية » وفى هذا الثغر أمده ابن ميمون ( قائد الأسطول المرابطي حينئذ ) بالعون فحمل على إحدى سفن الأسطول إلى أبيه محمد بن غانية حاكم جزيرة ميورقة ( الحلة السيراء ص ٢٦٢). (٣) من غريب الصدف أن ابن عبد العزيز فر أيضاً إلى مدينة المرية وهو لا يدرى أن عدوه عبد الله بن غانية قد فر إليها ، فسلمه ابن ميمون إلى ابنغانية

وفي سنة ٣٩٥ ه أيضاً اجتاحت الثورة مدينة « مرسية »(١) منادية بإسقاط المرابطين ، وكانت بزعامة « أبي محمد بن الحاج اللورق » (٢) الذي دعا في ثورته « لابن جمدين » ( صاحب ثورة قرطبة ) فأعلن هذا عن ضعف شخصيته مما أطمع « ابن هود » في « مرسية » إذ أرسل إليها قائده « عبد الله بن فتوح الثغرى » الذي استطاع أن يطرد ابن الحاج ، وأن يحل محله داعياً « لابن هود » ولكن الثوار أجبر وه على الفرار من مرسية وقدموا لزعامتهم القاضي الفقيه « محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الحشني » الذي قبل الزعامة مكرها ، وكان ابن أبي جعفر هذا ، شهما شجاعاً ، فأسرع في بدء حكمه إلى تقديم العون لثوار بلنسية في حصار مدينة «شاطبة » مما حمل عبد الله بن غانية إلى تركها واللجوء إلى المرية كما قدمنا ، ثم قدم العون لثوار غرناطة ضد المرابطين أيضاً ، ولكنه قتل في إحدى المعازك التي دارت بين ثوار غرناطة وبين المرابطين (٣). . فقدم الشعب المرسى . . أبا عبد الرحمن بن طاهر (٤) ، ولكن أمواج الدسائس اجتاحته ، فخاطب ثوار مرسية القاضي ابن عياض ( صاحب بلنسية ) فى أن يقدم عليهم ليتولى أمر « مرسية » فاستجاب لهم ، واستطاع أن ينتزع إمارة مرسية من « ابن طاهر » ( دون أن يريق قطرة دم ) فيا يشبه بعض حركات الانقلاب البارعة في عصرنا الحاضر!! وذلك في

<sup>(</sup>١) تقع مدينة « مرسية » في الجنوب الشرقي وتحتل مكانة مدينة « بلنسية» في الشمال الشرقي .

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى مدينة لورقة التي تقع جنوب مرسية ويبدو ( من هذه النسبة ) أن ابن الحاج ليس مرسي الأصل .

<sup>(</sup>٣) الحلة السيراء - ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٤) كان جده أبو عبد الرحمن بن طاهر أميراً على مرسية في عهد ملوك الطوائف كما كان عالماً أديباً . وكان أبو عبد الرحمن طاهر (الحفيد) الذي نتكلم عنه الآن عالماً فاضلا أيضاً ، ولما ولاه الثوار حقد عليه ابن حمدين ( صاحب ثورة قرطبة) وأحاطه بسياج من الدسائس .

جمادي الأولى سنة ٠٤٠ ه<sup>(١)</sup> .

و بهذا أصبح « ابن عياض » (٢) والياً على مرسية وبلنسية ، واتخذ « مرسية » دار إقامة له ، وجعل صهره « عبد الله بن مردنيش » والياً على « بلنسية » وجعل الدعوة للأمير « سيف الدولة بن هود » في كلتا المدينتين ولم يدع ابن عياض لابن هود عن ضعف ، ولكنها سياسة بارعة ، إذ اتتى بالدعوة لابن هود دسائسه التى أطاحت « بابن طاهر » أمير مرسية السابق ، كما اتتى شر النصارى (حلفاء ابن هود ) غير أن النصارى ، قد رأوا أن الوقت قد حان لجنى ثمار دسائسهم في إشعال الثورة ضد الحكم المرابطي فأخذوا يعتدون على أحواز مدينة « شاطبة » (٣) فأثار هذا الاعتداء الشعور الديني في عبد الله بن مردنيش والى بلنسية فأثار هذا الاعتداء الشعور الديني في عبد الله بن مردنيش والى بلنسية

<sup>(</sup>۱) دخل ابن عياض مرسية فقابله كبار جيش الثوار. واصطحبوه إلى قصر ابن طاهر فقابله مقابلة كريمة دون أن يشك في أمره ، وفي الحال طلب الثوار من أبي طاهر أن يتنازل عن الإمارة لابن عياض فأجابهم إلى ما طلبوا دون أسف . ثم لزم داره وترهد . ولما مات محمد بن سعد بن مردنيش (حاكم الشرق) سنة ٥٦٨ ه اعتنق دعوة الموحدين ، وارتحل إلى المغرب وتوفي بمراكش سنة ٤٧٥ ه . ( الحلة السيراء – ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٢) يقول المراكشي . . . . اتفق أمر أهل بلنسية ومرسية وجميع شرقي الأندلس على تقديم رجل من أعيان الجند اسمه « عبد الرحمن بن عياض » وكان عبد الرحمن هذا من صلحاء أمة محمد وخيارهم ، بلغني عن غير واحد من أصحابه أنه كان مجاب الدعوة ، ومن عجائب أمره أنه كان أرق الناس قلباً وأسرعهم دمعة ، فإذا ركب ، وأخذ سلاحه لا يقوم له أحد ، ولا يستطيع لقاءه بطل . كان النصاري يعدونه وحده بمائة فارس ، وإذا رأوا رايته قالوا : هذا ابن عياض . هذا مائة فارس ( المعجب ص ١٣٤) .

<sup>(</sup>٣) تقع مدينة شاطبة في منتصف المسافة التي بين مرسية وبلنسية في شرقي الأندلس ، ويذكر المراكشي أن « شاطبة » بينها وبين البحر الروى ( الأبيض المتوسط ) مسيرة يوم .

<sup>(</sup> المعجب ص ٢٤٧ ) .

الذى بادر إلى نجدة أهل شاطبة ، ثم أدركه ابن عياض والى مرسية ، ورأى سيف الدولة بن هود أنه من العار أن يتخلف عن المعركة ، فى الوقت الذى تدعو فيه مرسية وبلنسية له ، ولا سيا أن النصارى هم البادئون بالعدوان ، وأنهم لم يرعوا حرمة صداقتهم إياه !!

ونشبت المعركة بين جيش المسلمين وجيش النصارى في موضع يعرف « باللج » في ظاهر بلدة « البسيط » (١) ، في العشرين من شعبان سنة ، و ه و كانت جيوش النصارى أعظم عدداً وعدة ، وأعظم نظاماً ودربة ؛ فدارت الدائرة على المسلمين ، وقتل في المعركة سيف الدولة بن هود ، كما قتل عبد الله بن مردنيش ، وكانت ضربة شديدة أصابت المسلمين بشرقي الأندلس (٢) ، وحينئذ دعا عبد الرحمن بن عياض لنفسه وغدا الحاكم المندلس المهيب في شرقي الأندلس بأجمعه حتى لتى مصرعه في بعض معاركه المسلم المهيب في شرقي الأندلس بأجمعه حتى لتى مصرعه في بعض معاركه مع النصارى ، ويحدد « ابن الأبار » تاريخ مصرعه ، بأنه كان في اليوم الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ٢٤٥ه (٣) ، أما المراكشي فقد اليوم الثاني والعشرين من ربيع الأول سنة ٢٤٥ه (٣) ، أما المراكشي فقد

<sup>(1)</sup> تسمى بالأسبانية (Albait)

<sup>(</sup>٢) والرواية النصرانية تصور « معركة البسيط » ( التي قتل فيها سيف الدولة ) تصويراً آخر . فتذكر أن سيف الدولة قد شكا إلى حليفه « ألفونسو ريمونديس » أمر تمرد بعض البلاد التي كانت تعترف بسيادته عليها مثل ، إبدة و « بياسة » وامتناعها عن دفع الإتاوة المفروضة له ، فأرسل ألفونسو جيشاً فتح جيان ، وأبدة ، وبياسة ثم طفق ينكل بالسكان المسلمين الآمنين الذين استغاثوا بسيف الدولة بن هود فأثاروا غيرته فطلب سيف الدولة من قواد النصارى أن يكفوا عن إيذاء المسلمين ، ولكنهم لم يأبهوا له ، فقاد بنفسه جيوش مرسية وبلنسية ، وحارب النصارى في معركة « البسيط » التي انتهت بمقتل سيف الدولة ( الذي أخذ أسيراً ثم قتله أحد جنود النصارى وهو يجهل شخصيته ) والرواية العربية أصدق قيلا ، إذ كيف يستغيث بالنصارى ويحاربهم ثم يقتلونه ( انظر الحلة السيراء ص ٢٢٦ ، تاريخ الأندلس بالنصارى ويحاربهم ثم يقتلونه ( انظر الحلة السيراء ص ٢٢٦ ، تاريخ الأندلس

<sup>(</sup>٣) النحلة السيراء ص ٢٢٠ .

ذكر ما يفهم أن ابن عياض مات حتف أنفه ، ولم يحدد تاريخ وفاته قائلا : « أقام ابن عياض هذا بشرق الأندلس يحفظ تلك البلاد ويذود عنها إلى أن توفى رحمه الله ونضر وجهه ، وشكر له سعيه لا أتحقق تاريخ وفاته » (1) . وقد قام بالأمر بعده « محمد بن سعد بن مردنيش » تحقيقاً لرغبة ابن عياض الذى أشار بتولية ابن « مردنيش » ورفض أن ابنه يلى الحكم إيثاراً لحير الوطن والدين (٢) ، ولكنه يبدو أن ابن عياض الذى كان يتصف بالتقوى والورع والفروسية والغيرة على الإسلام ، لم يوفق فى الحتيار « ابن مردنيش » الذى كان بعيداً البعد كله عن السير على سنن الدين الحنيف ، إذ كان مسلماً بالاسم فقط نصرانيًا فى عاداته وسلوكه ، يقيم حفلات اللهو ، ويشرب الحمر جهاراً (٣) ، فضلا عن أنه كان والسروج : كما كان يجيد اللغة القشتالية ، ويؤثر التحدث بها وكان يدعو والسروج : كما كان يجيد اللغة القشتالية ، ويؤثر التحدث بها وكان يدعو ويزودها بأسباب الرفاهية والحانات ، ويغدق عليهم الصلات الوفيرة من المال ويزودها بأسباب الرفاهية والحانات ، ويغدق عليهم الصلات الوفيرة من المال والإقطاعات ، وذهب في ذلك إلى حد أنه أقطع أحد أكابر فرسان البشكنس والإقطاعات ، وذهب في ذلك إلى حد أنه أقطع أحد أكابر فرسان البشكنس

<sup>·</sup> ١٣٣ ص ١٣٣٠ .

<sup>(</sup>٢) يذكر المراكشي أن ابن مردنيش هذا كان خادماً لابن عياض ، يحمل له السلاح ، ويتصرف بين يديه في حوائجه فلما حضرته الوفاة ، اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد ، فقالوا له : « إلى من نسند أمرنا ؟ » وبمن تشير علينا وكان له ولد فأشاروا به عليه ، فقال : إنه لا يصلح ، لأني سمعت أنه يشرب الخمر ويغفل عن الصلاة ، فإن كان ولا بد ، فقدموا عليكم هذا ( وأشار إلى محمد بن سعد إبن مردنيش ) فإنه كثير الغناء ، ظاهر النجدة ( المعجب ص ١٣٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وفى هذا يقول لسان الدين بن الخطيب : . . كان ( ابن مردنيش ) له آيومان فى الأسبوع : يوم الاثنين ( ويوم ) الخميس\_، يشرب مع ندمائه ، ويجود على آقواده وخاصته وأجناده ، ويذبح الأبقار فى المواسم ، ويفرق لحومها على الأجناد ]، ويتخلل ذلك لهو كثير ، ( الإحاطة ج ١ ص ٣٠٦ – ٣٠٧) .

ويدعى « بيدرودى أثاجرا » مدينة شنتمرية بن رزين (١) ، مع سائر مرافقها وأراضيا وقد أنشأ بها الفارس المذكور «أسقفية» وكان من جراء هذا الإغداق الفياض على النصارى أن اشتط « ابن سعد » فى فرض المغار م والضرائب المختلفة على رعاياه المسلمين (٢) ، وكانت هذه الأفعال الشاذة سببا فى حمل بعض الباحثين على الظن أنه نصرانى الأصل من أولئك المسلمين المولدين الذين يؤلفون جانباً كبيراً من سكان الأندلس (٣) وأن أفعال محمد بن سعد بن مردنيش توحى بهذا الظن حقاً ، بل ترجحه ، وأن أفعال محمد بن سعد بن مردنيش توحى بهذا الظن حقاً ، بل ترجحه ، إذ أنه ارتمى فى أحضان النصارى ، وعاهد الأسبان من الأسبان الأسبان (١٤)

ویختلف المؤرخون فی نسبه: فالروایة العربیة تؤید أصله العربی ، فهو محمد بن سعد بن محمد بن سعد الجذامی التجیبی ولسب ما : کنی بابن مردنیش ، أما الروایة الفرنجیة ، فترده إلی أصل نصرانی ، فکلمة مردنیش لیست کنیة منفصلة و إنما هی اسم لأحد أجداده النصاری ، وقد حرفه العرب من الاسم الأسبانی (martuez) أومارتنیثی (martinizi) أی ابن مرتثیث أو للاسم البیزنطی ماردنیوس (Dozy recherches. q 365 1887) (۸۵ مردنیوس (mardinius) (الإحاطة ج ۲ ص ۸۵ مردنیوس (مداری مرتثیث المداری مرتثیث المداری مرتبید ماردنیوس (مداری مرتبید می مردنیوس (مداری مردنیوس (مداری می می مردنیوس (مداری می مردنیوس

(٤) عقد ابن مردنیش فی بدء حکمه (سنة ٤٥٥ ه) معاهدات مع بعض الإمارات النصرانیة المتاخمة لمملکته بأسبانیا ، وعقد فی السنة الثانیة زمن حکمه معاهدات مع أمراء النصاری بأوربا مثل جنوة ، وبیزة ، کما کان علی صلة مودة مع ملك إنجلترا « هنری الثانی » إذ أهداه هدیة معینة من الذهب والحریر والخیل والجمال ، فأهداه ملك إنجلترا مقابل هدیته ، هدیة قیمة ، انظر تاریخ المرابطین والموحدین ص ۳۲۷ .

<sup>(</sup>١) شنتمريه أو شنتبرية ( Santaver ) تقع آبجوار حدود سرقسطة الجنوبية ، وكانت حاضرة مملكة بنى رزين فى عهد ملوك الطوائف ولذا يطلق عليها الأسبان كلمة (Albarracin) انظر تعليقات الدكتور حسين مؤنس على كتاب الحلة السيراء (ص١١٩٠).

 <sup>(</sup>٢) انظر الإحاطة ج ٢ ص ٨٧ ، وأعمال الإعلام ص ٢٦١ .
 وعصر المرابطين والموحدين ، للأستاذ محمد عبد الله عنان ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) ولد ابن مردنيش في أحواز «طرطوشة» سنة ٥١٨ ه في أسرة ذات حسب ، إذ كان والده سعد بن محمد «حاكماً لإفراغة » من قبل المرابطين كما كان عمه « عبد الرحمن بن عياض» — كما أشرناً سابقا —

ومن عجيب الأقدار أن القائد المسلم الوحيد الذي اصطفاه ابن مردنيش وصاهره ، وتعاون معه وهو إبراهيم همشك (١) ، كان يشبه ماماً في الأخلاق والعادات وكراهية الموحدين بخاصة والمسلمين بعامة (٢) ، وقد ملك ابن همشك جيان وأعمالها إلى حصن شقورة ، وربما ملك قرطبة أياماً يسيرة (٣) ، وتعاون ابن همشك مع ابن «مردنيش » على محاربة المرحدين زمناً طويلا . آ

وقد نشأ ابن همشك في « سرقسطة » ولما شب اتصل بخدمة ابن هود ، فلماسقطت مرقسطة في يد النصارى التحق بخدمة النصارى فترة قصيرة ، ثم طلب خدمة المرابطين بالأندلس بعد أن تاب واعتذر فألحقه يحيى بن غانية بخدمته بمدينة « قرطبة » فلما قامت الثورة ضد المرابطين بقرطبة ، كان ابن مردنيش حينئذ في حاشية ابن غانية بمدينة « أشبيلية » التي ذهب إليها ابن غانية الإطفاء ثورة الغرب كما بينا فيها سبق ، فأرسله ابن غانية لمفاوضة ابن حمدين في الصلح ولكنه لم يفلح، ففر نحو الشرق واتصل بابن عياض وشق طريقه في ثورة الشرق ، وتولى أمر ولاية شقورة ، ثم اقترن ابن مردنيش بابنته وتعاونا ( روض القرطاس ج ۲ ص ١٥٥ ، المعجب ص ١٣٥ ، ابن الخطيب ، الإحاطة ج ١ ص ٣٠٠ ) .

(٢) كان ابن همشك قاسياً متطرفاً جباراً ، وظهرت قسوته على المسلمين فى موقعة تل السبيكة بغرناطة ، إذ عذب من وقع تحت يده من الموحدين أشنع تعذيب ، فكان يقذف بهم من الشواهق ويحرقهم بالنار ، ويسمل أعينهم . . الخر ( الإحاطة ص ٨٩ ) .

(٣) المراكشي : المعجب : ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>۱) يسميه ابن أبي زرع «إبراهيم » ويسميه عبد الواحد المراكشي «عبد الله » وعلى رأى ابن أبي زرع سار المحلذون ، وأبوه هو محمد بن على بن همشك ( بفتح الهاء وضم الميم وسكون الشين ) وابن همشك ينتمي إلى أصل نصراني لم يختلف فيه المؤرخون وكلمة همشك أسبانية حرفها العرب من كلمة هيموشيكو (Hemochico) ومعناها على حد ترجمة ابن الخطيب مقطوع الأذن ، إذ كان جده مقطوع الأذن ، فعرف بهذا اللقب عند المناداة عليه في الحروب .

وكذلك قامت الثورة في « ثغر المرية » (1) واستطاع الثوار أن يطردوا الجيش المرابطي ، وأن يلغوا بالتالى الإدارة المرابطية ، ثم اختلفوا في تعيين الوالى الذي يستطيع أن ينهض ببلدتهم ، وأخيراً وقع اختيارهم على القائد البحري « أبي عبد الله بن ميمون » على الرغم من أنه ليس من « المرية » وإنما هو من « دانية » فشكر لهم وامتنع عن الولاية قائلا : « إنما أنا رجل منكم و وظيفتي البحر ، وبه عرفت ، فكل عدو جاءكم من جهة البحر ، فأنا لكم به ، فقدموا على أنفسكم من شئتم غيري » (٢). . . فقدموا « عبد الله بن محمد الرميمي » ، فلم يزل أميراً عليهم إلى أن هاجم النصاري المرية من البحر والبر ، وانتزعوها من الرميمي سنة ٤٤٥ ه .

<sup>(</sup>١) المرية ثغر هام يقع فى الجنوب الشرقى بالأندلس ، على البحر الأبيض المتوسط وتسمى المرية بالأسبانية ( Almerfa ) وهى الآن إحدى المديريات الثمان لجهة الأندلس فى النظام الأسباني الحديث .

<sup>(</sup>٢) المراكشي : المعجب ص ١٣٥ .

#### مكاسب النصارى من ثورة الأندلس

قررنا فيما سبق – أن الثورة شملت جميع نواحى الأندلس ، هادفة إلى إزالة الدولة المرا بطية من الأندلس على نحو ماصنع « عبد المؤمن بن على» بهذه الدولة بالمغرب . كما أشرنا إلى أن النصارى كانوا وراء هذه الثورة يشعلون نارها ، ويشدون أزر زعمائها فى كل جهة ، ثم اصطفوا من قادتها طائفة بعينها . مثل سيف الدولة ابن هود . وابن حمدين ، وابن مردنيش، وابن همشك ، فما كسب النصارى من هذه الثورة ؟؟

إننا لا نغالى إذا قلنا: إن النصارى قد نالوا الجزء الأكبر من الغنم في هذه الثورة ، ولم نقل الغنم كله لأن الموحدين كان عليهم أن ينازلوا المرابطين بالأندلس أمداً طويلا . بعد الانتهاء من أمرهم بالمغرب فوفر الثوار عليهم كثيراً من الجهد والمال والزمن على غير قصد . إذ كان الثوار يرمون إلى إزالة الحكم المغربي في جميع صوره ، ولقد كسب النصارى تحقيق أمرين على درجة كبيرة من الأهمية :

الأول: إذالة الدولة المرابطية العتيدة ، التي كان مجرد ذكر اسمها يثير الرعب في قلوب النصارى ويزلزل كيانهم . فالمرابطون هم الذين أذلوا نصارى الأندل ، ووضعوا أنوفهم في الرغام وكسبوا للإسلام عدة معارك تاريخية سحاسمة مثل موقعة الزلاقة . وموقعة أقليش . وموقعة إفراغة وأخروا نهاية الحكم الإسلامي بأسبانيا نحو أربعمائة سنة أخرى .

الثانى: أنهم انتهزوا فرصة اشتغال المرابطين بالذود عن حكمهم بالمغرب واشتغال الثوار بدعم إمارتهم الحديثة بالأندلس وعدم تمكن الموحدين من الأمر بعد . وانقضوا على كثير من أجزاء الأندلس الهامة ، والتهموها ، وابتدءوا بانتزاع الثغور والمدن الشرقية التي تتاخم ممالكهم ، والتي سهل عليهم أمر اغتصابها تغافل حليفهم « محمد بن سعد بن مردنيش » عنها فابتدءوا

بالاستيلاء على ثغر «ألمرية » الهام ، وكان لمدينة «ألمرية » منزلة خاصة عند المسلمين ، إذ كانت مركزاً للتصوف الإسلامي في القرن السادس الهجرى ، بالإضافة إلى أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية — وكان للجانب الروحي الصدارة في حياة الأمم في العصور الوسطى . ويبدو أن شهرة «ألمرية » الدينية جعلت النصاري يصفونها بالتعصب ، ويصفون أهلها أحياناً بالقراصنة ومن هنا رجح «أشباخ » الرأى القائل ، بأن «ألمرية » كانت إمارة مستقلة يحكمها القراصنة وأن النصاري اتجهوا إلى غزوها لأن أهلها كانوا يغيرون بسفتهم على شواطئ أسبانيا المسيحية وفرنسا وإيطاليا الجنوبية (١) . يغيرون بسفتهم على شواطئ أسبانيا المسيحية وفرنسا وإيطاليا الجنوبية (١) . أو بعيد وربما دفع «أشباخ » إلى ما قال : إن النصاري حاصروا ألمرية من ألبر والبحر (٢) بحملة صليبية على نحو تلك الحملات الصليبية التي غزت البر والبحر (٢) بحملة صليبية على نحو تلك الحملات الصليبية التي غزت القواعد الإسلامية بالمشرق . فقد هاجمها جيش كبير مؤلف من جيوش إمارات: قشتالة ، وقطلونية ، وجنوة ، وبيزة ، بدعوة من البابا . ثم جعل على قيادتها «الفونسو السابع » ملك قشتالة (كبرى الإمارات النصرانية على قيادتها «الفونسو السابع » ملك قشتالة (كبرى الإمارات النصرانية على قيادتها «الفونسو السابع » ملك قشتالة (٢) (كبرى الإمارات النصرانية على قيادتها «الفونسو السابع » ملك قشتالة (٢) (كبرى الإمارات النصرانية

<sup>(</sup>١) اشباخ: تاريخ الأندلس فى عهد المرابطين والموحدين . ص٢٢٤ وترجمة الأستاذ عبد الله عنان .

<sup>(</sup>٢) المراكشي: المعجب: ص ١٣٥.

<sup>(</sup>٣) استدعى ابن حمدين « الفونسو السابع » ليعينه على « يحيى بن غانية » حتى يستطيع طرد « يحيى » من قرطبة وقد أخفق الفونسو وابن حمدين فى تحقيق غايتهما \_ كما أسلفنا \_ فاضطر الفونسو إلى مساومة « يحيى بن غانية » ثم عاد إلى بلاده مغيظاً عنقاً . فاستطاع الاستيلاء على « قلعة رباح » فى عودته سنة ٤١٥ ه. وكان لقلعة «رباح » هذه أهمية عظيمة فى الصراع الذى كان بين الموحدين وبين النصارى . إذ جعلت هذه القلعة مثوى بلحماعة الفرسان الذين كانوا عماد الفونسو \_ بصفة خاصة والنصارى بصنة عامة مقاومة الإسلام بأسبانيا وقد استطاع الراهب « ريموندو » أو « ريمون » رئيس دير « فتيرو » مقاومة الإسلام بأسبانيا وقد استطاع الراهب « ريموندو » أو « ريمون » رئيس دير « فتيرو » سبيل الدفاع عن النصرائية ( انظر أشباخ ص ٢٦٨ ) .

بأسبانيا ) وعلى الرغم من ضخامة هذه الحملة « الصليبية » ووفرتها فى العدد والعدة . فإن « ألمرية » المسلمة صمدت فى وجهها ثلاثة أشهر ، وهى محاصرة براً وبحراً . ولما يئست من إدراك المسلمين إياها ، وقد نفدت أقواتها ، سلمت قيادها للغزاة فى العشرين من جمادى الأولى سنة ٤٢٥ ه ( أكتوبر سنة ١١٤٧ م )

ويبدو أن نجاح النصارى فى الاستيلاء على ثغر « ألمرية » وعظم ثغود الأندلس فى الجنوب الشرقى ، قد أغراهم بثغر « طرطوشة » الذى كان لايزال بأيدى المسلمين ، بعد سقوط مدينة « سرقسطة » (١) فى أبدى النصارى سنة بأيدى المسلمين ، بعد سقوط مدينة قصوى عند النصارى ، باعتباره أعظم ثغور الشهال الشرقى ، وباعتباره واقعاً على حدود إمارة برشلونة النصرانية ثم إنه كان مأوى المسلمين المجاهدين الذين كثيراً ما كانوا يغيرون على الإمارة النصرانية ، ولا سيا إمارة « برشلونة » وإمارة « أراجون » وشواطئ فرنسا ، حتى اعتقدت النصارى أن المسلمين « بطرطوشة » ر بما استطاعوا أن يسقطوا إمارة « برشلونة » و « مملكة أراجون » اللتين قامتا على أنقاض علمكة « سرقسطة المسلمة » بل ر بما استطاعوا أن يرجعوا « سرقسطة » إلى عهدها الإسلامى (٢) . لهذا انتهز النصارى فرصة صداقتهم للأمير محمد بن

<sup>(</sup>۱) أخذ اسم « سرقسطة » من التسمية الرومانية Caesta augusta . مما يرجح أن تكون هذه المدينة من مؤسسات العهد الروماني الذي قام بالمغرب وأسبانيا خلال القرن السادس الميلادي ( انظر : مدخل إلى تاريخ المعرب . للأستاذ عبد الله جنون ص ٥ ) .

<sup>(</sup>٢) انتهزت النصارى فرصة ضعف المسلمين . وتفرق كلمتهم في عهد ماوك الطوائف فاستولى الفونسو السادس على مدينة «طليطلة » أمنع مدن الأندلس ، وعاصمة القوط قديماً سنة ٤٦٨ هـ . واشتدت شراهته فطمع فى الاستيلاء على مدينة «سرقسطة » (عاصمة الثغر الأعلى) وهاجمها سنة ٤٧٤ هـ . ولكنه لم يستطع اغتصابها من بنى هود وارتد خاسئاً وهو حسير . ولما رأى نفسه السيد المطاع ، وقد ضرب الجزية على أغلب ملوك عاسئاً وهو حسير . ولما رأى نفسه السيد المطاع ، وقد ضرب الجزية على أغلب ملوك الطوائف هدد بأخذ الأندلس الإسلامية جميعها . فاستنجد هؤلاء الملوك بيوسف بن =

سعد بن مردنيش . سيد شرق الأندلس ، وانقضوا على ثغر « طرطوشة » العظيم بحملة صليبية على نحو حملة « ألمرية » الآنفة الذكر — قد دعا إليها البابا أوجين الثالث حيث كونت من جيوش إمارات : أراجون . وبرشلونة وبيزة وجنوة . وقد قادها الكونت « رامون برنجير » أمير برشلونة ، ثم هاجمت هذه القوة ثغر « طرطوشة » من البر والبحر ، فصمدت طرطوشة أربعين يوماً منتظرة أن يدركها المسلمون من بلنسية . ولما انقطع رجاؤها اضطرت إلى مفاوضة النصارى في التسليم صلحاً مشترطة الاحتفاظ بأملاك المسلمين ، واحترام مساجدهم . وكان ذلك في ١٦ شعبان سنة ٤٣ هجرية . المسلمين ، واحترام مساجدهم . وكان ذلك في ١٦ شعبان سنة ٤٣ هجرية . شم هاجم النصارى بقية مدن الثغر العالى فوقعت في أيديهم مدينة « لاردة » سنة ٤٣ هـ هـ .

وأخذت بقية المدن والخصون تسقط في أيديهم كأوراق الخريف الا تجد من يغار لها أو يحميها فسقطت بعد « لاردة » (١) . ( إفراغة » (٢) .

النصارى تحقيق أمنيتهم فى الاستيلاء على «سرقسطة » إلافى سنة ٢٥٩ ه كما أسلفنا ؛ فلم تستطع النصارى تحقيق أمنيتهم فى الاستيلاء على «سرقسطة » إلافى سنة ٢٥١ ه إذ انتهز النصارى فرصة موت عبد الله بن مزدلى والى سرقسطة . واقتحموا مدينة «سرقسطة » وليس بها والى . ولما بلغ الحبر السلطان على بن يوسف بن تشفين أرسل إلى سرقسطة جيشاً من المغرب قوامه عشرة آلاف جندى . ولكن الجيش وصل متأخراً . وقد سبق السيف العزل . فقد اشترك فى إسقاطها كثير من قادة الحرب الصليبية بالمشرق . وكثير من الأساقفة ورجال الدين المسيحى . (انظر القرطاس ج ٢ ص ٨٧ – ٨٩) .

<sup>(</sup>١) لاردة : تقع على نهر مجرى شمال إفراغة ( بالثغر الأعلى ) .

<sup>(</sup>٢) إفراغة : تقع على نهر سنكا جنوب غربي لاردة . وقد انتصر فيها الأمير يحيى ابن غانية على الفونسو المحارب سنة ٢٨٥ ه . ومات الفونسو المحارب بسبب الهزيمة كمدآ . وقيل مات من جرح في المعركة .

« ومكنسة » (١) . ( مكناسة ) و « إقليش » (٢) وغيرها (٢) .

وسوف نرى جهود عبد المؤمن بن على فى وقف تيار النصرانية الجارف؟ ضد الحكم الإسلامي بالأندلس .

<sup>(</sup>١) مكنسة . أو مكناسة : تقع عند النقاء نهرسجرى بنهرأبرة . وهي قاعدة حصينة . ولكن الدفاع عنها غير ميسور لوقوعها في سهل مكشوف .

<sup>(</sup>٢) إقليش : تقع جنوب وبدة . وشرق طليطلة . وكان بها الموقعة الشهيرة التي انتصر فيها المرابطون على الفونسو السادس انتصاراً حاسماً سنة ٥٠٣ هـ وهي تلى موقعة الزلاقة في الأهمية .

<sup>(</sup>٣) ابن الخطيب: ص ٨٩.

# عبور جيش عبد المؤمن إلى الأندلس (۱» استيلاؤه على مدن الغرب

انتهى الصراع بين المرابطين الموحدين برجحان كفة الموحدين بعد مصرع تاشفين سلطان المرابطين بمدينة «وهران» سنة ٣٩٥ ه كما بينا فيا سبق . فكان من نتائج هذا ، أن ثارت الأندلس من أقصاها إلى أدناها ضد الحكم المرابطي بإيعاز النصارى وتشجيعهم ، ولم يكن النصارى يبغضون المرابطين (١) ، بل هم يمقتون الحكم المغربي عامة ، ويعاونون الثوار لتحقيق هدف بعينه ، وهو إعادة عهد ملوك الطوائف وذلك قبل أن يده هم الموحدون الأندلس ويعيدوا الحكم المغربي إليها في صورة جديدة ، قد تكون أشد قسوة وضراوة من الحكم المرابطي ، في معاملة النصارى بصفة خاصة . . ولكن ثورة الأندلس مهما كانت دوافعها وأهدافها . سوف لاتؤثر على خطة «عبد المؤمن» الذي آلى على نفسه أن يسقط المرابطين في كل جزء من أجزاء مملكتهم بالمغربين الأقصى والأوسط ، والأندلس . والذي آلى على نفسه أبيضاً أن يحارب الصليبيين في الأندلس وفي الساحل الإفريقي (٢) ،

<sup>(</sup>۱) كانت العلاقة بين المرابطين وملوك النصارى ، أساسها العداوة والبغضاء إذ عرف المرابطون – من أول يوم دخلوا فيه الأندلس ، بأنهم حماة الإسلام واعتبروا دفعهم النصارى جهاداً فى سبيل الله ، وضموا الأندلس إلى المغرب لتأكيد صيانتها من بطش الصليبية بها ، وفى هذا يقول « السلطان يوسف بن تاشفين » مؤسس دولة المرابطين الكبرى ، وبطل الزلاقة ...: إنما كان غرضنا من ملك هذه الجزيرة أن نستنقذها من أيدى الروم لما رأينا استيلاءهم على أكثرها .. ولئن عشت لأعيدن جميع البلاد التى ملكها الروم فى طول هذه الفترة ( يعنى فى عهد ملوك الطوائف ) إلى المسلمين ولأملأنها عليهم ( أى الروم ) خيلا ورجالا .. (المعجب ص ١٠٣) .

<sup>(</sup>٢) استولى النصارى النورمان على مملكة بني زيرى بالتدريج فأخذوا جزيرة

ليظل الإسلام منيعاً قويتًا في هذه البقعة من الأرض ، فليس الموحدون بأقل حماسة من أسلافهم المرابطين في الجهاد في سبيل الله وإعزاز الإسلام، وهم إنما أسقطوا المرابطين لقصورهم دينيًّا - فيا يزعمون .

ولكننا الاحظ أن عبد المؤمن لم يسارع إلى إرسال جيشه إلى الأندلس في مستهل الثورة على المرابطين سنة ٥٣٩ ه فقد آثر أن يسير على خطة حكيمة رسمها لنفسه ، وهي الفراغ من إسقاط المرابطين في المغرب قبل أي شيء آخر ، فكان عليه بعد الاستيلاء عل « وهران » أن يقابل جيوشاً مرابطية عنيدة في « فاس » و « مكناس » و « سلا » وأخيراً في « مراكش » عاصمة المرابطين التي سقطت في يده سنة ٤١ ه على أن « عبد المؤمن » كان يتابع أحداث ثورة الأندلس ويراقب خطواتها في هذه الفترة . ويتأهب للعبور إلى هذا البلد ، الذي يعتبره المغاربة إقليماً إسلاميًّا مغربيًّا . وآية هذا التأهب استيلاء عبد المؤمن على ثغرى سبتة وطنجة (١) ليكون الطريق مفتوحاً إلى الأندلس أمام جيشه وقبيل استيلاء عبد المؤمن على مراكش، انضم إلى الجيش الموحدي أسطول المرابطين بقيادة « على بن عيسى بن ميمون » فكان هذا حادثاً ذا بال في سبيل دعم الحيش الموحدي ، وحافزاً قويتًا دفع « عبد المؤمن » إلى الإسراع نحو العبور إلى الأندلس ، وتلا هذا مجىء أحمد بن قسى زعيم ثورة غربي الأندلس إلى المغرب ، ومثوله بين يدى عبد المؤمن متبرئاً من ادعائه المهدية والإمامة فعفا عنه « عبدالمؤمن » وأكرم مثراه ، كما فر إلى عبد المؤمن زعيم ثورة قرطبة القاضي ابن حمدين وكان هذا سنة <sup>(۲)</sup> ٤٠ ه .

<sup>= «</sup> جربة » ( الواقعة في مدخل خليج قابس سنة ٥٢٩ هـ) واحتلوا طرابلس سنة ٥٤١ هـ وانتزعوا خليج قابس سنة ٥٥٥ ه . ثم اسقطوا المهدية ( عاصمة الزيريين ) في طليعة سنة ٥٥٥ ه .

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع . القرطاس . ج٢ ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن الأبار : الحلة السيراء ص ٢٠٠ ، ابن الحطيب : أعمال الإسلام ص ٢٠١ ،

ولا بد وأن « ابن قسى » قد استطاع إقناع الحليفة « عبد المؤمن » بضرورة الإسراع في إرسال الجيش الموحدي إلى الأندلس ، وعدم التريث إلى أن تسقط مراكش ، إذ أن فوضى الثورة بالأندلس ، قد استغلها النصاري على أوسع مدى مما ينذر بسقوط الحكم الإسلامي . فجهز عبد المؤمن حملة بقيادة « براز بن محمد المسوفي » ووجهها إلى الأندلس وقد عبرت هذه الحملة مضيق جبل طارق في شهر المحرم سنة ٤١٥ ه (١) . فاستولت رأساً على جزيرة طريف ، ثم على الجزيرة الخضراء دون مقاومة . وكان « ابن قسى » مرشداً لهذه الحملة التي عززها « عبد المؤمن » بجيش آخر بقيادة « موسى الموحدون على مدينة « شريش " (١) . فاستولوا عليها صلحاً ، ثم اتجهوا الموحدون على مدينة « شريش » (١) . فاستولوا عليها صلحاً ، ثم اتجهوا غربا فاستولوا على مدينة « لبلة » وكان بها الثائر « يوسف أحمد البطروجي » غربا فاستولوا على مدينة « لبلة » وكان بها الثائر « يوسف أحمد البطروجي » الذي بذل الطاعة للموحدين بمجرد وصولم إلى مقر حكمه ثم اتجهوا إلى مدينة « ميرتلة » — التي كانت مقر دعوة ابن قسى » والياً عليها . ثم توغلوا مدينة فاستولوا على مدينة « شلب » وجعلوا « ابن قسى » والياً عليها . ثم توغلوا غرباً فاستولوا على مدينة « شلب » وجعلوا « ابن قسى » والياً عليها . ثم توغلوا غرباً فاستولوا على مدينة « شلب » وجعلوا « ابن قسى » والياً عليها . ثم توغلوا غرباً فاستولوا على هدينة « شلب » وجعلوا « ابن قسى » والياً عليها . ثم توغلوا غرباً فاستولوا على هدينة « شلب» وجعلوا « ابن قسى » والياً عليها . ثم توغلوا غرباً فاستولوا على « باجة » ثم « بطليوس » (١٠)

وبهذا خضع للموحدين غربي الأندلس فيما عدا مدينة «أشبيلية»

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٢ ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) وينقل ابن أبى زرع عن البرنسى وابن فرحون ، أن شريش خضعت للموحدين في ذى الحجة سنة ٣٩٥ ه ، وأن الجيش الموحدى عبر إلى الأندلس فى السنة الآنفة الذكر . وهو خلاف المتفق عليه كما أنه لايتفق مع منطق الحوادث ( انظر القرطاس ج٢ ص ١٣٥ ، ١٣٦ ) .

<sup>(</sup>٣) ثم استولى عليها تلميذه ابن وزير الذى خرج عليه وهزم جيشه الذى كان يقوده تلميذه الآخر ابن المنذر.

<sup>(؛ )</sup>كانت باجة ، و بطليوس خاضعتين لابن وزير أيضاً . فلما رأى أنه لاطاقة له بالموحدين خضع لهم .

\_ عاصمة الغرب \_ التي لم يستطع الثوار انتزاعها من الحامية المرابطية .

وزرى - مما سبق - أن الجيش الموحدى لم يصادف عناء فى إخضاع ثوار غربى الأندلس ، والاستيلاء على ما بأيديهم - وهم أولئك الذين غلبوا الحاميات المرابطية ، وكونوا إمارات مستقلة أ- ونرجح أن السر فى نجاح الموحدين بهذه السرعة يرجع إلى حسن توجيه « إبن قسى ، وإصغاء قادة الموحدين إلى إرشاداته ، إذ هو أقدر على ابتكار طرق الانتصاء السريع على من تمردوا عليه ، وأعظم دراية لطرق بلاده ومسالكها .

وسيبتدئ الجيش الموحدى في مناجزة المرابطين العنيدين المتشبثين بالحكم في الأندلس . ثم في مناجزة الصليبيين ، ومن آاصطنعه الصليبيون من الثوار بشرقى الأندلس .

## استيلاء عبد المؤمن على أشبيلية

ولقد كان من الضرورى أن يستولى الموحدون على مدينة « أشبيلية » عاصمة غربى الأندلس الذى خضع لهم . وكانت أشبيلية ماتزال تحت سيطرة المرابطين . فاتجه إليها الجيش الموحدى تعاونه جيرش البلاد التى خضعت للموحدين . فاستولى على «طلياطه» و «حصن القصر» قلعتى أشبيلية للموحدين دون قتال ثم ضرب من الجهة الغربية – اللتين قدمتا الطاعة للموحدين دون قتال ثم ضرب الجيش الموحدى الحصار حول «أشبيلية» ، وكان يحاصرها من جهة البحر الأسطول المغربي بقيادة «على بن عيسى بن ميمون» غير أن حصار «أشبيلية» ولم يدم أمداً طويلا » إذ كان الجيش المرابطي المحاصر ، تتضاءل قوته بانب قوة الموحدين . الذين اقتحموا المدينة ، ففر أمامهم المرابطون الذين بحانب قوة الموحدين ، الذين اقتحموا المدينة ، ففر أمامهم المرابطون الذين بحانب قوة الموحدين ، وممن قتلوا في هذه المعركة «عبد الله بن العربي» نجل لم يدركهم القتل ، وممن قتلوا في هذه المعركة «عبد الله بن العربي» نجل

القاضي « أبي بكر بن العربي » عميد فقهاء أشبيلية .

وقد سقطت أشبيلية في يد الموحدين في الثاني عشر من شعبان سنة ٤١ه ه (١) ؟ وعلم عبد المؤمن بانتصار جيشه بالأندلس وهو على وشك دخول مراكش ( التي استولى عليها في ١٨ شوال سنة ٤١٥ ه ) (٢) .

ولكن هذا النصر المبين الذى أحرزه الموحدون سنة ٥٤١ه باستيلائهم على مملكة المرابطين بالمغرب الأقصى وعلى غربى الأندلس فى آن واحد ، قد أعقبته نكسة أصابت مكاسبهم بالأندلس .

ذاك أن الموحدين قد وكلوا أمر إدارة «أشبيلية» إلى الشيخين عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى ابن تومرت فاشتطا فى معاملة الناس . وصادف ذلك قيام ثورة الناس على عبد المؤمن بالمغرب سنة ٤٢ ه فوسوس النصارى فى صدور بعض زعماء الثورة الذين انتهزوا الفرصة ، وشقوا عصا الطاعة على الحكم الموحدى الذى ابتدأ شديد الوطأة ، ثقيل الظل . ومن بين المرتدين على الموحدين «يوسف البطروجي» صاحب «لبلة » ثم أهل « طلياطة » و «حصن القصر » ثم « ابن قسى » ( الذى أعاده الموحدون إلى ملكه السليب ) ثم القائد البحرى « ابن ميمون » ثم «محمد بن الحجام » صاحب « بطليوس » م «المنتهز «يحيى بن غانية » قائد المرابطين بالأندلس هذه الفرصة ؛ «شريش » وقد انتهز «يحيى بن غانية » قائد المرابطين بالأندلس هذه الفرصة ؛

<sup>(</sup>١) ابن الأبار: الحلة السيراء ص ٢٣٩ ، وابن الأثير. الكامل ج ١٢ ص ٤٣ ، وابن الأثير. الكامل ج ١٢ ص ٤٣ ، و على أشبيلية في حوادث سنة ٥٤٠ هـ وهو خلاف المحمع عليه .

<sup>(</sup>٢) وفى أوائل سنة ٤٢ ه وفد على عبد المؤمن وفد كبير من زعماء أشبيلية برياسة القاضى أبى بكربن العربي للتهنئة والبيعة (ابن عدارى: البيان المغرب ج٣ ص ٢٢)، والحلل الموشية ص ١١١).

وانتزع الجزيرة الحضراء ( باب الأندلس) من الموحدين . كما ارتد أهل « سبتة » بالمغرب الأقصى بزعامة القاضى عياض اليحصبي (١) .

وهكذا انهدم ما بناه الموحدون بالأندلس بين عشية وضحاها .

ولما علم « عبد المؤمن » بهذه النكسة ، بادر بإرسال جيش موحدى قوى برياسة قائد من أعظم قادة الموحدين هو « يوسف بن سليان » مستشار عبد المؤمن الخاص ، الذي عبر إلى الأندلس ، واتجه رأساً إلى لبلة حيث قضى على ثورة البطروجي وأخضعه : ثم أخضع « طلياطة » و « حصن القصر » ثم اتجه إلى الغرب وأخضع « طبيرة » فأعلن عاملها « ابن مهيب » الطاعة للموحدين ، وعاد ابن ميمون قائد الأسطول ووالى قادس « وشتمرية » إلى طاعة الموحدين ، ونحا نحوه « محمد بن على قادس « وشتمرية » إلى طاعة الموحدين ، وبعد هذا الانتصار الرائع الذي أحرزه « يوسف بن سليان » ثبت غربي الأندلس على طاعة الموحدين ألى النهاية .

<sup>(</sup>۱) هو « عياض بن موسى بن عياض بن عمرو اليحصبي السبق » . إمام عصره في الحديث والفقه والتاريخ والأدب وقد ولد بثغر « سبتة » في شعبان سنة ٤٧٦ ه وتلتي العلم على يد شيخ سبتة ثم ارتحل في سبيل طلب العلم إلى الأندلس وعاد إلى سبتة واشتغل بالتدريس ، ثم اختير للقضاء (في عهد المرابطين) وهو في الثلاثين من عمره ، وعرف بالتحرى والدقة في أحكامه ، غير مستمع إلى الشفاعات ، أو خاضع للمؤثرات . فكرهه الولاة . فترك القضاء إلى التدريس الذي كان يرى فيه متعة روحية وشرفاً رفيعاً . وقد دخل في الدعوة الموحدية حين رأى تغلب عبد المؤمن بوهران سنة ٩٣٥ ه ثم صدف عنها . وربما كان ذلك لحلاف مذهبي . ثم عاد يوهران سنة ٩٣٥ ه ثم صدف عنها . وربما كان ذلك لحلاف مذهبي . ثم عاد عبد المؤمن حتى توفي سنة ٤٤٥ ه ودفن يمراكش . وله عدة مؤلفات مفيدة منها . الشفا بتعريف حقوق المصطنى . ومشارق الأثوار في تفسير غريب القرآن . وترتيب المدارك . وتقريب المسالك و ... إلخ .

۲

أما في وسط الأندلس - حيث مدينة قرطبة عاصمة الأندلس الكبرى - فقد ثار القاضى ابن حمدين بقرطبة سنة ٥٣٩ ه. وكانت قرطبة مركزاً للقائد العام المرابطي « يحيى بن غانية » (١) فانتهز ابن حمدين فرصة خووج ابن غانية عن قرطبة لزيارة مدينة أشبيلية ، وثار على الحكم المرابطي بإيعاز النصارى ، وكان ابن غانية قائداً محنكاً قويباً ، لا تلين قناته أمام الحطوب فبطش بالثوار في أشبيلية وعزز حاميها المرابطية ، ثم عاد إلى قرطبة وحارب ابن حمدين والنصارى بكفاءة نادرة نالت إعجاب ألفونسو السابع ملك قشتالة الذي رأى مسالمة « يحيى بن غانية » وتركه بقرطبة ، إذ رأى فيه القائد القوى الذي يستطيع رد عادية الموحدين عن الأنداس ، ولما رأى ابن حمدين أن حلفاءه النصارى تخلوا عنه وقت الشدة ، وأن

<sup>(</sup>۱) القائد المرابطي « يحيى بن غانية » هو ابن على بن غانية اللمتونى الذي انتسب إلى أمه « غانية » ابنة عم السلطان « يوسف بن تاشفين » وكان الانتساب إلى الأم عادة دارجة عند المرابطين ، ومن هؤلاء الأمير محمد بن عائشة . ( ينت السلطان يوسف ) ومحمد بن فاطمة من ولاة أشبيلية السابقين . ويضع التاريخ الإسلامي « يحيى بن غانية » بين الأبطال المجاهدين ، فقد انتصر عل حملة صليبية عنيدة بقيادة الفونسو الأول ( المحارب ) ملك أراجون . . في موقعة أفراغه سنة ٢٨٥ ه . وقد قتل الفونسو المحارب في المعركة وقيل مات بسبب جراحها وقد ردت هذه المعركة كرامة المرابطين في الفونسو المحارب في المعركة وقيل مات بسبب جراحها وقد ردت هذه المعركة كرامة المرابطين في وأعادت هيبتهم في صدور النصاري . إذ كان الفونسو المذكور . قد هزم المرابطين في موقعة « سرقسطة » سنة ٢١٥ ه ، وكان استيلاء النصاري على سرقسطة ضربة قاصمة أصابت المسلمين إذ هي عاصمة شمال الأندلس وكان « يحيى بن غانية » يتمتع بصفات نبيلة ، ويتمسك بدينه على أبعد مدى .

لا طاقة له بابن غانية ، فر هارباً إلى المغرب حيث التي بالخليفة عبد المؤمن – على ما أسلفنا – و بعد اختفاء ابن حمدين من الميدان رجع ألفونسو إلى ابن غانية وأفهمه بأن بقاءه بقرطبة رهن بمشيئته ، وطلب إليه أن يتنازل له عن « بياسة » و « أبدة » لقاء حمايته من الموحدين ، وكان الموحدون ــ بعد فراغهم من غربي الأندلس ــ يتطلعون إلى قرطبة ، ولم يكن من الحكمة أن يشهر إيميي بن غانية السيف في وجه النصاري والموحدين في آن واحد ، فرأى أن يجيب ألفونسو إلى طلبه ، وتنازل له عن « بياسة » و « أبدة »(١) ولكن ألفونسو الذي يريد أن يحصل على أكبر قدر من الغنيمة في هذا الوقت العصيب ، رأى في تساهل « يحيي ابن غانیة » معه ما زاد فی طمعه ، وقوی من شراهته ، فعاد یطلب من أبن غانية أن يتنازل له عن مدينة «جيان»(٢) أيضاً ، فتظاهر ابن غانية بالرضا ، واستمهله بعض الوقت وهو مغيظ محنق ، ثم اتصل سرًّا بالموحدين وسلمهم مدينة « قرطبة » ومدينة « قرمونة » سنة ٤٣ ه . فشكروا له ، وأمنوه على نفسه وماله ، وهم مغتبطون ، ثم اتجه ابن غانية إلى مدينة غرناطة - عاصمة الجنوب - التي كان يمتنع بها قائدها المرابطي « ميمون بن بدر اللمتوني » وتصحه بأن التنازل للموحدين المسلمين خير من الخضوع للصليبيين . . ولكن المنية عاجلته ، بعد تسليمه قرطبة وَقَرْمُونَةُ لَلْمُوحِدِينَ بِشَهْرُ وَبَضِعَةً أَيَامُ ، إذْ تَوْفَى بِغَرْنَاطَةٌ فَى شَعْبَانَ سنة ٤٣هـ(٣) قبل أن يهيئ الجو المناسب لتسليم غرناطة للموحدين .

<sup>(</sup>۱) استرد الموحدون ـ بعد أن استولوا على قرطبة وقرمونة ـ بياسة وأبدة . إذ فر عنهما النصاري دون قتال .

<sup>(</sup> ٢ ) استوى الموحدون على «جيان» قبل أن يحتلها النصارى ( روض القرطاس ص١٢٥):

<sup>(</sup>٣) وقد دفن بقصبة غرناطة ، وصار قبره مزاراً يتبرك به (القرطاس ج ٢ ص ١٤٥):

وقد ظلت « غرناطة » تحت سيطرة المرابطين – بعد استيلاء الموحدين على قرطبة وقرمونة – سبع سنوات » بفضل صمود قائدها المرابطي « ميمون ابن بدر» ولما رأى هذا القائد الشجاع أن سلطان الموحدين شمل معظم الأندلس وأن تشبثه بغرناطة وسط هذه القوة الموحدية الشاملة سيعرض المرابطين بها للفناه ، بعث إلى الخليفة « عبد المؤمن » يعرض تسليم غرناطة للموحدين ، ويلتمس الأمان لنفسه ولقوه ، فاستجاب عبد المؤمن له وأمر ابنه الأمير وأبا سعيد » – حاكم سبتة والجزيرة الخضراء – بأن يسير إلى غرناطة لتحقيق رغبة القائد « ابن بدر » وأن يصطحب معه أسطول سبتة بقيادة « عبد الله ابن سليان » لنقل المرابطين إلى المغرب ، ولما وصلا إلى غرناطة استقبلهما المن سليان » لنقل المرابطين إلى المغرب ، ولما وصلا إلى غرناطة استقبلهما المدينة العظيمة (۱) ثم عاد ميمون وحاميته بالأسطول الموحدي إلى سبتة ، المدينة العظيمة (۱) ثم عاد ميمون وحاميته بالأسطول الموحدي إلى سبتة ، أهلها بين مظاهر الإعجاب والتقدير ، وقد أنزلهم الخليفة عبد المؤمن خبر موضوم الأرزاق المغدقة ليحيوا حياة طبة .

ثم صار الأمير « أبو سعيد » والياً على غرناطة بجانب ولايته لسبتة والجزيرة الخضراء(٢) .

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١٥٤ ، والمعجب ص ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) الفرطاس ج ٢ ص ١٥٩·

۳,

لم يلق المرحدون كبير عناء في السيطرة على غربي الأندلس وجنوبيها ووسطها ، ولكنهم لم يستطيعوا السيطرة على شرقيها – في عهد عبد المؤمن ولم يتم لهم هذا إلا في عهد الحليفة يوسف بن عبد المؤمن ، بعد أن جاهدوا إلى الوصول إلى ذلك جهاداً مريراً ، فقد استطاع النصاري أن يصطنعوا محمد بن سعد بن مردنيش وصهره « إبراهيم بن همشك »(١) ، وأن يقلقوا بهما بال الموحدين كلما دعا الداعي فكانا بحق حرباً عواناً على المسلمين ، وأداة طيعة في يد الصليبيين .

وقد آل إلى ابن مردنيش حكم « بلنسية » و « مرسية » ( بشرق الأندلس) بعد وفاة سيده (٢) الشيخ عبد الرحمن بن عياض الذي أشار بإسناد الأمر إلى ابن مردنيش مؤثراً إياه بالملك على ابنه (٣) . ولكنه أخلف الظن فيه وارتمى في أحضان النصارى ، وأخلص في محالفتهم إخلاصاً أضر بمصير الإسلام بالأندلس أيما إضرار .

فقد استغل النصارى فرصة ثورة الأندلس على المرابطين وفوضى انتقال الحكم من المرابطين إلى الموحدين ، وانقضوا على ما بقى للمسلمين من

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بهما .

<sup>(</sup>۲) يقول المراكشي «كان محمد ابن مردنيش خادماً لابن عياض ، يحمل له السلاح ، ويتصرف بين يديه في حوائجه » ( المعجب ص ١٣٥) .

<sup>(</sup>٣) ويقول المؤرخ المذكور آنفاً: « لما حضرته أى ابن عباس – الوفاة اجتمع إليه الجند وأعيان البلاد ، فقالوا له : " إلى من نسند أمورنا و بمن تشير علينا "، وكان له ولد فأشاروا به عليه . فقال : إنه لا يصلح لأنى سمعت أنه يشرب الحمر ، ويغفل عن الصلاة ، فإن كان ولا بد فقدموا عليكم هذا وأشار إلى محمد ابن سعد بن مردنيش » ( نفس المصدر والصفحة ) .

قواعد وثغور بشالى الأندلس وأسقطوها بحملات صليبية قوية بعد أن حاصروا المسلمين بها حصاراً طويل الأمد ، وقد استغاث المسلمون بابن مردنيش بوصفه ملك « بلنسية » التي كان لها الإشراف على هذه القواعد منذ سقوط مدينة « سرقسطة » — عاصمة الشال — في أيدى النصارى سنة ٢١٥ ه . ولكن ابن « مردنيش » الملك المسلم ترك هذه القواعد الإسلامية تسقط في أيدى النصارى الواحدة تلو الأخرى دون أن يحرك ساكناً . . وقد استطاع الصليبيون إسقاط هذه القواعد الإسلامية في ظل تحالفهم مع « ابن مردنيش » في الفترة الواقعة بين سنة ٤٢ه ه وسنة ٥٤٥ ه قبل أن يستوى عود الحكم الموحدى بالأندلس .

وظل النصارى يسخرون « ابن مردنيش » فى تنفيذ خططهم تجاه الموحدين ويستدون ظهره ، دون أن يقاتلوا الموحدين وجها لوجه . فعندما استولى عبد المؤمن على مدينة بجاية ( عاصمة بنى حماد (١١) الزيريين ) بأفريقية سنة ٧٤٥ ه . وكانت هذه المدينة على وشك الوقوع بين مخالب النصارى النورمان الذين كادوا يطبقون على أهم مدن شمال أفريقيا فى ليبيا وتونس والجزائر ، دفع النصاوى « ابن مردنيش » إلى حرب الموحدين بجنوب الأنداس وقد استطاع « ابن مردنيش » أن يستولى على « وادى آش » و « بسطة » التابعتين المموحدين فى سنة ٤٦٥ ه أيضاً (٢) . وبذلك أصبح ابن مردنيش يواجه اللموحدين فى سنة ٤٦٥ ه أيضاً (٢) . وبذلك أصبح ابن مردنيش يواجه

<sup>(</sup>۱) لما عزم المعز لدين الله الفاطمي على نقل عاصمة الفاطميين إلى القاهرة استخلف « بلكين » (يوسف بن زيرى بن مناد الصهاجي ) على أفريقية (تونس) وكان هذا على ما عند بن خلكان في ٢٦ من ذى القعدة سنة ٣٦١ ه. وكان ليوسف ولدان : « المنصور » الذى تولى حكم أفريقية بعد أبيه « وحماد » الذى تولى حكم المغرب الأوسط ( الجزائر ) وقد أسس بنو حماد مدينة « بجاية » واتخذوها حاضرة . كما بنوا قلعتهم التي اشتهروا بها . والتي يقول فيها المراكشي : « وملك "عبد المؤمن" قلعة بني حماد ، وهي معقل صهاجة الأعظم . وحرزهم الأمنع ، فيها نشأ ملكهم ، ومها انبعث أمرهم . . » ( المعجب ص ١٣٢) .

<sup>(</sup>٢) دفع النصارى ابن مردنيش إلى هذا لمناوأة الموحدين الذين استولوا على « بجاية » .

قواعد الموحدين في الجنوب والشرق ، وبعبارة أوضح أصبح الجيش الموحدي بالأندلس مكشوفاً للنصارى في الجنوب والشرق ، وكان الغرض الأول الذي يرمى إليه النصارى من وراء مبادرة ابن « مردنيش » بحرب الموحدين تحويل وجه عبد المؤمن عن الصليبيين ، فربما أراد عبد المؤمن بالاستيلاء على «بجاية» ضرب الصليبيين الذين احتلوا مدينة المهدية وأسقطوا دولة الباديسيين الزيريين بأفريقية سنة ٤٤٥ ه أو ربما كان سوف يسدد ضربته التالية إلى صدر نصارى الأندلس الذين انتزعرا ثغر « ألمرية » العظيم سنة ٤٤٥ ه (١) في فوضى ثورة الأندلس على المرابطين .

ولقد اضطر النصارى إلى مواجهة الجيش الموحدى ، عندما أراد الموحدون إعادة ثغر ألمرية إلى الأندلس الإسلامية ، ومن المخجل حقاً أن نرى محمد بن محمد بن مردنيش يقود جيشه للحرب في صف الصليبيين ضد الموحدين ، ولكن الصليبين لم يجترئوا على منازلة الموحدين فارتحل عهم ابن مردنيش يجر أذيال الخزى والعار (٢) . . .

ومن مواقف ابن مردنیش المؤسفة حقاً ، أنه عندما هجم الجیش الموحدی علی النصاری النورمان بأفریقیة وضرب عبد المؤمن الحصار علی مدینة المهدیة وضیق علی الصلیبیین الخناق ، جن جنون نصاری الأندلس وثارت – مع الصلیبیین – ثاثرة ابن مردنیش حلیفهم المخلص الذی خرج من فوره علی رأس جیش جرار أکثره من نصاری قشتالة ودهم مدینة «جیان» الموحدیة علی حین غفلة من أهلها ، ولم تستطع حامیتها ، أن تصد هذه الموحدیة علی حین غفلة من أهلها ، ولم تستطع حامیتها ، أن تصد هذه

<sup>(</sup>١) ابن الأثير ج ١١ ص ٤٦.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة : ج ١ (ص ٢٧٢ ، ابن خلدون : العبر ج ٦ ص ٢٣٧ .

الحيش الكبير فوقعت المدينة في يد المعتدين (١) .

وأغلب الظن أن ابن مردنيش وحلفاءه أرادوا بانتزاع جيان ، إشعار وعبد المؤمن » بحرج موقف الموحدين بالأنداس ، لعله يفك الحصار عن الصايبيين بالمهدية : ولكنه ازداد عناداً وإصراراً ، واستدر مشدداً الحصار حتى سقطت المهدية في يده ، وبذلك زال شر الصليبيين عن شمال أفريقيا (٢) .

أما ابن مردنیش ، فإنه سلدر فی غیه ، وطفق یعیث فساداً فی أرض المسلمین ، إذ سار من « جیان » یرید « قرطبة » – أعظم معقل المسلمین بالأندلس – فخرج إلیه قائد حامیة الموحدین « عبد الرحمن بن يجیت » واستطاع أن یشل حرکة الجیش الغازی حتی تمکن الموحدون من الاحتماء بالمدینة و إغلاق أبوابها علی أنفسهم ، فضرب « ابن مردنیش » الحصار علی قرطبة فترة ، ثم ترکها وخرج بکل جیشه (۳) إلی مدینة أشبیلیة ؛ التی کان الموحدون بها قد عرفوا أمر ابن مردنیش ، وأخذوا

<sup>(</sup>١) يلوم «ابن صاحب الصلاة » « محمد بن على الكومى » والى جيان ، ويرميه بالتقصير ، ويعتبر تسليمه «جيان» بهذه السرعة خيانة ونكثا بعهد الموحدين . وهذا اللوم لا محل له إذ بغته ابن مردنيش بقوة هائلة تتضاءل بجانبها حامية الموحدين الصغيرة . (٢) سقطت المهدية في يوم عاشوراء من محرم سنة ٥٥٥ ه (٢١ يناير ١١٦٠م).

<sup>(</sup>٣) يذكر ابن صاحب الصلاة أن القائد عبد الرحمن بن يجيت والقاضى أخيل ابن إدريس ابتكرا خدعة أخرجا بها ابن مردنيش من قرطبة . وخلاصها أنهما كتبا رسالة على لسان «سدراى بن وزير » الذى كان له سابق صداقة مع ابن مردنيش ، واحتالا فى إيصالها إلى ابن مردنيش مع شخص زيات ادعى أنه من أهل إشبيلية . وفيها ينصح ابن سدراى بفك الحصار عن قرطبة والإسراع إلى دخول « إشبيلية » التى لا تحرمها حامية ذات قوة . فانخدع ابن مردنيش ، وقرك قرطبة مسرعاً إلى « أشبيلية » التى صدمت آماله بقوة حصانها .

حذرهم من مباغنته لمدينتهم ، وحصنوها تحصيناً شديداً ، فلمل بلغ « ابن مردنيش » « أشبيلية » وأدرك مبلغ حصانتها ارتد عنها مسرعاً وهو حسير (١) .

٤

ثم يبتدئ ابن مردنيش وحلفاؤه النصارى جولتهم الأخيرة مع الموحدين ـ في عهد عبد المؤمن ـ فيقلدون « ابن همشاك » قيادة الجيش وابن . همشك ، هو صهر ابن مردنيش ومعاونه ، وهو قبل هذا ربيب النصارى وعرف بالقسوة والغلظة في معاملة المسلمين بعامة ، والموحدين بخاصة ، وفي أوائل سنة ٥٥٥ ه خرح ابن همشك من « جيان »(٢) على رأس جيش ضخم (أكثره من النصارى ) قاصداً « قرطبة » ، ولما دخل أحوازها أخذ يتلف الزرع والضرع ، ويلتى الرعب في قلوب الناس ، ويعيث في الأرض فساداً ، ولما التي الجمعان تظاهر بالهزيمة وانسحب في جنح الظلام وفي غفلة من الموحدين ، وضع كمائنه في الطريق ، ولما أصبح الصباح ، ابتهج الموحدون لانسحابه ، وخرجوا في إثره للاستطلاع والمطاردة ، فانقضت عليهم الكمائن وفتكت بالكثير منهم ، وكان من بين شهدائهم القائد «عبد الرحمن بن يجيت » ثم فر الباقون ، وأسرعوا إلى دخول « قرطبة » والامتناع بها ، وإغلاق أبوابها قبــل أن يدهمها « ابن همشك » الذي رجع وحاصر المدينة ، ولكنه لم يحقق هدفاً بحصاره إياها ، فرأى أن يفك الحصار عن قرطبة ، ويتجه إلى « أشبيلية » ـ على نحو ما صنع ابن مردنيش في حملته ـ وعندما أشرف على أشبيلية

<sup>(</sup>١) ابن القطان : نظم الجمان . مخطوطة المعهد الإسلامي بأسبانيا ورقة رقم ٢٣

<sup>(</sup>٢) كان ابن مردنيش قد قلد صهره «إبراهيم بن همشك » ولاية «جيان » .

راعه تحصينها المنيع ، فاعتراه اليأس من عاولة! احتلالها ، واتجه نحو الشهال الشرق ، وحاصر مدينة « قرمونة » ( إحدى قلاع أشبيلية ) فى ربيع الأول سنة ٥٥٥ ه واستطاع أن يدخلها بخيانة أحد زعمائها ، ويدعى عبد الله بن شراحبيل ، ولكن الموحدين ظلوا معتصمين بقصبة المدينة (١).

وكان الأمير أبو يعقوب يوسف والى أشبيلية على أهبة السفر إلى جبل طارق ومعه حشد كبير من الهندسين والصناع والعمال الذين أعدهم لإنشاء مدينة جبل طارق على وجه السرعة ، تحقيقاً لرغبة والده و الحليفة عبد المؤمن ) الذى قرر العبور إلى الأندلس بعد أن طرده الصليبيين من أفريقية – فتريث الأمير المذكور قليلا عندما بلغه خبر اقتحام ابن و همشك » مدينة قرمونة ، وأرسل قوة مرحدية لإنقاذها ثم ارتحل إلى جبل طارق ، وظل به حتى أنجز بناء المدينة التى لم يستغرق تشييدها أكثر من سبعة أشهر ، ثم احتفل بوالده الخليفة وظل بجواره حتى عبر إلى المغرب في سنة ٥٥٦ ه ، وبعد ذلك رجع الأبو يعقوب يوسف » الى مقر ولايته بإشبيلية ، وكانت وقرمونة » ما تزال تتلظى بنار ابن همشك وحافائه النصارى ، فأسرع الأمير إلى إنقاذها حيث أرسل إليها جيشاً وياً بقيادة الشيخ و عبد الله بن أبي حفص » وعززه بآخر بقيادة و أبي العلاء قوياً بقيادة الشيخ و عبد الله بن أبي حفص » وعززه بآخر بقيادة و أبي العلاء ابن عزون » واستطاعت القوات الموحدية أن تعيد قرمونة ( التي ظلت تحت ابن عزون » واستطاعت القوات الموحدية أن تعيد قرمونة ( التي ظلت تحت سيطرة ابن همشك نحوسنة ) في النصف الأول من سنة ٥٥٥ ه و٢٠) .

<sup>(</sup>١) قصبة المدينة وسطها . والمقصود هنا مكان الحكم والجيش .

<sup>(</sup>۲) هذه رواية ابن صاحب الصلاة وقد رجحتها لاتفاقها مع منطق الأحداث، إذ أن الأمير أبا يعقوب يوسف ودع أباه الذي عبر إلى المغرب في المحرم سنة ٥٥٦ ه، وعاد رأساً إلى أشبيلية وأرسل الجيوش – دون تريث – إلى قرمونة ولم تصمد حامية بن همشك كثيراً في وجه جيوش الموحدين ( وهناك رواية لابن عذارى تشير إلى أن الموحدين استعادوا قرمونة في سنة ٥٥٥ ه ونراها ضعيفة ( راجع نظم الجمان المخطوط ورقة رقم ٤٣ ثم البيان المغرب ج ٣ ص ٥٧).

وفى الوقت نفسه أرسل الحليفة عبد المؤمن جيشاً من المغرب لتعزيز جيوش الأندلس في منطقتي : أشبيلية ، وقرطبة بقيادة القائد الشهير : يوسف بن سليان (١) : فاستقر الأمن ، واطمأنت النفوس .

وهكذا آفشل النصارى فى شخص ابن مردنيش ثم فى شخص ابن همشك فى زعزعة قوة الموحدين بغربى الأنداس ووسطه ، ولكن فشلهم هذا لم يوقف تيار مناورتهم الموحدين ، فدفعوا « ابن همشك » إلى الهجوم على مدينة « غرناطة » – حاضرة جنوبى الأندلس – التى استطاع أن يدخلها بحدعة حربية (۲) عاونه فيها بعض البهود الناقمين على الحكم الموحدى الذى بلغ نهاية التعصب للإسلام فى زعم البهود والنصارى ، فلا غرو أن يتهز البهود فرصة غياب الأمير « أبى سعيد » بن عبد المؤمن – والى غرناطة – فى زيارة أبيه بالمغرب : ليقوموا بتنفيذ المؤامرة بدخول « ابن همشك » المدينة خلسة فى إحدى ليالى سنة ٥٥ ه إذ فتحوا له باب الريض (٣) فدخل الجيش غرناطة على حين غفلة من أهلها . ولما شعر به الموحدون تجمعوا بالقصبة فى على حين غفلة من أهلها . ولما شعر به الموحدون تجمعوا بالقصبة فى حين غفلة من أهلها . ولما شعر به الموحدون تجمعوا بالقصبة فى المدينة الجيش الموحدى بالمدينة ، ولم يستطع جيش « ابن همشك » حياية الجيش الموحدى بالمدينة ، ولم يستطع جيش « ابن همشك » اقتحام القصبة ، ويبدو من رواية ابن صاحب الصلاة أن جيش الموحدين بغرناطة لم يكن ضعيفاً وأنه كانت لديه أقوات ومعدات تمكنه الموحدين بغرناطة لم يكن ضعيفاً وأنه كانت لديه أقوات ومعدات تمكنه الموحدين بغرناطة لم يكن ضعيفاً وأنه كانت لديه أقوات ومعدات تمكنه

<sup>(</sup>١) يوسف بن سليان « هو مستشار عبد المؤمن ، وهو الذي أعاد غربي الأندلس إلى الموحدين بعد أن ثار على حكمهم وقد أشرنا إلى ذلك فيا سبق ، فشخصيته بين قادة الموحدين تماثل شخصية « يحيى بن غانية » ابن قادة المرابطين .

<sup>(</sup>۲) عاون ابن همشك في تدبير مؤامرة هذه الحدعة ، يهود غرناطة الذين أكرهوا - في زعمهم - على اعتناق الإسلام وانضم إلى المتآمرين شخص مسلم يدعى « ابن دهرى » ( انظر نظم الجمان - نشر التازى ) في درجة الماجستير ورقة رقم (٥) « ابن دهرى » ( انظر نظم الجمان - في وزان مجلس ، الغيم مأواها ليلا . والربض (٣) الربض : بفتحتين . والمربض وزان مجلس ، الغيم مأواها ليلا . والربض للمدينة ما حولها . والمراد هنا الباب المحصص للدواب حيث تخرج للمرعى وتعود .

من المقاومة مدة طويلة(١) ، ويثبت هذا أن ابن همشك قد طلب من ابن مردنيش والنصارى الإمدادات حتى يتمكن من قهر الموحدين ، فسارع ابن مردنیش إلى إرسال بعض جيوشه ، وون بينها كتائب نصرانية من جنود الحلفاء بقيادة « البار ريدجس » الذي تسميه الواية العربية « العلج الأقرع »(٢) ·

وعندما عرف « عبد المؤمن » أمر هجوم ابن همشك على غرناطة أمر ابنه أبا سعيد بأن يسارع إلى الأندلس لينقذ غرناطة ، فاتجه الأمير إلى « مالقة » واستدعى منها جيوش أشبيلية بةيادة عبد الله بن أبي حفص ، واجتمعت الجيوش الموحدية بالقرب من غرناطة ، واتخذت نظامها الهجرمي في مكان يسمى « مرج الرقاد »(٣) . فأسرع ابن مردنيش إلى لقاء الموحدين في قوات كبيرة من جيان ومرسية مع قوات النصاري المتحالفين واضطرمت المعركة التي أبلي فيها الموحدون بلاء حساً ، ولكن الدائرة دارت عليهم لكثرة جموع ابن همشك وحافائه ، وتناثر جيش الموحدين فكان بين قتيل أو غريق في آبار المرج أو أسير ، ولم ينج منه إلا القليل ، وعلى الرغم من فداحة الكارثة التي ألمت بالموحدين ، فإن ابن همشك أخذ يتفنن في تعذيب أسراهم بما تقشعر من ذكره الأبدان(١) ، وكان يتعمد

للسلطان يوسف بن تاشفين ) .

(٣) المرج: أرض فسيحة ذات نبات ومرعى . ومرج الرقاد بالأندلس موضع يقع على بعد أربعة أميال من مدينة غرناطة ، وعلى بعد أربعة كيلو مترات من بلدة الطرف Altarf قرب مجرى نهر شنيل الذي يسمى الآن Altarf

<sup>(</sup>١) يقول ابن صاحب الصلاة : « وأمد الله الموحدين بالقصبة ، وأعانهم ، وثبتهم بمعونته ونصرته ، وكانت عندهم الأقوات والآلات فعدوها ... مع عون الله ... عدتهم (المن بالإمامة : نشر التازي : ورقه رقم ٥٢). (٢) وهو حفيد « البارهانس » أشهر قادة ألفونسو السادس ملك قشتالة (المعاصر

<sup>(</sup>٤) كان ابن همشك يتفنن في تعذيب الموحدين . إذ كان يلتى بهم من الشواهق ، ويعبث بهم ، ويضعهم في كفة المنجنيق إلى غير ذلك من الفظائع ، وكان يفعل هذا على مرأى من الموحدين الممتنعين بقصبة غرناطة ليحملهم على التسليم ولكنهم لم يستسلموا (محطوط نظم الجمان ورقم ٦٢).

أن يمثل بالأسرى أمام إخوانه المعتصمين بالقصبة لعلهم يستسلمون ، ولكن هذه الأفعال الوحشية زادتهم عناداً وصلابة ، مؤمنين بأن الله سينزل الهزيمة لا محالة بالطاغية ابن همشك ، وقد ارتاع الخليفة عبد المؤمن لتلك الكارثة التي أصابت جيشه ، فجهز جيشاً ضخماً وزوده بالمئونة والعدة الكافية ، وجعل على رأسه ابنه يوسف بن عبد المؤمن ( الذى تولى الخلافة بعده ) وأحاطه بطائفة ممتازة من قادة الموحدين على رأسهم القائد العظيم «يوسف بن سليان » واتجه الجيش إلى غرناطة ولما علم ابن همشك بهذا الاستعداد الموحدي الهائل ، طلب النجدة العاجلة من ابن إمردنيش والنصارى فقاد ابن مردنيش جيشاً كبيراً من جنوده ومن جنود النصارى "، وكان ابن همشك معسكراً بالقلعة الحمواء المطلة على قصبة غرناطة و بجواره جيوش ابن "مردنيش ويفصل الحمواء المطلة على قصبة غرناطة و بجواره جيوش ابن "مردنيش ويفصل بينهما نهر « حدرة » . أما الموحدون فقد عسكروا "فوق الجبل المطل على وادى شنيل تجاه جبل السبيكة (۱) والقلعة الحمواء التي عسكر عليها ابن همشك .

وفى ليلة السابع والعشرين من شهر رجب سنة ٥٥٥ ه (١١٦ يوليه سنة ١١٦٢ م) جمع يوسف بن سليان جنده وخطب فيهم إخطبة دينية حاسية ، ونظمهم تنظيماً هجوميا ، واتجه بهم نحو ابن همشك ، وعند الفجر وصل بهم إلى محلته فوق جبل السبيكة ، وانقض الموحدون على أعدائهم على غرة قبل أن يركبوا خيولم ، واضطرمت المعركة التي أبلي الموحدون فيها عظيم البلاء ، وقتلوا من جنود ابن همشك والنصارى أعداداً لا تحصى ، وقد أشرقت والشمس على انتصار الموحدين الذين مزقوا أعداءهم شر ممزق ، وقتلوا معظم قادتهم ومن بينهم قائد جيوش النصارى « البار ريديجس » الذي رفع رأسه على باب القنطرة « بقرطبة » ومنهم « ابن عبيد » صهر ابن مردنيش ؛ ولم يستطع ابن مردنيش إنجاد جيش ابن همشك ، لأن نهر « حدرة » كان

Dozy; Rechenches I. P. 364.

<sup>(</sup>١) السبيكة : أرض خصبة تقع في الجنوب الشرقي لقصر الحمراء .

يفصل بينهما ، وكان الأمر يحتاج إلى بعض الوقت ، وقد أخذهم الموحدون على غرة ، فوقف ابن مردنيش مأخوذاً ينظر إلى جيش ابن همشك فى حسرة وألم ، دون أن يستطيع إنقاذه . . .

وتعرف هذه المعركة بمعركة « السبيكة » وكان لانتصار الموحدين فيها آثار بعيدة ، فقد وضعت حدًّا لغرور ابن مردنيش وصهره ابن همشك اللذين لم تقم لهما قائمة بعدها ، واللذين كانا يرميان إلى طرد الموحدين من الأندلس ليصفو الجو لهما ولحلفائهما النصارى ، ومن جهة أخرى فقد حطم انتصار الموحدين بالسبيكة آمال الصليبيين في اصطناع ابن مردنيش وابن همشك للتعجيل باسترداد الأندلس الإسلامية ، وكان من نتائجها أيضاً التفاف الأندلسيين حول الموحدين ، واعتناقهم للدعوة الموحدية ، إذ سارعت نواحى غرناطة إلى إعلان الطاعة للموحدين .

وقد أخذ الأمير يوسف بن عبد المؤمن والقائد يوسف بن سليان في اصلاح ما أفسده ابن همشك من معالم غرفاطة ، كما سارعا إلى إثابة الجنود البواسل الذين امتنعوا بالقصبة ولم يخضعوا لابن همشك والنصارى، ثم أصدر الخليفة عبد المؤمن أوامره بتحصين مدينة غرفاطة تحصيناً هائلا بحيث تصبح مقر الدفاع الرئيسي للجيوش الموحدية ، وبأن ينتقل مركز الحكم الموحدي بالأندلس، من أشبيلية إلى مدينة «قرطبة» (١).

<sup>(</sup>١) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة . مخطوط ورقة ٦٢ .

### النصارى يتجنبون مواجهة الموحدين

أشرنا في سبق إلى أن النصارى كان لهم القدح المعلى في إشعال الثورة على الحكم المرابطي الذي ابتدأ سنة ٥٣٩ ه. وإلى أنهم آزروا الثوار ، واستطاعوا في النهاية أن يحالفوا ابن مردنيش وابن همشك وأن يظفروا في ظل هذا التحالف. بالاستيلاء على أهم ثغور المسلمين بشرقي الأندلس وعلى ما بتي لهم من مدن وقلاع الثغر الأعلى . مثل «ألمرية » التي انتزعوها بحملة صليبية سنة ٤٤٥ ه ومثل « طرطوشة » التي سقطت في أيديهم سنة ٤٤٥ ، ولاردة ثم إفراغة ثم مكناسة سنة ٤٤٥ ه وأوائل سنة ٥٤٥ ه . وبذلك كانت لهم السيادة على أكثر مدن الشرق والشهال .

وربما كان من المكن أن يعيد الموحدون – في عهد عبد المؤمن – هذه الثغور الإسلامية وتلك القلاع لو لم تشغلهم تلك الحروب التي ابتدعها بن مردنيش وابن همشك ، دون فائدة جنياها اللهم إلا تحقيق مآرب النصاري

ومما هو مقرر أن النصارى لم يشتبكوا مع الجيوش الموحدية في عهد عبد المؤمن في حرب سافرة . بل كانوا يتفادون ذلك . فإذا ما ترقعوا أن يحاربهم الموحدون ، دفعوا بابن مردنيش أو ابن همشك إلى خوض حرب مع الموحدين لامتصاص الرقت في أقل تقدير ويكتفهذ بإمدادهم بالرجال .

فنرى أن « يحيى بن غانية » حين تخلى عن قرطبة ودخلها النصارى . ثم زحفت الجيوش الموحدية صوب قرطبة أسرعت جيوش النصارى إلى مغادرة قرطبة دون أن تلتقى بالموحدين الذين بسطوا سلطانهم على هذه المدينة العظيمة في رجب أوشعبان سنة ٤٣٥ هـ ،

ثم تخلى النصارى عن وجيان » وبياسة ، وأبدة (١) بمجرد أن عرفوا رغبة المرحدين فى الاستيلاء عليها . وكانوا قد اغتصبوها من المرابطين ثم نرى عبد الرحمن ابن يكيت ( والى قرطبة ) يهاجم حصون النصارى فى منطقة قرطبة . فيستولى على حصن البطروج Pedroche وحصن منتور Montoro وحصن المدور على حصن البطروج وهذه الحصون كان النصارى قد استولوا عليها فى فترة الثورة على المرابطين ليطوقوا بها قرطبة – عاصمة المسلمين الكبرى ، ولكن الموحدين أخذوا يستولون عليها الواحد تلو الآخر دون أن تثور ثائرة النصارى كثيراً . ودون أن يفكروا فى حرب جدية مع الموحدين وتثور ثائرة النصارى كثيراً . ودون أن يفكروا فى حرب جدية مع الموحدين على نحو ماكانوا يصنعون مع المرابطين . وفى الرقت ذاته يقوم عبد الله ابن أبى حفص ( والى أشبيلية ) بغزو بلاد البرتغال . فيتغلب على حصن البرتغاليون فى حرب الموحدين ( والى أشبيلية ) ويضمه إلى أملاك المسلمين دون أن يفكر البرتغاليون فى حرب الموحدين ()

ولكن الموحدين – في عهد عبد المؤمن – لم يقوموا بغزوة كبرى على نحو غزوة «الزلاقة »التي قام بها « يوسف بن تاشفين » عاهل المرابطين بالأنداس . كما أنهم لم يستطيعوا أن يستردوا الثغور والقلاع التي اغتصبها النصارى في فترة انتقال الحكم من المرابطين إلى الموحدين في منطقة الثغر الأعلى . والسبب في ذلك راجع إلى مناوأة ابن مردنيش وابن همشك إياهم وضياع الوقت في صدهما عن وسط جنوبي الأندلس على أن الموحدين استعادوا ثغر « ألمرية » أعظم ثغور الجنوب الشرقي للأنداس فقد حاصرة الموحدون من البر والبحر، ولم تستطع الحامية النصرانية مقاومة الموحدين . فاستسلمت . واستولى المسلمون المسلم المسلمون المسلم المس

<sup>(</sup>١) ابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٥ ، روض القرطاس ج ٢ ص ١٢٥ ،

<sup>(</sup>٢) ابن عذارى: البيان المغرب ج ٣ ص ٣١ - ٣٤ ؟

على الثغر المذكور فى شهر ذى القعدة سنة ٥٥٢ ه ( ١١٥٧ م ) وسمحا للحامية النصرانية بالخروج دون أن يعتدوا عايها(١) .

<sup>(</sup>۱) ولقد استنجدت الحامية - قبل أن تسلم - بالفونسو السابع الذي هرع إلى نجدتها هو وحليفه المسلم: محمد بن مردنيش في جيش كبير ليحارب إلى جانب الصليبين المغتصبين . وقد حاول النصاري وابن مردنيش أن يفكوا الحصار الموحدي ، ولكن جهودهم ذهبت سدى . غير أن الرواية النصرانية تصور جهود الفونسو السابع بمبالغة بطولية ولكن النتيجة تبطل دعواها إذ اضطرت الحامية أن تسلم ، وارتد الفونسو السابع إلى بلاده ومرض في الطريق ومات قبل وصوله إلى وطنه وبذلك عادت المرية إلى المسلمين بعد أن مكث بها النصاري عشر سنوات . ويعتبر أخذ الموحدين لهذا الثغر من أعظم الأعمال التي قام بها الموحدون في عهد عبد المؤمن بالأندلس .

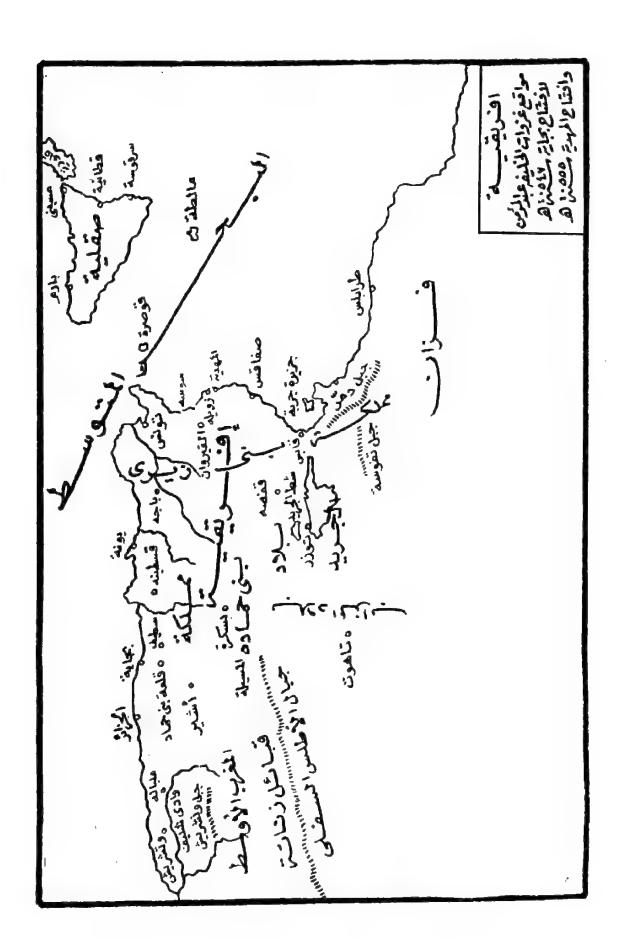

## ( س ) فتوح عبد المؤمن بشمال أفريقيا ا - بجاية

كان هناك عدة اعتبارات أوجبت على « عبد المؤمن » أن يضم مملكة بنى حماد الزيريين الصنهاجيين إلى ملكه ، أولئك الذين أسسوا مدينة « بجاية » في سنة ٤٥٧ ه (١٠٦٥ م) واتخذوها حاضرة لملكهم .

وفي مقدمة هذه الاعتبارات اغتصاب النصارى مملكة بنى باديس الزيريين الصنهاجيين (أبناء عمومة الحماديين أصحاب بجاية). إذ استولى النورمان الصقليون على مدينة «المهدية» سنة ٤٣ه ه (١١٤٨ م) وعاثوا فساداً فى الثغور الأفريقية على طول ساحل ليبيا وتونس وأصبحوا قاب قوسين أو أدنى من مملكة بنى حماد . وقد استغاث المسلمون بهذه الثغور بالخليفة عبد المؤمن ولم يكن هناك من سبيل إلى إنقاذ هذه الثغور من يد الصليبيين دون الاستيلاء على مملكة بنى حماد التى تفصل المملكة الموحدية عن أفريقية دون الاستيلاء على مملكة بنى حماد التى تفصل المملكة الموحدية عن أفريقية (تونس) التى استأسد بها النصارى . وكانت بجاية أيضاً قد انتابها الضعف الشديد لانغماس حكامها فى اللهو والترف ، ولشدة حملات العرب الهلاليين (۱) ،

وكثيراً ما انحازوا إلى الطوائف والإمارات ليستنبطوا لأنفسهم العيش الكريم فقد =

<sup>(</sup>۱) أطلق على هؤلاء العرب اسم « العرب الهلاليين » من باب تسمية الكل باسم الجزء لشهرته . والحقيقة أنهم ينتمون إلى قبيلتين من قبائل الحجاز هما : قبيلة بنى هلال التي كان مقرها جبل غزوان « بالطائف » . وقبيلة بنى « سليم » وكانت تقطن بالقرب من المدينة . و ربما جمعت بينهما الصفات المشتركة التي تحولت إلى مصاهرة وتطورت إلى تماسك حيوى ومصيرى فكانوا يرتحلون أو يستقرون معا حتى نسبهما الكثيرون من المؤرخين إلى أصل واحد وقد رماهم « ابن خلدون » بالتهور والشراسة والاعتداء والإفساد ونحو ذلك من الصفات المنفرة . لأن العصابات التي كانت تنقض على السابلة والحجاج والتجار كانت تنتمي إلى سفهاء هؤلاء الأعراب ..

وإغارتهم التي لاتنقطع عنها فإذا لم يسارع عبد المؤمن إلى ضم مملكة الحماديين إليه . فإن النصارى سيبطشون بهم - دون شك - وهناك اعتبار آخر لايقل خطورة عما سبق وهو أن المرابطين المتمردين على عبد المؤمن بالمغرب والأندلس كانوا سوف يتخيرون بجاية الصنهاجية عشمًا يلجأون إليه ويتجمعون فيه ويكيدون منه للدولة الموحدية التي يعتبرونها مغتصبة لملكهم التليد ، ولاسيا أن النصارى بالأندلس كانوا قد وضعوا حلفاً من . محمد بن مردنسيس وصهره ابن همشك وبني غانية (١) المرابطين الذين أسسوا مملكة قوية بجزائر البايار

الفاطميين بمصر . وانتهى أمرهم بالهزيمة على يد الخليفة العزيز بالله . أعجب الخليفة الفاطميين بمصر . وانتهى أمرهم بالهزيمة على يد الخليفة العزيز بالله . أعجب الخليفة المذكور بشجاعة هؤلاء ورغبتهم فى الإقامة بمصر . وأسكن بعضهم بالصحراء الشرقية والبعض الآخر بالصعيد . ولما انفصل المعز بن باديس عن مذهب الشيعة الفاطمية وتحول إلى مذهب أهل السنة وقطع اسم الفاطميين من الخطبة فى سنة ٤٤٠ ه . فى عهد الخليفة المستنصر ، انتقم هذا الخليفة من الباديسيين بالإيعاز إلى هؤلاء العرب عهد المغرب والاستيلاء على خيراته الواسعة . وقد حارب المعز بن باديس هؤلاء العرب فهزموه شر هزيمة فى موقعة « حيدران » سنة ٤٤٣ ه . وهدموا الفيروان .

(١) ينتمى بنو «غانية » إلى قبيلة « مسوفة » وهم أبناء عمومة قبيلة « لمتونة » التى أبيب أمير المسلمين « يوسف بن تاشفين » مؤسس مملكة المرابطين ومسوفة ولمتونة بطنان من بطون قبيلة صنهاحة الكبرى « وبنو غانية » هم أبناء « على بن يوسف المسوفي » أحد ضباط جيش يوسف بن تاشفين . وقد أنجب على هذا ولدين هما « يحيى » و عمد » وكان لهذين الولدين شأن كبير في عهد السلطان على بن يوسف بن تاشفين إذ صار « يحيى » قائداً عظيماً من قواد المرابطين الأفذاذ وهو الذي كسب للمسلمين النصر في موقعة « إفراغة » الشهيرة التي قتل بسببها الفونسو المحارب ملك « ارجون » ذلك الملك الذي كان يضطرم حقداً على الحكم الإسلامي بالأندلس، ويقول المراكشي في « يحيى بن غانية » هذا : كان حسنة من حسنات الدهر ، اجتمع له الكثير من المناقب . . . فنها أنه كان وجلا صالحاً شديد الخوف من الله عز وجل والتعظيم له . والاحترام للصالحين . هذا مع علو قدم في الفقه واتساع رواية للحديث . وكان مع هذا شجاعاً فارساً . إذا ركب عد علو قدم في الفقه واتساع رواية للحديث . وكان مع هذا شجاعاً فارساً . إذا ركب عد

(ميورقة ومنورقة ويابسة) ويهدف هذا الحلف إلى إضعاف الموحدين والقضاء عليهم بالأندلس والمغرب على السواء ، فلهذه الاعتبارات أو لشيء منها رأى عبد المؤمن أنه من الضرورى أن يضم الموحدون بجاية إلى المغرب .

وقد أحاط عبد المؤمن حملته إلى بجاية بالسرية التامة . ولكى يضلل أعداءه فيما يتجه إليه أذن للوفود الأندلسية التى كانت قد طلبت الإذن فى لقائه - بأن تقدم إليه لتقابله بمدينة « سلا » . ثم أخذ يزود هذه الوفود بالنصائح ، وبعد أيام معدودة اتجه إلى مدينة « سبتة » موهما أنه سيعبر إلى الأندلس تحقيقاً لرغبة هذه الونود الآنفة الذكر . ولكنه اتجه بجيشه فجأة صوب الشرق ، وسار مسرعاً نحو بجاية واستولى فى طريقه إليها على جزائر بنى مزغان (١) ( مدينة الجزائر الحالية ) وكان يحكمها ولى عهد بجاية (٢) ، الذى فر وتركها للموحدين ، وأسرع نحو بجاية ليبلغ أباه ( يحيى بن العزيز بالله الصنهاجي ) بهجوم الموحدين . وكان يحيى هذا رجلاً لا يحفل بغير الصيد واللهو . فحين أبلغه ابنه بمقدم عبد المؤمن ، فر عن ملكه إلى مدينة « بونة » ثم إلى فحين أبلغه ابنه بمقدم عبد المؤمن ، فر عن ملكه إلى مدينة « بونة » ثم إلى

<sup>=</sup> وحده بخمسائة فارس ... واستقر محمد فى جزر البليار وكان طموحاً . حتى قيل: إنه كان يغزو بلاد الروم مرتين فى كل سنة فقوى أمره ، وهابه ملوك أوربا . وتوفى سنة ٧٩هـ (فى عهد يوسف بن عبد المؤمن ) .

ولم يستطع الموحدون أن يخضدوا شوكة بنى غانية إلا في عهد الخليفة الرابع الناصر ». وقد استولى الموحدون على عاصمتهم «ميورقة » في ربيع الأول سنة ١٠٠ ه (ديسمبر سنة ١٠٠ م) ولكن «يحيى بن غانية » ظل يحارب الموحدين بأفريقية ويقلق بالهم حتى سنة ١٠٠ه ه حيث بلخأ إلى الشيخ أبي حفص الذي أوصله إلى الخليفة الناصر ، وظل «يحيى » هذا في كنف الخليفة الموحدي الناصر حتى وافته منيته . (المعجب ص ١٧٦ – ١٧٧ و (الروض المعطار ص ١٨٩) .

<sup>(</sup>١) تسمى جزائر بنى « مزغان » أو « مزغنان » أو مزغنة : ومكانها مدينة الجزائر الحالية .

<sup>(</sup>٢) ويسمى القائم بن يحيى بن العزيز .

مدينة «قسنطينة» (١) كما فر أخواه – الحارث وعبد الله – إلى صقلية ليحتميا بالفرنج . . . وهذا برهان واضح على تفكك العائلة الحمادية وضعفها ، وعلى أن بجاية كانت موشكة على وقوعها فى قبضة النصارى ، لولا أن إتداركها الله ، ووجه إليها «عبد المؤمن» الذى دخل هذه المدينة فاستسلمت له دون مقاومة وكان ذلك سنة ٤٤٧ه .

ولكن قبيلة « صنهاجة » الكبرى ، عز عليها أن تسقط مملكة الحماديين الصنهاجيين في يد عبد المؤمن بهذه الكيفية المزرية ، فأخذتها العزة ، وجمعت جموعها وحشودها من القبائل المجاورة مثل « كتامة » « ولواتة » و اتجهت إلى حرب عبد المؤمن ببجاية بقيادة شخص يدعى « أبا قصبة » من بنى زالدوى الصنهاجيين وكانت صنهاجة تهدف إلى إعادة بجاية إلى الحماديين ولكن الموحدين خيبوا آمالهم ، إذ التقوا بهم بجيش كبير بقيادة « أبي سعيد يخلف » المرحدين خيبوا آمالهم ، إذ التقوا بهم بجيش كبير بقيادة « أبي سعيد يخلف » من أهل الخمسين – فانهزمت صنهاجة وحلفاؤها (١٠) . ويزعم البيدق أن هذه الحملة كانت بقيادة عبد المؤمن (٣) ولما استقرت أمور بجاية ، عين عبد المؤمن ابنه « عبد الله » والياً عليها ثم ارتد راجعاً إلى مراكش .

<sup>(</sup>١) ولما حاصر الموحدون مدينة قسنطينة . وضيقوا عليها الخناق . أرسل « يحيى ابن عبد العزيز » شيوخ صنهاجة إلى « عبد المؤمن » يحملون إليه خضوعهم واستسلامهم » ويطلبون إليه الأمان . فأجابهم عبد المؤمن إلى ما طلبوا . وقابل يحيى « عبد المؤمن » ولزمه ، فحمله عبد المؤمن ضمن حاشيته إلى مراكش حيث عاش هو وأسرته في اكنف عبد المؤمن في عزة وسعة عيش .

<sup>(</sup>٢) ابن الأثير . الكامل ج ١١ ص ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) البيدق: كتاب أخبار المهدئ: صار ١١٥.

### ب ـ مدينة المهدية

قامت الخلافة الموحدية على فكرة الجهاد في سبيل إعادة مجد الإسلام الأول ، ولم يكن استبلاء عبد المؤمن إعلى مملكة المرابطين بالمغرب والأفدلس الهو الغاية النهائية الني يسعى إليها الموحدون ، بل كانت الخطوة الأولى في سبيل تكوين خلافة إسلامية قوية تستطيع رد الزحف الصليبي في المشرق وفي المغرب على السواء ، وكان إهذا هو السر في مهدوية ابن تومرت الذي رأى بعيني رأسه مدى ما وصلت إليه الخلافتان الفاطمية والعباسية في أواخر القرن الخامس الهجري من ضعف وتدهور وشيخوخة . أطمعت الصليبين في مهاجمة المسلمين بالشام والأندلس ثم بشهال أفريقية . فأما المشرق فقد ظهر به نور الدين زنكي (١) . ومن بعده صلاح الدين الأيوبي الذي أوقف الزحف الصليبي وهزمه . وأما المغرب فقد ظهر به عبد المؤمن بن على وخلفاؤه ، الذين كان عليهم أن يردوا كيد النصاري للإسلام بالأندلس وشهال أفريقيا

<sup>(</sup>۱) احتل الصليبيون كثيراً من أراضى المسلمين – ولاسيا أملاك الحلافة الفاطمية بالشام . فتعطلت الحياة الاقتصادية . منذرة بوقوع بجاعة مهلكة ، لهذا أسرع عاد الدين زنكى – حاكم الموصل من قبل العباسيين – إلى عقد اتحاد بين الموصل وحلب واستطاع به أن يهزم الصليبيين في « الرها » ولما وافته منيته سنة ٤١٥ ه . سار ابنه « نور الدين زنكى » على سياسته في العمل على وحدة المسلمين فاستطاع توحيد جميع أقاليم الشام . ثم خطا خطوة جريئة في سبيل الوحدة فأسقط الخلافة الفاطمية سنة ٧٦٥ بفضل همة قائده العظيم « صلاح الدين الأيوبي ، وأمر بذكر اسم الخليفة العباسي على منابر مصر . إذ لم يكن من المستطاع جمع كلمة المسلمين . وبالتالى هزيمة الصليبيين إلا بسقوط إحدى الخلافتين الكبيرتين – الفاطمية أو العباسية – إذ كان الاتحاد بينهما مستحيلا بسبب التنافس السياسي التقليدي . ثم يسبب الخلاف المذهبي بين الشيعة وأهل السنة . الذي زال بمجرد اتحاد المسلمين تحت راية صلاح الدين ضد الصليبيين ( دكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الدولة الفاطمية : ص١٩٩) .

قبل كل شيء، ثم هم بعد ذلك يمدون أيديهم إلى المشرق الإسلام بالعون والحماية ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا(١). طلباً لنظرية المهدوية التي تهدف إلى ملء الأرض قسطاً وعدلا كما ملئت ظلماً وجوراً ، وقد حملت الجيوش الموحدية لواء الجهاد بالأندلس ابتداء من سنة ١٤٥ هكما أسلفنا . واستطاع عبد المؤمن أن يضم مملكة الحماديين إلى مملكته سنة ٤٤٥ ه حماية لها من النصارى النورمان الذين زحفوا على الساحل الأفريقي شرقاً وغرباً .

وفى سنة ٤٥٥ ه بدأ ينظم حملته القوية لطرد النصارى نهائياً من شمال أفريقيا . وقد سنحت الفرصة لدى عبد المؤدن ، إذ ثارت الولايات الإسلامية على الحكم النورماندى . منتهزة فرصة موت الملك «روجار» النورماندى وتولية ابنه « وليم » أو « غليالم » كما يسميه مؤرخو العرب وكان « وليم » هذا لا يتمتع بصفات أبيه من الشجاعة والحزم . فثارت عليه الثغور الأفريقية . وابتدأت جزيرة « جربة » بالثورة ونبذ طاعة النصارى ، ثم تلتها مدينة « صفاقس » التى قاد واليها « عمر بن أبى الحسن » ثورتها بنفسه . وأمر بقتل « صفاقس » التى قاد واليها « عمر بن أبى الحسن » ثورتها بنفسه . وأمر بقتل

ستملك أرض مصر والعراقا وتجرى نحوك الأمم استباقا ويمدح الشاعر المذكور الخليفة يعقوب المنصور قائلا:

سينظم السعد مصراً فى ممالكه حتى يدوخ منها خيله حلبا الى العراق إلى أقصى الحجاز إلى أقصى خراسان يتلو جيشه الرعبا هو الذى كانت الدنيا تؤله وكل يمصر له ما زال مرتقبا

وكثيراً ما صرح يعقوب المنصور هذا برغبته فى فتح مصر . وفى هذا يقول المواكشى: « بلغنى من غير واحد أنه صرح الموحدين بالرحلة إلى الشرق وجعل يذكر البلاد المصرية ، وما فيها من المناكر والبدع ويقول – أى يعقوب المنصور – نحن إن شاء الله مطهروها ، ولم يزل هذا عزمه إلى أن مات – رحمه الله – فى صدر سنة ٥٩٥ ه » ( المعجب ص ١٨٨ ) .

<sup>(</sup>١) كان خلفاء الموحدين يأملون أن يستولوا على العالم الإسلامي. وفي ذلك يقول عبد السلام الجراوي مادحاً الخليفة يوسف بن عبد المؤمن :

جميع النصارى ببلده فأبيدوا عن آخرهم . وذلك سنة ٥٥١ ه(١) ثم قام الشيخ أبو يحيى بن مطروح بالثورة بمدينة «طرابلس» وأسر جميع الحامية النصرانية سنة ٥٥٣ ه ، وكذلك فعلت مدينة / «قابس» ثم قام جيش الموحدين «ببجاية» بانتزاع «بونة» من النصارى . وبذلك لم يبق بأيدى النصارى سوى مدينة «المهدية» . و «سوسة» وفضلا عن هذا ، فقد وفد على «عبد المؤمن» بمراكش وفد كبير من هذه الثغور يستغيثون به . ليرد عنهم انتقام ملك صقلية النورماندى . الذى يعدهم بالشر وسوء المصير لثورتهم على حكمه .

وفى فاتحة شوال سنة ٥٥٣ ه ( نوفبر ١١٥٨ ) غادر الخليفة عبد المؤمن مدينة « مراكش » مستخلفاً عليها ابنه الأمير « عليبًا » والشيخ « أبا حفص » « عبر بن يحيى الهنتانى » كما استخلف على « فاس » القائد الشهير « يوسف ابن سليان » . ونزل بمدينة الرباط حيث نظم جيوشه وحيث وفدت عليه جموع غفيرة من رجال القبائل ثم اتجهت هذه الجيوش الكثيفة إلى المشرق في شهر صفر ٤٥٥ ه فوصلت إلى مدينة «تونس » في جمادي الثانية من السنة المذكورة آنفاً . وكان الأسطول الموحدي يحاذيها بالبحر الأبيض بقيادة « أبي عبد الله بن ميمون » فطلب عبد المؤمن من التونسيين أن يدخلوا في طاعته صلحاً فأبوا ، وكان على رأسهم حاكمها « أحمد بن خراسان » فابتدأ الجيش الموحدي بمهاجمة المدينة . ولما أقبل الليل ، اتصلت طائفة من أعيان المدينة بالخليفة عبد المؤمن طالبة الأمان . فقبل أن يمنحهم الأمان في أنفسهم وأهليهم فقط . أما الأموال والأملاك فتكون بالنصف بين الموحدين

<sup>(</sup>۱) كان الملك « روجار » قد ولى عمر بن الحسن على « صفاقس » وأخذ والده « الشيخ أبا الحسن القريانى » رهينة عنده لكى لايحيد عمر عن طاعته ، ولكن الشيخ أبا الحسن . قد أرسل سرًا إلى ابنه بأن ينتهز أول فرصة لتحطيم نير النصارى . ولا يبالى بمصير أبيه . وعندما خرج « عمر بن الحسن » على النصارى عمدوا إلى شنق والده الشيخ وهو يتلو القرآن الكريم ( رحلة التيجاني ص ٧٠) .

والتونسيين . فقبلوا . . ثم عرض عبد المؤمن على النصارى واليهود الإسلام أو القتل ، فاعتنقوا الإسلام . ثم غادر عبد المؤمن مدينة تونس ، واتجه إلى المهدية لمناجزة النصارى ، فوصل إليها بجيوشه وأساطيله فى رجب سنة ٤٥٥ ه (أغسطس ١١٤٩ م) ولم تكن مدينة المهدية يسيرة المنال ، إذ كانت تضم بين جناحيها حامية فرنجية قوية ، كما كان يسكنها الكثير من أشراف النصارى وفرسانهم ، بالإضافة إلى حصانتها الطبيعية فالبحر يحميها من ثلاث جهات ، وأسوارها غاية فى المتانة والقوة (١) ، وكان بها من الأقوات والمعدات الشي الكثير .

وحين شعر النصارى باقتراب الموحدين من المهدية ، أخلوا « زويلة » صاحية المهدية الشهالية – وأمروا سكانها بدخول المهدية ليتحصنوا بها فأسرع عبد المؤمن إلى احتلال « زويلة » التي امتلأت بالموحدين ، والعرب والصنهاجيين وابتدأ الموحدون ينازلون النصارى بالمهدية ، ويحاولون اقتحامها على غير طائل لشدة مناعتها ، وقوة حصانتها ، وكان النصارى يخرجون لمقابلة الموحدين بين الحين والآخر . فينالون منهم ، ويعودون سريعاً إلى مدينتهم متحصنين بها . . فأدرك عبد المؤمن أنه لاسبيل إلى اقتحام هذه المدينة الحصينة ، وأن السبيل إلى الانتصار على النصارى لايكون إلا بحصار المهدية والصبر والمطاولة ، وأمر بجمع الأقوات الضرورية لهذا الحصار الطويل . ثم حول جزءاً من جيشه إلى فتح البلدان والثغور التي لايزال بها النصارى . فاستطاع في مدة قصيرة أن فتح طرابلس ، وقابس ، وبلاد الجريد (وهي توزر ، وقفصة ، والحامة ، ونفطة ) .

<sup>(</sup>١) يقول قم المراكشي: و فنزل عبد المؤمن عليها - أى المهدية - فحاصرها أشد الحصار. وهي من معاقل المغرب المنيعة ، لأن بنيانها في غاية الإحكام والوثاقة . بلغني أن عرض حائط سورها ممشي ستة أفراس في صف واحد ولا طريق لها من البر إلا من باب واحد . والبحر في قبضة من في البلد . وأقام عبد المؤمن وأصحابه عليها سبعة أشهر إلا أياماً . . ثم افتتحها عبد المؤمن رحمه الله بعد أن أمن النصاري اللذين بها على أنفسهم على أن يخرجوا له عن البلد . (المعجب ص ١٤٨)

ثم فتح جبال نفوسة .. وأخرج النصارى إلى بلادهم (١) وكان لأخبار فتوحه هذه ، وطول الحصار على المهدية أثر كبير فى زعزعة إيمان النصارى المحاصرين فى إمكان بقائهم بالمهدية على الرغم من أن الملك « وليم » قد أرسل إلى المهدية أسطولا ضخماً لإنقاذها . وأنه كان على استعداد للاستمرار فى إرسال الإمدادات. ولكن هزيمة هذا الأسطول على يد قائد الأسطول المغربي و أبى عبد الله بن ميمون » قد ملا النصارى يأساً . لهذا قرروا أن يتصلوا بالخليفة عبد المؤمن . ليطلبوا الأمان وينسحبوا . فأرسلوا عشرة فرسان ليفاوضوا عاهل الموحدين . فى أن يؤمن النصارى على أرواحهم فقبل . وأمر بتجهيز السفن الموحدية لنقل النصارى الى المحديم سالمين . وكان قراراً حكيماً . إذ كان « وليم » ملك صقلية قد بلادهم سالمين . وكان قراراً حكيماً . إذ كان « وليم » ملك صقلية قد قرر أن يقتل جميع المسلمين ببلاده إذا أقدم عبد المؤمن على الفتك بنصارى

ودخل عبد المؤمن مدينة المهدية ظافراً (٢) في يوم عاشوراء من محرم سنة ٥٥٥ هـ (٢١ يناير ١١٦٠ م) (٣) . وظل عبد المؤمن بمدينة المهدية نحو عشرين يوماً ، يرتب أمورها . وندب لولايتها أبا عبد الله بن محمد بن فرج الكومى ومعه ملكها السابق « ألحسن بن على الصنهاجي » .

<sup>(</sup>۱) وجاءت وفود هذه الثغور والبلدان إلى عبد المؤمن ( وهو يحاصر المهدية ) مقدمين طاعتهم ، وولاءهم للدعوة الموحدية . وألتى شاعر « قفصة » الفقيه . محمد ابن أبي العباس التيفاشي . بين يدى عبد المؤمن قصيدة كان مطلعها :

ما هز عطفيه بين البيض والأسل مثل الخليفة عبد المؤمن بن على فطرب الخليفة لساعه لقب خلافته . وأشار على الشاعر بأن يقتصر على هذا المطلع ومنحه ألف دينار ( القرطاس ح ٢ ص ١١٢) .

<sup>(</sup>٢) ويقول المراكشي معلقاً على انتصار عبد المؤمن : « فمحا الله به الكفر من أفريقية ، وقطع عنها طمع العدو ، فانتبه بها الدين بعد خموله ، وأضاء كوكب الإيمان بعد انطماسه وأفوله ، إلخ ( المعجب ص ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٣) (الحلل الموشية ص ١١٧ ــ ١١٨ روض القرطاس ج ٢ ص ١٦٠ ــ ١٦١ . والاستقصا ج ١. ص ١٥٥ .

ولا شك أن انتزاع المهدية من النصارى ، وتطهير أفريقيا الشالية منهم على يد « عبد المؤمن بن على » يعتبر من الأعمال الحالدة التي قام بها عبد المؤمن لخدمة دينه وعروبته .

وفي أثناء عودته إلى المغرب، وقعت بينه وبنن العرب الهلالية مناوشات. حاول بعدها أن بجذبهم إلى جيوشه لينتفع بهم في غزو نصاري الأندلس. وينسبون إليه قصيدة قالها مستنفراً بها هؤلاء العرب إلى غزو نصارى الأندلس جاء فها:

وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل

أقيموا إلى العلياء هوج الرواحل وقوه وا لنصر الدين قومة ثاثر وشدوا على الأعداء شدة صائل فما العز إلا ظهر أجرد سابح يفوت الصبا في شده المتواصل وأبيض مأثور كأن فرنده على الماء منسوج وليس بسائل

ومنها:

بني العم من عليا هلال بن عامر وما جمعت من باسل وابن باسل تعالوا فقد شدت إلى الغزو نية عواقبها منصورة بالأوائل هي الغزوة الغراء والموعد الذي تنجز من بعد المدى المتطاول بها ينصف التحقيق من كل باطل بها تفتح الدنيا بها يبلغ المني

( المعجب ص ١٤٥ – ١٤٦)

### جـ عبور عبد المؤمن إلى جبل طارق

أرسل الحليفة عبد المؤمن إلى ولديه: « أبي يعقوب يوسف » — والى أشبيلية — « وأبي سعيد عبان » — والى غرناطة — بأخبار انتصاره على الصليبيين بشمال أفريقية، وبفتح مدينة المهدية، وبرغبته في العبور إلى الأندلس. ولتحقيق هذا كلفهما بإنشاء مدينة بجبل طارق لتكون (كما يقول ابن صاحب الصلاة): « منزلا عند إجازة العساكر المنصورة ، ومحلا ريبا تتقدم الرايات المظفرة ، والأعلام المنشورة إلى بلاد الروم » (١١) . فصدع الأميران بالأمر ، واجتمع ولاة الأقاليم الموحدية بالأندلس ، وتشاوروا في سرعة تنفيذ بناء المدينة وذلك بتوجيه جميع الصناع والعمال والمهندسين إلى جبل طارق لإنجاز هذه الرغبة في أقرب وقت ممكن . « فأحكم البناءون بناء القصور والديار ، واخترعوا في أسسها طيقاناً وحنايا لتعتدل بها الأرض . . . والفعلة يجهدون في أعمالم قدر طاقهم . فظهر البناء في أقرب مدة (٢١) . . . « ولم يتجاوز إنجاز مدينة جبل طارق أكثر من سبعة أشهر . . . إذ ابتدئ في بنائها في أواخر شهر ربيع الأول سنة ٥٥٥ه ، وحضر عبد المؤمن لافتتاحها (١٣) . في ذي القعدة من السنة المذكورة . ويقول ابن صاحب الصلاة عن عبور عبد المؤمن : « وبرز إليه — أي عبد المؤمن الناس النظارة على سيف البحر ، عالم يوم إجازته — عبوره — البحر من الناس النظارة على سيف البحر ، عالم المناس على المناس على الميت المنصر ، عالم المناس على على المناس على المناس على على عبد المؤمن - عالم المناس على المناس على المناس على على المناس على المناس على على المناس عبد المؤمن - عبوره - البحر من الناس النظارة على سيف البحر ، عالم

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة على المستضعفين : ( تَعْطُوط ) ورقة ٢٦ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ورقة ١٧.

<sup>(</sup>٣) يقول المراكشي: ٥ فسار عبد المؤمن » حتى نزل مدينة ٥ سبتة » فعبر البحر ونزل الجبل المعروف بجبل طارق . وساه هو جبل الفتح . ووفد عليه في هذا الموضع وجوه الأندلس للبيعة . . . وكان له بهذا الجبل يوم عظيم ، اجتمع له وفي عجلسه فيه من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانها وملوكها من العدوة والأندلس ، مالم يجتمع لملك قبله . (المعجب ص ١٣٧) .

لا يحصيهم إلا خالقهم وكان يوماً مذكوراً مشهوراً ، ظهر فيه من فخامة الملك والأمر ، مالم يتقدم في سالف الأزمان ، ولا تخيل مرآه في الأذهان (١). وقد جمع ولاة الأندلس وأعيانهم وعلماؤهم وأدباؤهم لاستقبال الخليفة عبدالمؤمن ولما استقر بالخليفة المقام أمر وزيره وابنه السيد الأعلى – الأمير – أبا حفص أن يجمع الوفود من كل البلاد ، وأن يلخلهم إليه بمجلسه العالى للسلام ولتجديد البيعة الكريمة ، وتقبيل اليد المباركة ... فدخلوا على ترتيب وتأديب وسلموا سلام جماعة ، وتكلموا كلاماً إقراراً بالطاعة (١). . . إلخ . وتقدم والإثم في الإخلال بعهودها . وتلاهم الشعراء ، فلحوا وأجادوا وكان أبرز الأفكار التي اشتملت عليها قصائد هؤلاء الشعراء : الاعتراف بالدعوة الموحدية المهدوية ، وحفز عبد المؤمن إلى القيام بحرب جهادية ضد الصليبيين الأندلس .

ويذهب المراكشي إلى أن أول من أنشد في هذا الحفل هو الشاعر المغربي أبو عبد الله محمد بن حبوس (٣) ، ومطلع قصيدته قوله :

بلغ الزمان يهديكم ما أملا وتعلمت أيامه أن تعدلا وبحسبه أن كان شيئاً قابلا وجد الهداية صورة فتشكلا

وهذا المطلع البارع يقوم على مبدأ المهدى المنتظر ، الذى يملأ الأرض هداية وعدلا — فى زعم الشيعة — وعبد المؤمن هو خليفة المهدى ، وقد بلغ الزمان بهديه ما أمل — فى زعم الشاعر .

ونرى ابن صاحب الصلاة ، قد أغفل ذكر الشاعر ابن حبوس الآنف (١)

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة على المستضعفين ورقة ٢١.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ورقة ٢٣.

<sup>(</sup>٣) مدح ابن حبوس السلطان على بن يوسف بن تاشفين . ولما سقط المرابطون مدح عبد المؤمن ثم مدح ابنه يوسف وتوفى سنة ٥٧٥ ه .

<sup>(</sup>٤) ربما كان مرد هذا إلى نزعة التعصب الإقليمي ،

الذكر بين شعراء هذا الحفل التاريخي وجعل أبا بكر بن المنخل الشلبي الأندلسي أول المنشدين . ودون له قصيدة بلغت خمسين بيتاً مطلعها :

فتحتم بلاد الشرق فاعتمدوا الغربا فإن نسيم النصر بالفتح قد هبا ومنها:

أقيموا إلى ابن الريق بعض صدورها وليس عليكم أن ترى ضمراً قبا (١) فإن تبدءوا بالغرب فالفتح واضح وأن نجوم الدين طالعة غربا ضمان عليكم أن تبيحوا حريمه وأن تكسروا فيها التماثيل والصلبا

ثم أنشد أبو العباس بن سيد الأشبيلي المعروف باللص قصيدة طويلة مطاعها :

غمض (۲) عن الشمس واستقصر مدى زحل وانظر إلى الجبل الراسى على الجبل (۳) وانظر إلى الجبل الراسى على الجبل (۳) أنى استقر له ، أنى استقل به أنى رأى شصه العالى فلم يزل ؟! ومنها :

خليفة الله ما جاء الزمان به إلا ليرنو ما فيه من الخلل ملك إذا تشغل الدنيا أخا ترف ألفيته بالمعالى جد مشتغل وإن نظرت إليه وهو منفرد رأيت فيه جميع الناس في رجل وكم له وقعة في كل طاغية على وقعات الأعصر الأول

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة مأخوذة من قب التمر يقب ، أى يبس . والمقصود الخيل البالغة الضمور .

<sup>(</sup>٢) أنكر عبد المؤمن هذا الاستهلال . قائلا غمّض غمّض! (صاحب الصلاة ورقة ٢٨) .

<sup>(</sup>٣) انتقد عبد المؤمن هذا التعبير قائلا : ثقلتنا يا رجل . وأمر الشاعر فأجلس (١٣).

ومنها:

حتى إذا استوسق الأمر العلى له أضحى بكرَّته الإسلام فيجذل أبلغ ذوى الشرك والإلحاد قاطبة ريعوا إلىالسلم والإسلام ويحكم

بالشرق كر لنصر الغرب في عجل والمشركون وأهل الكفر في جدل أن مالهم من جنود الله من قبل لاتحسبوا دولة التوحيد كالدول

ثم أنشد الشريف القرطبي المعروف بالطلبق قصيدة بلغت خمسة وخمسين بيتاً مطلعها :

> ما للعدا جنة أوقى من الهرب (١) وأين يذهب من فى رأس شاهقة

ومنها:

حدث عن الروم في أقطار أندلس من كلمن يترك الهيجاء في حلك

ومنها:

وطود طارق قد حل الإمام به ولو تيةن بأسا حـــل ذروته

كيف المفر وخيل الله في الطلب ؟ إذا رمته سماء الله بالشهب

البحر قد ملأ العبرين (٢) بالعرب جمر إذا اخضرت الغبراء بالعشب

كالطوركان لموسى أيمن الرتب لو يعرف الطور ماغشاه منكرم لم يبسط النور (٣) فيه الكف للسحب لعاد كالعهد منخوف ومن رهب

<sup>(</sup>١) لم يستحسن « عبد المؤمن » أن يهرب منه الأعداء ، فقال حين سهاعه هذا الشطر: إلى أين إلى أين ؟ فقال الشاعر : كيف المفر وخيل الله في الطلب ( المعجب ١٣٨ ) .

<sup>(</sup>٢) يقصد العدوتين : عدوة المغرب وعدوة الأندلس : اللتين يفصلهما بوغاز جبل طارق.

<sup>(</sup>٣) النور : زهر الشجر والنبات . والمعنى أن الزهر يستغنى بندى عبد المؤمن عن ماء السحب .

أضعاف ماحدثوا في سالف الحقب

منـــه يعاود هذا الفتح ثانية (١) ومنها :

سها إلى الشرق الأقصى بهمتــه دين مريح وعــز دائم التعب وحمين جلى تدلى فوق أندلس وجارج الطير لا ينفك من كثب فكأن سيفك نقاد له بصر نفي الزيوف وأبتى خالص الذهب إن الجزيرة من طــول انتظاركم

وأنشد الشيخ أبو الحسين عبيد الله بن محمد بن صاحب الصلاة الباجي قصيدة طويلة مطلعها :

وأشرقت الدنيـــا به فكأنهـــا

ومنها : ومن جعل التقوى سراجآ لقلبه ومنها:

فطاف بأرض|لكفر حتى أعادها بجيش تضيق الأرض عنه بطولها تنام عيون الروم عنـــه وإنمـــا

تلألاً من نُور الحلافة بارق أضاءت به الآفاق والليل غاست من البشر في كل الجهات مشارق

لها بكل طريق لحظ مرتقب

أضاء ولم تحجب لديه الحقائق

إلى الحق وانقاد الأبى المشاقق أتاه مع الركبان ناع وناعق وترهبه لو عاينته العمالق آ تنام وسعد للخليفة طارق ولا يزال أمـــر الله للدين سارياً وأنت لدين الكفر ماح وماحـــق

وكان من بين شعراء هذا الحفل الشاعر الشاب اله أبو عبد الله محمد ابن غالب المعروف بالرصافي «<sup>(۲)</sup> أنشد قصيدة طويلة أوردها\_ المراكشي في اثنين وستين بيتاً ، ومطلعها :

<sup>(</sup>١) الفتح الأول : فتح الأندلس على يد طارق بن زياد . والفتح الثاني : فتح عبد المؤمن إياها .

<sup>(</sup>٢) هو الوزير الكاتب الشاعر « محمد بن غالب ، المعروف بالرصافي وأصله من بلنسية ، وقد هاجر منها واستوطن مدينة مالقة . وجاء يمثل وفدها في إلقاء قصيدته . ﴿

لوجئت نار الهدى من جانب الطور من كل زهراء لم ترفع ذؤابتها فيضية القدح من نور النبوة أو ومنها : `

نور طوى الله زند الكون منه على وآية كآيات الشمس بين يدى

لله ما جبل الفتحين من جبل تمشى النجوم على إكليل مفرقه كفاه فضلا أن انتابت مواطئه ما عن " في الدين والدنيا له أرب ولا رمى من أمانيــه إلى غرض ومنها :

قبست ما شئت من علم ومن نور ليلا لسار ولم تشبب لمقمور نور الهـــداية تجلوظلمة الزور

سقط إلى زمن المهدى مذخور غزو على الملك القيسي منذور

معظم القدر في الأجيال مذكور في الجو حائمــة أ مثل الدنانير إلا هدى سهمه نجح المقادير سلطان رق على الدنيــا وتسخير

إذا صدعت بأمر الله مجتهداً ضربت وحدك أعناق الجماهير وإنما هو سيف الله قلده أقوى الهداة يدا في دفع محذور فإن يكن بيد المهدى قائمــه فوضع الحــد منــه حد مشهور

وممن أذن لهم بالإنشاد شاعر حدث لم يبلغ العشرين من عمره . هو ا أبو جعفر أحمد بن عبد الملك بن سعيد (١) . وكان ضمن قومه وفد غرفاطة . فألتى بين يدى عبد المؤمن قصيدة رائعة مطلعها:

<sup>(</sup>١) هذا الشاعر . هو سليل بني سعيد أصحاب قلعة يحصب من أعمال غرناطة وهو أحد مؤلني كتاب « المغرب ، الذي تعاقب في تأليفه بنو سعيد واختتم تأليفه ابن أخيه موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد .

وما لسواك اليدوم نهى ولا أمر وحاول فلا بر يفوت ولا بحدر

وجدد فيها ذلك الخبر الخبر وجدد ولل الخبر الخبر ولابن نصير لم يكن ذلك النصر كما حل عند التم بالهالة البدر

تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر ورم كل ماقد شئته فهوكائن ومنها :

أطل على أرض الجزيرة سعدها فما طارق إلا لذلك مطــرق همـــا مهداها اكمى تحل بأرضها

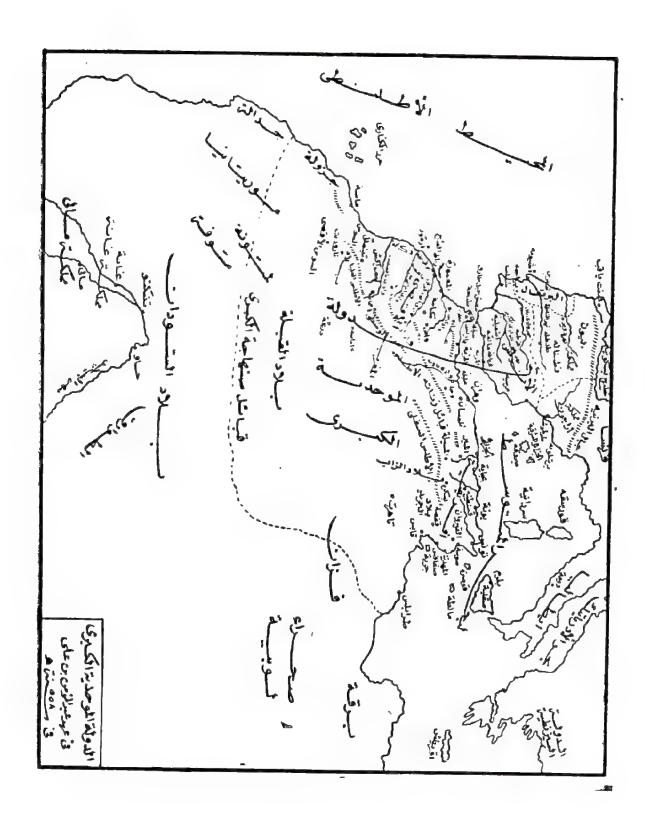

# الباب الثالث النظام الاجتماعي

( 1 ) حالة الشعب (ت) نظام الحكم

### حالة الشعب في عهد عبد المؤمن

١

### طبقات الشعب

#### (١) الطبقية القبلية:

قام المجتمع الموحدى – منذ البداية – على الطبقية . إذ اختار ابن تومرت أعضاء مجالسه الحكومية الاستشارية (۱) : من بين أبناء القبائل التي سارعت إلى الاستجابة لدعوته وتأييدها ، ونصرتها . فكان من البديهي أن يكون لهذه القبائل منزلة سامية لدى صاحب الدعوة . ويذكر ابن القطان أن المهدى ابن تومرت واختص هذه القبائل بكثير من الاختصاص ، وعقد لهم من البر والتكرمة ما أنهضهم (۲) . وقد عين المراكشي هذه القبائل فقال : « . . . وقبائل الموحدين الذين يجمعهم هذا اللهم ويعمهم ، وهم الجند والأعوان والأنصاء ومن سواهم من سائر البربر المصامدة رعية لهم ، وتحت أمرهم ، سبع قبائل : أولاها قبيلة " ابن تومرت " المصامدة رعية لهم ، وتحت أمرهم ، سبع قبائل : أولاها قبيلة " ابن تومرت " وهي قبيلة تسمى " هرغة " وهي قليلة العدد بالنسبة إلى قبائل الموحدين . وهي قبيلة عبد المؤمن وتسمى " كومية " وهي قبيلة كثيرة العدد ، جمة الشعوب ، لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذكر في رياسة ، ولاحظ من نباهة ، لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذكر في رياسة ، ولاحظ من نباهة ، لم يكن لها في قديم الدهر ولا في حديثه ذكر في رياسة ، ولاحظ من نباهة ، الماكانوا أصحاب فلاحة ، ورعاة غنم ، وأصحاب أسواق يبيعون فيها اللبن

<sup>(</sup>١) هذه الهيئات هي مجلس العشرة، وكانوا بمثابة الوزراء. ومجلسا الحمسين والسبعين، وكانا بمثابة مجلس الأمة في عصرنا الحاضر.

 <sup>(</sup>٢) ابن القطان : نظم الجمال (مخطوط) : ورقة ٣٣ . إعداد الدكتور محمد
 على مكى .

والحطب (١) ، وسوى ذلك من سقط المتاع ، فتبارك المعز المذل ، المعطى المانع ، فأصبح القوم اليوم ، وليس فوقهم أحد ببلاد المغرب ، ولا تطاول أيديهم يد، لكون عبد المؤمن منهم . . ثم أهل تينمل، وهم قبائل شي يجمعها اسم هذا الموضع ، ثم هنتاتة ، وهي أيضاً قبيلة ضخمة جدًّا ، وفي بعضها رياسة وشرف في الدهر القديم . . . ثم كنفسية ، وهي قبيلة عزيزة منيعة . . . مُ كالميوة ، وليست كلها بل بعضها رعية . ثم من استجاب للموحدين من قبائل صنهاجة ، ثم بعض قبائل هسكورة»(٢) ثم يزيد المراكشي قائلا: « فهذه جملة قبائل الموحدين المستحقين لهذا الاسم عندهم ، والذين يأخذون العطاء ، وتجمعهم الجيوش[[، إ وينفرون] في البعوث . وغير هؤلاء القبائل من المصامدة رعية لهم " (٣) . ويؤخذ أمن النص أن الشعب طبقتان . قبائل موحدية لها السلطان . ورعية هي باقي القبائل البربرية التي تؤلف أغلبية الشعب الساحقة . ولسنا نوجه شيئاً من الملامة إلى صاحب الدعوة الموحدية . فما كان إكرامه لتلك القبائل التي آزرته وناصرته في وقت المحنة محلا للمؤاخذة، والإنسان بفطرته مجبول على أن يكرم من ينصره و يخلص له، على أنه من المحتمل أن ابن تومرت لو قدر له أن يعيش و يحكم المغربين وأفريقية وأغلب ليبيا والأندلس على نحو ماقدر للخليفة عبد المؤمن ، لعمد إلى المساواة بين الناس، ولما لجأ إلى فرض هذا النظام الطبقي الذي أكده إعبد المؤون حين اختص أبناء هذه القبائل السبع بالوظائف الكبرى ، وقصر التعليم العالى على النابهين من أولادهم إذ أنشأ عبد المؤمن مدرسة للبحرية ، ومدرسة لتخريج الموظفين ، واختار طلابها

<sup>(</sup>١) يقصد اللبن ( بكسر الباء ) وهو مايعمل من الطين ويبنى به إذ كان قوم عبد المؤمن معروفين بصناعته وبيعه .

<sup>·</sup> ٢٢٦ - ٢٢٥ ص م٢٢ (٢)

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ٢٢٦ .

من أبناء الموحدين (١) . ومن هنا استأثرت هذه القبائل بأكبر قسط من السلطان. أ والنفوذ ، واحتلت ــ في بادئ أمر الدولة ــ معظم المناصب الرئيسية كالوزارة والولاية والقيادة . فأصبحت \_ عمداً أو عفواً \_ طبقة شعبية ممتازة آمرة ناهية ، وأضحى الشعب الكبير في المغرب والجزائر وأفريقية وليبيا والأنداس رعية لها . بلكان صوبها في بعض الأحيان يسكت صوت عبد المؤمن نفسه ، وقد لاحظنا ذلك. في أمرين : الأول حين قتل ابن أحد صحابة المهدى أخا عبد المؤمن. ( بأحواز تلمسان ) وطالب عبد المؤمن بالقصاص من القاتل فأجبر رجال القبائل إ عبد المؤون على التنازل عن دم أخيه لأن القاتل ابن أحد صحابة المهدى . . . والثاني حين استولى الجيش الموحدي على مراكش وأسر السلطان الصغير .. إبراهيم بن تاشفين ، وأبدى عبد المؤمن رغبته في الصفح عن السلطان الصغير الذي لم يجاوز السادسة عشرة من عمره ، والذي كان مغلو با على أمره . فأبي. عايه القائد الموحدي « أبو الحسن بن واجاج » هذه الرغبة الكريمة ، ونفذ حكم. الإعدام في السلطان الصبي ضارباً برأى الخليفة عرض الحائط (٢) . وقد كان عبد المؤمن يدرك تماماً تجاوز هذه القبائل حدود المعقول ، واكنه كان إزاءها يتحصن بالصبر وضبط النفس. لأنه غريب ، ليس له قبيلة تحميه ، ولأنه يعرف مدى أهمية هذه القبائل في صون الدعوة وتشييد صرح الدواة ، ثم في إطفاء الثورات الداخلية التي اشتعلت في أنحاء المغرب ضد الحكم المرحدي

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب الحلل الموشية ، أن عبد المؤمن كان ينشى الحفاظ (التلاميذ) على حفظ كتاب موطأ المهدى ابن تومرت (وهو سوى موطأ مالك) وكتاب أعز مايطلب للمهدى . وغيرهما من تآليف ابن تومرت ثم يأخذهم يوما بالعوم فى بحيرة صنعها خارج بستانه ، وكانت سعتها ثلاثمائة باع مربع ويأخذهم يوماً آخر بتعليم الركوب ، ويوماً بالرى بالقوس . ثم يجتمع بهم فى أيام الجمع من كل أسبوع وكان هؤلاء التلاميذ من أولاد المصامدة وغيرهم وهم متساوون فى العمر كأنهم أبناء ليلة واحدة . الحلل ص ١١٤

<sup>. .</sup> ٢٤ م أخبار المهدى ابن تومرت ص ١٠٤ ، البيان المغرب قسم ٣ ص ٢٤ . . الدولة الموحدية بالمغرب.

الذي يناهض مذهب مالك . وظلت هذه الثورات تقوم ويخبو ورح حتى سنة ٥٤٩ (١)ه . ولما استقرت الأمور شيئاً ما . عمد عبد المؤمن إنى اتميام بعدة أمور قصد السيطرة التامة على هذه القبائل وتقليل نفوذها : منها أنه اختار ابنه الأكبر ليكون ولينًا للعهد ، ثم عين أبناءه الآخرين ولاة للأقائم (٢) . وكان عبد المؤمن يعلم قبل غيره أن هذا الإجراء يناقض مبادئ الدعوة الموحدية التي قامت على الشورى . فكان عمله هذا أول خطوة في سبيل نقض المادئ التومرتية ، فلما اعترضت قبيلة « هرغة » على هذا الإجراء . وبدأت تفكر في التآمر على حياة « عبد المؤمن » قابلها عبد المؤمن بالصرامة والحزم وقتل قائدها الشهير «يصلاتن بن المعز الهرغي » $^{(7)}$  ثم قتل أخوى المهدى . عبد العزيز وعيسى (١٤) . وقد انتهز الثوار فرصة هذا الشقاق الذي نزل بقبائل الموحدين ، فقامت الثورة بجنوب بلاد السوس ضد مبادئ ابن تومرت وارتدت قبيلة « جزولة » عن التوحيد وتبعتها قبيلة « لمطة » ثم قبيلة « ايت ييغر » . ولقد اعترى عبد المؤمن كثير من القلق على مصيره ، ولاسيا أن هذا الاضطراب نشأ من قيامه بتولية ابنه ولاية العهد . وإيثار بقية أبنائه بحكم الأقاليم . لذلك جمع جيشاً جراراً وجعل على قيادته رئيس شيوخ القبائل الموحدية والشيخ أبا حفص عمر الهنتاتي » وألحق به الكثيرين من القادة المشهورين أمثال « وسنار » و «عبد الله ابن أبي بكر بن ونكي » و ١ عبد الله بن فاطمة » و ١ عمر بن ميمون »

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ابن تومرت ص ١١٧ ،

<sup>(</sup>٢) القرطاس ج ٢ ص ١٥١ .

<sup>(</sup>٣) يصلاتن أو يصلاسن بن المعز الهرغى هو من أقرباء المهدى . ومن أهل الدار وله نشاط عظيم فى كسب المعارك ضد المرابطين . ثم ضد الثوار الذين قاموا ضد الموحدين بعد استيلائهم على الملك (القرطاس ج ٢ ص ١٥٣) .

<sup>(</sup>٤) يذكر ابن عذارى أن عبد العزيز وعيسى أخوى المهدى ، قد قنلا ضمن من قتلوا من الخوارج على عبد المؤمن ، فقتل عيسى بباب الدباغين بمراكش وقتل عبد العزيز بباب أغمات بمراكش أيضاً (البيان المغرب - قسم ٣ ص ٣٨) .

واستطاع الجيش الموحدى الكبير أن ينزل الهزيمة بالثائرين . وأن يعود بالكثير من السبايا والغنائم ، حتى كان نصيب الحليفة عبد المؤمن على حد تعبير البيدق - ثما نمائة ناقة (١)

والإجراء الثانى – الذى قام به عبد المؤمن للحد من غلواء القبائل الموحدية السبع – أنه بعد اطمئنانه إلى مقدرة خريجى المدرسة العامة للم ظفين ، آثرهم بالوظائف الهامة ، وعزل بهم شيوخ القبائل الآنفة الذكر ، قائلا لهذه الطائفة: والعلماء أولى منكم ، فسلموا لهم » فتنازل كثير منهم عن مناصبهم ، للعلماء عن طيب خاطر . وكان هؤلاء العلماء قد أخذوا بقسط من دراسة إدارة حكم الأقاليم ، ومزاولة شئون الدولة المختلفة (٢) فأحسنوا عملهم وتنفس الشعب الصعداء من غلظة حكام القبائل . الذين فهموا الحكم ، على أنه نوع من الغطرسة والاستعلاء . .

ثم اتخذ عبد المؤمن خطوة وقائية لحماية نفسه ، وتأمين مستقبل ذريته ، بعد أن رأى القبائل الموحدية تنظر نحوه بعيون غادرة (٣) فأحضر قبيلته كومية من الجزائر (٤) ، وقرب أبناءها من نفسه ، وجعلهم بطانته يركبون خالهه ويقفون.

<sup>(</sup>۱) أخبار المهدى ابن تومرت ص١١٧ .

<sup>(</sup>٢) أشباخ ، تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٥١ ، ٢٤٨ ، ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣) اكتشف عبد المؤمن مؤامرة على حياته ، قام بتدبيرها رجال قبيلة «هرغة» انتقاماً لمقتل أخوى المهدى ، والقائد يصلاتن الهرغى ، وحقداً على «عبد المؤمن» الذى الستأثر بشمرة الدعوة الموحدية في جعل الملك وراثياً في ذريته (القرطاس ج ٢ ص ١٦٢) ..

<sup>(</sup>٤) أخذ «عبد المؤمن » يتصل بزعاء قبيلته «كوميه » سراً . واتفق معهم على أن يقدموا عليه بمراكش . وأن يركب كل من بلغ الحلم منهم ، وأن يأتوا في أحسن زى ، وأكمل هيئة وعدة ، و بعث إليهم بالأموال الطائلة والكسى الفاخرة ، فاجتمع منهم أربعون ألفاً . ثم أقبلوا على عبد المؤمن بمراكش للخدمة بين يديه وشد أزره ، فارتاع أهل المغرب للخوفم المفاجئ وقد تجاهل عبد المؤمن ، وأبدى دهشته لمجيئهم وأخذ يستفسر عن سبب للحوفم المفاجئ وقد تجاهل عبد المؤمن ، وأبدى دهشته لمجيئهم وأخذ يستفسر عن سبب قدومهم . ثم أمر الشيخ أبا حفص عمر الهنتاتي أن يخرج إليهم ، ليتعرف أخبارهم وعند لقائه إياهم سألهم . أسلم أنتم أم حرب ؟ . فقالوا : « بل نحن سلم ، نحن قبيل أمير =

على رأسه ، ويمشون بين يديه ، وهكذا ثبت عبد المؤمن النظام الملكى الوراثى في ذريته وحماه من كيد الكائدين. ولنا الآن أن نتساءل أكان النظام الشورى — الذي سار عليه ابن تومرت — خيراً للشعب أم هذا النظام الملكى الوراثى الذي أقامه « عبد المؤمن » على الرغم من مخالفته لنظام الدعوة . . ؟ .

ربما كان النظام الملكى أدعى إلى استتباب الأور، وقطع دابر الحروب الأهلية ، التى تنشأ عادة بين القبائل طلباً للسيادة . ولكن الذى لاشك فيه أن الدعوة الموحدية المهدية قد أخذ عودها يذبل على يدخلفاء عبد المؤمن ، الذين لم يكتفوا بإهمالها . بل سخروا بها وحاربوها .

إ = المؤمنين ، عبد المؤمن بن على الكومى » نحن كومية الزناتيون . . فأمر عبد المؤمن قبائل الموحدين أن تستقبلهم وأن تحتفل بهم . فكان يوم دخولهم مراكش من أعياد آل عبد المؤمن. ثم رتبهم عبد المؤمن في المرتبة الثانية بين القبائل الموحدية . (القرطاس ج ٢ ص ١٦٥ – ١٦٦) .

#### ب ــ الطبقية المذهبية

كانت كلمة « الشعب » (١) تطلق على جميع القبائل والطوائف والأفراد الذين يقطنون بمملكة الموحدين الكبيرة بالمغرب: الأقصى والأوسط، والأدنى والأندلس، باستثناء القبائل الموحدية السبع، صاحبة النفوذ والسلطان (٢) تلك التي أشرنا إليها آنفاً.

ولم يكن هذا الشعب يتمتع بالمساواة ، فقد قصر « عبد المؤمن » وظائف الدولة ، والتعليم الرسمى الموصل إلى هذه الوظائف ، على الذين انخرطوا فى سلك الدعوة الموحدية دون سواهم (٣) ، وربما بلحاً عبد المؤمن إلى هذا ليغرى الشعب المالكي بالدخول فى دعوة الموحدين ، ولكن هذا الشعب - فى عمومه - شعب قبلي لا تعتمد حياته على الوظائف . ولا يكترث بها ، ومن فاحية التعليم ، فقد كانت حريته مكفولة بلحميع طبقات الشعب (١) فكان فلمالكية مناهجهم التي لم تنطفى شعلها فى الكتاتيب والمساجد والزوايا والرباطات ، ومكتباتهم العريقة المليئة بمختلف أنواع المعارف الدينية واللغوية وغيرها .

ولم تستطع مبادئ الموحدين أن تزحم مبادئ المالكية ، فالشعب جميعه

<sup>(</sup>١) أو الرعية كما يعبر المراكشي (المعجب ص ٢٢٥).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ص ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) وكان ذلك مقترناً بحرية الرأى: فكان العلماء يكتبون الكتب التى تطعن فى حكومة الموحدين، وفى المبادئ التى تقوم عليها. ومن هؤلاء الكاتب القرطبي عبد الملك ابن أياس، وكان موقف عبد المؤمن من مثل هذه الحالات أن يأمر بعض علماء الموحدين بالرد على المنتقدين وكان هناك حرية اختيار الاستاذ على نحو ما كان متبعاً بالأزهر الشريف إلى عهد قريب (انظر كتاب تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٥٤، وصلة بالصلة رقم ١٢٦).

- مالكية وموحدون - كان يسير في أمور الفقه على مذهب مالك - رضى الله عنه - فأما مبادئ الموحدين الترحيدية . فهى مبادئ كلامية لا يدركها إلا الخاصة . والشعوب - غالباً - تؤمن بالعاطفة والقلب ، لا بالعقل والجدل ، كما أنه من غير الممكن أن تحمل بالقوة على اعتناق ما لا تريد . . والموحدون أنفسهم - إذا استثنينا عدة أفراد لم يلتفوا حول ابن تومرت بطريق الجدل الكلامى . بل بطريق فكرة المهدى المنتظر التي كثيراً ما يرددها العوام ، ويتمنون معها ظهور المهدى ، الذي سيملأ الأرض عدلا ، كما ملئت ظلماً ، ويعيد قوة الدين . ويصلح العالم ، ويعم الخير الأرض في عهده ، وينقطع الشقاء في الدنيا بعد ظهوره ، هذا إلى أن ابن تومرت - صاحب الدعوة الموحدية - قد انتصر بقبيلته الكبرى التي ألفت جيشه ، وشدت أزره ، وأقدرته على القتال ضد الدولة المرابطية العتيدة .

والمالكية \_ وهم سنيون سلفيون \_ يرون أن المهدوية خرافة . إذ ليس الهالكية \_ وهم سنيون سلفيون \_ يرون أن المهدوية خرافة . إذ ليس الها سند من القرآن أو الحديث الصحيح (١) . .

فذا عجز مذهب الموحدين بشقيه: التوحيدي (٢) والمهدوي (٣) ، عن مغالبة مذهب مالك ، وأضحت الدعوة الموحدية – بعد استقرار الدولة الموحدية – في شبه جمود. إذ فترت الدعاية للدعوة بعد أن وصل الموحدون إلى تحقيق مأربهم في إقامة الدولة .. ولم يكن في طبيعة مبادئ الدعوة ما يدفعها إلى الأمام من قبيل نفسها . كما أشرنا آنفاً .

ولقد شعر عبد المؤمن بخطورة جمود الدعوة الموحدية ، وعدم قدرتها اللذاتية على الذيوع والانتشار على الرغم من إغراثه من ينضم إلى الوحدين

<sup>(</sup>١) من أعظم المراجع التي عرضت للأحاديث المردودة في المهدى المنظر مقدمة ابن خلدون من ص ٢١١ – ٢٢٣.

<sup>(</sup>٢) باعتبار الموحدين اعتنقوا المذهب الكلامي القائم على تأويل المتشابه •

<sup>(</sup>٣) باعتبار المرحدين قد آمنوا بنظرية المهدى المنتظر، إذ ادعى ابن تومرت المهدوية .

بالمناصب والتعليم الحجانى ، فقام بخطوة فى سبيل إضعاف سيطرة مذهب مالك على نفوس الشعب . إذ أصدر أوامره « بإصلاح المساجد وبنائها فى جميع بلاده ، وتغيير المنكر ، وتحريق كتب الفروع ورد الناس إلى قراءة الحديث ، وكتب بذلك إلى جميع طلبة المغرب والعدوة » وفى هذا النص الذى ذكره ابن أبى زرع (١) . وأشار إليه المراكشي (٢) ونقله السلاوى (٣) عنهما . ملاحظات خليقة بالاعتبار . منها أن عبد المؤمن ابتدأ هذا القرار الحطير – الذى بدا فيه عجداً فى الفقه – بإصلاح المساجد وبنائها . ثم بتغيير المنكر ، وفى هذا البدء ، ما يهدئ النفوس ، ويثاج الصدور ، ثم يذكر بيت القصيد من أمره . وهو تحريق كتب الفروع . ورد الناس إلى قراءة الحديث في نهاية الأمر .

ومها أنه أناط الطلبة (العلماء) بتنفيذ الأمر دون الولاة ورجال الجيش . ليجس بذلك نبض المالكية بطريق الإقناع حتى يجنب نفسه عواقب الثورات المسلحة التي ربما يشعلها المالكية ضده في أنحاء البلاد . ومها أن تأخير أمره بتحريق كتب الفروع إلى نهاية الرسالة ، ما يشعر بأنه يخشى عاقبة التنفيذ وبالتالى ما يوحى إلى العلماء بالكف عن التنفيذ إن صادفوا تذمراً من المالكة .

ويبدو أن هؤلاء الطلبة المرحدين لم يستطيعوا القيام بتنفيذ رغبة الجليفة عبد المؤمن ولم تحرق كتب الفروع في عهد عبد المؤمن ولا في عهد يوسف بن عبد (1) المؤمن . وإنما قام بالتنفيذ الحليفة يعقوب

<sup>(</sup>١) القرطاس ج٢ ص ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٨٥ . .

<sup>(</sup>٣) الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ج ٢ ص ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) لم يقم ويوسف بن عبد المؤمن ، بعمل ضدكتب المالكية ، ولكنه أبدى استياءه الشديد لكثرة الأقوال الواردة في الحكم الواحد ، لأن هذا من شأنه أن يضلل الناس في المر عبادتهم . فيذكر المراكشي ، أن الحافظ أبا بكر بن الجلم قال : و لما دخلت على -

المنصور (١) حفيد عبد المؤمن وكان « يعقوب » هذا يرمى إلى محومذهب مالك ، و إزالته من المغرب مرة واحدة ، وحمل الناس على الظاهر من القرآن والحديث (٢) .

وانتهت هذه المعركة الفقهية بوضع فقه على أساس من القرآن الكريم والحديث الشريف ، فظن الحليفة يعقوب المنصور ، أنه بهذا قضى على الفقه المالكى ، ولم يكن فقه الموحدين الجديد سوى فقه مالك ــ بعد حذف الأسانيد وآراء الفقهاء .. ثم أقبل الناس على حفظ الفقه الجديد ، ولكن فقه مالك هو الذي يسير الناس عمليناً على هديه . والفقهاء المالكية لم يغيطهم

= أمير المؤمنين أبي يعقوب (يوسف عبد المؤمن) أول دخلة دخلتها عليه ، وجدت بين يديه كتاب ابن يونس (في فقه ما لك) فقال لى يا أبا بكر: أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله . أرأيت يا أبا بكر المسألة فيها أربعة أقوال أو خمسة أقوال أو أكثر من هذا ، فأى هذه الأقوال هو الحق ، وأيها يجب أن يأخذ به المقلد . فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك فقال لى – وقطع كلامى – يا أبا بكر ليس إلا هذا وأشار إلى كتاب سنن أبي داود وكان عن يمينه – أو السيف!! الما المعجب ص ١٨٥) .

(١) يذكر المراكشي، أن يعقوب المنصور (حفيد عبد المؤمن) أنزل بكتب مذهب ما لك محنة كبرى، فانقطع في أيامه تعليم كتب الفروع، وخافه علماء المالكية، وأحرق كتبهم — بعد أن يجرد ما فيها من حديث وقرآن — وقد أحرق منها جملة في سائر البلاد كدونة سحنون، وكتاب ابن يونس، ونوادر ابن أبي زيد، ومختصره، وكتاب التهذيب للبرادعي، وواضحة ابن حبيب، وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها، ويقول المراكشي عن مشاهدته هذه المحنة: «لقد شهدت عنها — وأنا يومئذ بمدينه "فاس" ـ يؤتى منها بالأحمال فتوضع، ويطلق فيها النار وأمر يعقوب المنصور بعدم الاشتغال بعلم الرأى وتوعد على ذلك بالعقوبة الشديدة، ثم أمر المحدثين بجمع أحاديث من المصنفات العشرة (الصحيحين، والترمذي والموطأ، وسنن أبي داود — وسنن النسائي، وسنن البزار، ومسند ابن أبي شيبة، وسنن الدارقطني، وسنن البيهني والأحاديث التي جمعها ابن تومرت في الطهارة) فجمع المحدثون ما أمرهم به، فكان يمليه بنفسه على الناس، ويأخذهم بحفظه وانتشر هذا المجموع في جميع المغرب (المعجب ص ١٨٤).

(٢) نفس المصدر والصفحة .

الشعب قيد أنملة من مظاهر الإجلال والإكبار ، ثم يحدث الله بعد ذلك أمراً ، يغير الحال تماماً وهو أن « يعقوب المنصور » نفسه ، أخذ ينقد مبادئ المهدوية ، ويعلن عدم اعترافه بالعصمة والإمامة (۱) . فتحدث هذه الآراء دوياً هائلا ، ويرتاب الناس بعد خليفتهم في مهدوية ابن تومرت ثم يبتدئ المالكية في استعادة مكانتهم ، ثم يحكم المغرب الحليفة المأمون (۲) في مبدر أبناء يعقوب المنصور بعد أبيه بثلاثين سنة فيصعد المنبر ويعلن على الملأ إلغاء أسطورة المهدوية ، ومحو عبارات التنويه بالمهدى المنتظر من الحطبة . ومما قاله في هذا : « لا تدعوه بالمهدى المعصوم ، وادعوه بالغوى المنموم ، وادعوه بالغوى

<sup>(</sup>۱) يقول المراكشي: «أخبرني للشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المرى . ونحن بحجر الكعبة قال : «قال لى أمير المؤمنين أبو يوسف و يعقوب المنصور " يا أبا العباس: اشهد لى بين يدى الله عز وجل أنى لا أقول بالعصمة ، يعني عصمة ابن تومرت ، قال – أى الشيخ أبو العباس المذكور – وقال لى يوماً ، وقد استأذنته في فعل شيء يفتقر إلى وجود الإمام – يا أبا العباس أين الإمام . أين الإمام ؟ . . » (المعجب ص ١٩٣) .

<sup>(</sup>۲) لم يل «المأمون» شئون الخلافة بعد موت أبيه يعقوب المنصور مباشرة فقد تولى بعد يعقوب المنصور ابنه «الناصر» (من سنة ٥٩٥ – ٦١٠ ها) ثم تولى عبد الواحد بن يوسف بن عبد المؤمن – أخو يعقوب المنصور – (من سنة ٦٢٠ – ٦٢١ ها) ثم تولى العادل بن يعقوب المنصور (من سنة ٦٢١ – ٦٢١ ها) ثم تولى يحيى المعتصم بن الناصر (من سنة ٦٢١ – ٦٢١ ها) ثم تولى يحيى المعتصم بن الناصر (من سنة ٦٢١ – ١٢٠ ها) ثم تولى إدريس المأمون – الذي نتحدث عنه – (من سنة ٢٠١ – ٦٢٠ ها)

<sup>(</sup>٣) ولم ينته الأمر عند الخطبة المذكورة . فقد أرسل المأمون الكتب إلى جميع البلاد بمحو اسم المهدى ابن تومرت من السكة والخطبة ومحو سننه التى ابتدعها للموحدين وجرى عليها الخلفاء بعده ، وأنكر النداء للصلاة باللغة البربرية ، وزيادة المهدى في أذان الصبح عبارة «أصبح ولله الحمد» وغير ذلك من الأوضاع التى وضعها المهدى ابن تومرت . ثم يقول المأمون – في كتبه التي أرسلها إلى جميع الولايات – كل ما فعله المهدى ، وتابعه عليه أسلافنا ، فهو بدعة . ولاسبيل إلى إبقائه ثم بطش بأشياخ الموحدين . حيث أمر بهم =

و بعد أن هاجم الموحدون مبادئهم على هذا النحو ، لم يعد هناك أى قيد يحد من نشاط المالكية ، فأعادوا قوتهم فى الفقه وفى العقيدة على السواء . وذلك فى الوقت الذى أخذ فيه أمراء الموحدين يتناحرون على الملك . ولم يعد أحد منهم يفكر فى شيء من أمر العقائد .

<sup>=</sup> فأحضروا بين يديه . فقال لهم يامعشر الموحدين .. إنكم قد أظهرتم علينا العناد، وأكثرتم في الأرض الفساد ، ونقضتم العهود ، وبذاتم في حربنا المجهود ، وقتلتم الإخوان والأعمام ولم ترقبوا فيهم إلا ولاذمة ، ثم أخوج لهم كتاب بيعتهم إياه ، واحتج عليهم بنكثهم الذي نكثوا بعده فقامت الحجة عليهم وبهتوا وسقط في أيديهم ، فالتفت إلى أحد القضاة فقال ما ترى أيها القاضي في أمر هؤلاء الناكثين ؟ فقال : يا أمير المؤمنين . إن الله تعالى يقول : وومن نكث فإنما ينكث على نفسه ، فقال المأمون : صدق الله العظيم . فإنا نحكم فيهم بحكم الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون . ثم أمر بجميع أشياخ الموحدين وأشرافهم فسحبوا إلى مصارعهم وقتاوا (الاستقصاء : السلاوي ج ٢ ص ٢١١٠) .

## ح \_ العرب الهلالية

ومن العناصر الهامة في الشعب المغربي – في عهد عبد المؤمن – قبائل العرب الهلالية . وقد ذكرنا فيما سبق ، كيف توغل هؤلاء العرب في مملكة الباديسيين بأفريقية ، ثم في مملكة الحماديين ببجاية ، وإلى أي قدر بلغ نفوذهم وبطشهم في هاتين المملكتين ولا سيا بعد أن ضعف الباديسيون قبيل استيلاء النصارى على حاضرتهم « المهدية » . وكذلك بعد أن دب الحلل في جسم الدولة الحمادية ، إذ أضحى هؤلاء الأعراب في رغد من العيش ، وسعة من السلطان ، ثم بلغوا من العزة والقوة مبلغاً سما بهم إلى قمة الغرور والطغيان والبطش . فلما استولى « عبد المؤمن » على مملكة الحماديين في ذي القعدة سنة ٧٤٥هـ(١) ثار عليه هؤلاء الأعراب ، وتحدوا قوته ، والتحموا بجيشه سنة ٤٨هـ(٢) ، وتفانوا في حربه ، إذ أفقدهم « عبد المؤمن » ماكانوا يتمتعون يه من سلطان ونفوذ في عهد الحماديين الضعفاء ، ولكن عبد المؤمن استطاع بجيشه المنظم أن ينزل بهم الهزيمة تاو الهزيمة ، وأن يقنل زعيم زعمائهم « هلال بن عامر » ثم يمم وجهه شطر « مراكش » وفى ركابه منهم كثير من سلاطيهم - على حد تعبير البيدق(٣) - وكان عبد المؤمن يدرك أخلاق هؤلاء الهلاليين ويعرف ما طبعوا عليه من أنفة وعزة وكبرياء ، كما يعرف أنهم لا يتركون ثأرهم ، ولو فنوا عن آخر رجل منهم فعالجهم بكرم الخلق ، لا بالسلاح ، ورد إليهم ما غنمه منهم ، وأكرم زعماءهم ، وأطلق سراحهم آملاً أن يخلدوا إلى السكينة، وأن يعاونوه على استقرار الأمن حتى يستطيع أن يفرغ للنصارى بالأندلس وأفريقية أعداء دين الله، وأعداء العرب وآملاً أيضاً أن يصبح هؤلاء العرب الشجعان ، عنصراً عاملا في شعبه ، وسنداً

<sup>(</sup>١) روض القرطاس ح ٢ ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٢) أخبار المهدى ابن تومرت ص ١٦٥.

٣) المصدر السابق ص ١١٥ – ١١٦.

قويتًا في جيشه . فسالم الهلاليون « عبد المؤمن » ولكنهم لم يقبلوا أن يكونوا تحت إمرة الموحدين الصارمة . فتقهقروا شرقى منطقة بجاية . وتجمعوا في منطقة أفريقية ( تونس ) . ولكن عبد المؤمن تجمعت لديه الأسباب التي توجب عليه ، أن يلي صريخ المسلمين الذين سامهم النصارى الحسف بمدينة المهدية عاصمة أفريقية ، هذه المدينة الإسلامية العظيمة التي انتزعها النصاري كما انتزعوا ما جاورها ، وما تبعها من بلاد المسلمين – كما مر – فاتجه عبد المؤمن إلى المهدية . واستولى - وهو في طريقه إليها - على مدينة « تونس » (١) التي اتخذ الهلاليون منزلهم في أحوازها \_ بعد أن فقدوا أحواز بجاية \_ وفتح الله للمسلمين ، مدينة المهدية ، ورد عبد المؤمن جميع أرض أفريقية للمسلمين . ولكن هذا النصر المبين الذي أحرزه الموحدون على الصليبيين . لم يثلج صدر الهلاليين ، الذين طاردهم عبد المؤمن وضيق عليهم الخناق في كل مكان . فثاروا على الخليفة « عبد المؤمن » ثورة عارمة وانتزعوا من أملاك الموحدين مدينة « قابس » آملين أن يتخذوها مقرًّا جديداً . ولكن عبد المؤمن وجه إليهم جيشاً كبيراً ، أنزل بهم الهزيمة وأعاد إلى الموحدين مدينة « قابس » (٢) فشعر الهلاليون بأنه لا قبل لهم بجيش عبد المؤمن ، وبدءوا يفتحون صدورهم لمفاوضة الموحدين ، فهداهم عبد المؤمن إلى العيش الكريم في كنف الموحدين ، وأكد لهم إعجابه بهم ، وطفق يستميلهم إلى الانتظام في جيشه ، ليكون لهم ثواب الإسهام في نصرة الإسلام ، وطلب إليهم أن يعدوا عشرة آلاف من شجعانهم للجهاد في سبيل الله بالأندلس ، فتعاهدوا على هذا ، ثم نكثوا الأيمان بعد توكيدها وارتأوا أن يحاربوا عبد المؤون ليطلق سراحهم ، ويعيدهم إلى حالة الفوضي التي ألفوها من آماد بعيدة . ولكنه هزمهم هزيمة نكراء في موقعة جبل القرن (جنوبي الةيروان) في شهر ربيع الآخر سنة ٥٥٥ه(٣)

<sup>(</sup>١) كان ذلك في سُنة ٤٥٥ ه (أغسطس ١١٥٩م).

۲) البيان المغرب ج ٣ ص ٣٩ – ٤٠.

<sup>(</sup>٣) وكان يقود المعركة من الهلاليين ، أبو محفوظ محرز بن زياد ، وجبارة بن كامل بن سرحان ، ومسعود بن زمام (أشباخ ج ٢ ص ٢١٥).

وسقط متاعهم ، ونساؤهم ، وأولادهم غنيمة في أيدى الموحدين ، . ولكن عبد المؤمن عاد إلى سياسة لين الجانب معهم كعادته ، وأمر بعدم المساس بالغنائم التي أخذت منهم ، وحراستها بعين الشرف ، والنبل ، وحين أقبلت وفود بني هلال ، أكرم مثواهم وأحسن إليهم ، ورد إليهم أشياءهم كاملة غير منقوصة (۱) . وبهذا الصنيع الكريم المتكرر ، استطاع أن يجذبهم إليه ، وأن يضم كثيراً منهم إلى جيشه . وأن يسلس قيادهم فأضحى هؤلاء الأعراب طائفة مستقرة من طوائف الشعب المغربي ، وعنصراً مميزاً من عناصر الجيش الموحدي ، غير أن عبد المؤمن لم يطل به أجله . ليقودهم في معركة ، ولم يبتدئ ظهورهم في الجيش الموحدي كقوة محاربة إلا في عهد الخليفة الثاني يبتدئ ظهورهم في الجيش الموحدي كقوة محاربة إلا في عهد الخليفة الثاني ببتدئ طهورهم في الجيش الموحدي كقوة محاربة إلا في عهد الخليفة الثاني بالمغرب الأقصى والأندلس في عهد الخليفة الثالث يعقوب المنصور ، بطل بالمغرب الأقصى والأندلس في عهد الخليفة الثالث يعقوب المنصور ، بطل

أقيموا صدور الخيل نحو المضارب فلا تقتنى الآمال إلا من القنا ولا يبلغ الغايات إلا مصمم ومنها:

ألا فابعثوها همة عربية أفرسان قيس من هلال وعامر لكم قبة للمجد شدوا عمادها ومنها:

نعدكم السيف الذى ليس ينشى وليس وليس وليس وليس خطيب الصدق من قال فانبرى ( المن بالإمامة ص ٧٠) .

لغزو الأعادى وأقتناء الرغائب ولا تكتب العليا بغير الكتائب على الهول ركاب ظهور المصائب

تعز بأطراف القنا والقواضب وما جمعت من ظاعن ومضارب بطاعة أمر الله من كل جانب

إذا ما نباسيف براحة ضارب ولكن فعل الحر أصدق خاطب

<sup>(</sup>١) أخبار المهدى ص ١١٧.

<sup>(</sup>٢) وقد طلب الخليفة يوسف بن عبد المؤمن إلى طبيبه الفيلسوف ابن «طفيل» أن ينظم قصيدة حماسية يحرك فيها نخوة الهلاليين لحرب نصارى الأندلس فصدع بالأمر ومما جاء في هذه القصيدة قوله:

معركة « الأرك » (١) أعظم معارك الدولة الموحدية بالأندلس على الإطلاق .

ومما هو جدير بالذكر ، أن إسهام العرب الهلاليين في الجيش الموحدي الم يكن ذا أثر فعال لمقتهم للنظام ، وعدم إصغائهم لأوامر القادة ، وانطباعهم على التمرد والعصيان في كثير من الأحيان .

ولكن هؤلاء الأعراب كانت لهم آثار بعيدة المدى في تعريب الكثير من قبائل البربر القاطنة بمتاهات الجبال ومغاراتها ، مما لم يسهل على غير هؤلاء الأعراب في الماضي أن يصلوا إليه، وقد ظل العرب الهلاليون ذوى منزلة كريمة بيين طبقات الشعب المغربي ، سيراً عل سياسة عبد المؤمن وسنته في إكرامهم .

<sup>(</sup>١) انتصر فيها الحليفة يعقوب المنصور على النصارى . وكانت موقعة الأرك هذه أخت موقعة الزلاقة (التي انتصر فيها يوسف بن تاشفين) في خضد شوكة النصارى والتمكين للإسلام بالأندلس .

عبد الله كنون ؛ مدخل إلى تاريخ المغرب ص ٥٧ .

# د \_ موقف عبد المؤمن من أهل الذهة

كان الموحدون فقهاء متمسكين بأحكام الشريعة الغراء فحملوا رعاياهم على إقامة أركان الإسلام وتنفيذ أحكامه بصرامة وحزم ، فالقتل دون غيره لمن لم يؤد الصلاة ، أو يمتنع عن أداء الزكاة ، أو يشرب الحمر أو . . . الخ (١) .

وربما كان الغرض من هذه الصرامة ، ردع المستهترين ، وخلق مجتمع إسلامى نتى ، ولذلك رأى عبد المؤمن ، أن يتى هذا المجتمع الجديد من دنس الكفر (٢) وأن يحمى الشباب الموحدى من مخالطة اليهود والنصارى ، شاربى المحمور ، وآكلى لحم الحنزير . أولئك الذين لا يخفون عداوتهم للموحدين

أإمام الحق وناصره طهرت الأرض من الدنس ورفعت منار الدين على عمد شم وعلى أسس وصدعت رداء الكفر كما صدع الديجور سنا قبس ومضيت لأمر الله على ثقة بالله ولم تخس فأناخ الموت كلا كله بظباك على بشر رجس ا ا

<sup>(</sup>۱) إذا عرفنا أن المهدى ابن تومرت قد سفك الكثير من دماء أبناء القبائل. لتمردهم ، أو لشكهم فى مبادئه المهدوية فلا عجب أن يقتل من يهمل تنفيذ أحكام الله – كتاب أعز ما يطلب (ص ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) كان المرحدون يعتبرون أعداء الإسلام ، نجساً ودنساً ورجساً . فهذا شاعرهم وعلى بن حزمون » يمدح الخليفة « يعقوب المنصور » الذي هزم الصليبيين في موقعة الأرك ، بقصيدة طويلة جاء فيها :

بصفة خاصة (١) ، وللمسلمين بصفة عامة (٢) . فأصدر عبد المؤمن أوامره إلى عبد عمال مملكته بالأندلس والمغربين – الأقصى والأوسط – وأفريقية بأن يخير وا اليهود والنصارى المواطنين بين : الجلاء عن البلاد ، أو اعتناق الإسلام ، وضرب لذلك أجلا معلوماً . فمن أسلم منهم كان له ما للمسلمين من حقوق وعليه ما عليهم من واجبات ، ومن امتنع عن الإسلام في الأجل على المحدد فقد حل دمه وماله .

وقد أسلم الكثير، وهاجر القليل، و بعض اليهود اعتنق الإسلام متظاهراً (٣). ونفذ أحكامه ، مداراة وخشية من القتل ، فلما واتنه فرصة الحروج من البلاد بأثقاله وأهله ، هاجر وعاد يهودينا كما كان ومن هؤلاء الطبيب اليهودي موسى ابن ميمون الذي هاجر إلى مصر واشتغل طبيباً خاصًا للسلطان صلاح الدين الأيوبي ، وتوفى بمصر سنة ٢٠٢ه ه (٤).

وقد اتبع «عبد المؤمن » هذه الطريقة في البلاد التي فتحها فيا بعد فعندما فتح مدينة « تونس » سنة ٤٥٥ ه (٥) أقام بها ثلاثة أيام ، وعرض بنفسه

(١) كان النصارى المواطنون بالأندلس يتجسسون على المسلمين لحساب ملوك النصارى، وكثيراً ما أغروهم بحرب المسلمين وغزوهم. ومن هؤلاء نصارى « قرطبة » الذين هيأوا للفونس السابع – ملك قشنالة – احتلال قرطبة سنة ٤٠٥ ه واحتلال قلعة رباح سنة ٤١٥ ه واحتلال ميناء ألمرية الإسلامى سنة ٤١٥ – وذلك قبل أن يتمكن الموحدون من فتح الأندلس . أما اليهود فقد تآمروا مع ابن هشمك على الموحدين . وفتحوا له باب الربض بغرناطة ليلا . فدخل ابن هشمك مدينة « غرناطة ، ليلا وفتك بكثير من الموحدين واشتد في تعذيب المحاصرين ( مخطوط المن بالإمامة ورقة ٧٥) .

(٢) والله جل شأنه يقول: « إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة ييفرحوا بها » ( سورة آل عمران ٣ الآية ١٢٠ ) .

(٣) ويقول سبحانه وتعالى : « وإذا لقوكم قالوا آمنا . وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ . قل موتوا بغيظكم » . السورة الشريفة السابقة آية ١١٩ .

(٤) القفطي : أخبار العلماء . بأخبار الحكماء ص ٢٠٩ (ط القاهرة ١٣٢٦ م).

(٥) القرطاس ج ٢ ص ١٦٠ .

الإسلام على من بها من النصارى والبهود ، وأمر بقتل كل من امتنع عن اعتناق الإسلام وسار على سنة عبد المؤمن كل خلفائه الذين حكموا الموحدين قبل عهد المأمون . ويبدو أن معاملة عبد المؤمن لأهل الذمة على النحو السابق قد أعجب بها شعبه أيما إعجاب ، بل ربما أثلجت صدر كثير من المسلمين في العصور الوسطى ، ولا سيا أن عبد المؤمن ظهر في فترة الحروب الصليبية التي اشرأبت فيها الأعناق إلى قائد مسلم ، يتسم بالصرامة والحزم تجاه الصليبين المعتدين . فنرى الرحالة ابن جبير يشيد بالإسلام عند الموحدين فيقول : « وليتحقق فنرى الرحالة ابن جبير يشيد بالإسلام عند الموحدين فيقول : « وليتحقق المتحقق ، ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب . لأنهم المتحقق ، ويعتقد الصحيح الاعتقاد أنه لا إسلام إلا ببلاد المغرب . لأنهم المتحق ، ولا دين على وجهه إلا عند الموحدين » (۱) .

ولكنه يبدو أن هذا الإسلام الذى أكره «عبد المؤمن» النصارى واليهود على اعتناقه كان \_ فى أغلب الأحيان \_ كالبذر الذى ألتى فى أرض سبخة ، فلم يحقق أمل الزارع ، فأولئك الذين أسلموا من اليهود بصفة خاصة لم يكفوا عن أذى الموحدين، والتجسس على جيوشهم، ونقل أسرار المسلمين إلى الأعداء ، ولما فطن الخليفة يعقوب المنصور إلى شر اليهود أراد أن يميزهم \_ على الرغم من إسلامهم فى الظاهر \_ ليتى المسلمون شرهم وليحذروهم ، فوضع لهم لباساً مميزاً يختصون به ، وهذا الملبس عبارة عن ثياب كحلية اللون ذات أكمام مفرطحة السعة ، وطولها يصل إلى أقدامهم ، وبدلا من العمائم ، جعل على رءوسهم «كلوتات » على أشنع صورة كأنها البراديع ، واصلة إلى ما تحت آذانهم . وشاع هذا الزى فى جميع يهود المغرب ، وظلوا يلبسونه طول أيام « يعقوب المنصور » وصدر عهد ابنه « الناصر » ثم توسلوا إلى الناصر بجميع الوسائل فغير زيهم إلى وصدر عهد ابنه « الناصر » ثم توسلوا إلى الناصر بجميع الوسائل فغير زيهم إلى ثياب صفر ، وعمائم صفر كذلك (٢) .

<sup>(</sup>١) رحلة ابن جبير ص ٤٩ .

<sup>(</sup>۲) المعجب ٔ ص ۲۰۳ ویزید المراکشی قائد کان یعقوب المنصور یقول او صح عندی عندی اسلامهم لنرکتهم یختلطون بالمسلمین فی أنکحتهم وسائر أمورهم ، ولو صح عندی

وكان هذا الزى المميز بمثابة إعلان يحذر الشعب منهم ، فقل خطرهم كولكن هذا الزى جعل منهم طبقة معينة من طبقات الشعب . فلما أخذت الدولة الموحدية فى الضعف عقب حكم « الناصر » (ت ١٦٠) تنفس هؤلاء اليهود الصعداء ، وأخذوا يسهمون فى الفتن التى انتشرت فى أنحاء الدولة ، وابتداء من عهد المأمون أخذ اليهود حظهم من الحرية شأنهم شأن النصارى فكانت لهم مدارسهم ومجتمعاتهم الحاصة . وكان من سيئات المأمون ، خروجه على المبادئ التى قامت على أساسها الدولة التى أعزته وأعزت الإسلام فترة طويلة من الزمن ، ثم قتله شيوخ الموحدين . ثم السماح للنصارى بإقامة كنيسة بمدينة مراكش ، ليقيم النصارى شعائرهم (١) .

وإذا كان لنا أن نزن عمل عبد المؤمن تجاه النصارى واليهود وحملهم على الإسلام كرهاً. فإن هذا الأمر قد استند فيه إلى سياسة ابن تومرت القائمة على أصول الشيعة. وهذا كطريقته فى قنل تارك الصلاة ومانع الزكاة، وشارب الحمر، والأحكام الإسلامية السنية لا تقول بهذا، كما لا تقول بتخيير النصرانى أو اليهودى بين الإسلام أو القتل. والله سبحانه وتعالى يقول: « لا إكراه فى الدين قد تبين الرشد من الغى «والتخيير يكون بين الإسلام أو الجزية أو الحرب. وربما كان عبد المؤمن مستنداً على قاعدة اختص بها مذهب مالك – رضى الله عنه – وهو إدخال عنصر المصلحة المرسلة ضمن الأقيسة الفقهية.

<sup>=</sup> كفرهم لقتلت رجالهم وسبيت ذراريهم ، وجعلت أموالهم فيثاً للسلمين , ولكننى متردد فى أمرهم » (نفس المصدر والصفحة ) .

(1) الاستقصا ج٢ ص ١١٢ - ٢٠١٠ .

## ٢ المرأة

كانت المرأة في عهد المرابطين أكثر ظهوراً في مجال الحياة العامة وأعظم نفوذاً ، وأشد حرية من المرأة في عهد الموحدين (١) . فقد أثبت التاريخ أنه كان لبعض نساء المرابطين رأى مسموع في سياسة الدولة (٢) . ومن هؤلاء النسوة السيدة « زينب النفزاوية » زوج السلطان يرسف بن تاشفين – مؤسس دولة المرابطين – والسيدة « قصر » زوج السلطان على بن يوسف ، وإننا نلمس مكانة المرأة المرابطية في حمل كثير من قادة المرابطين وأمرائهم ، اسم الأم لااسم الأب « مثل يحيى بن غانية ، ومحمد بن عائشة » ومحمد بن فاطمة .

ولم يقدر للمرأة الموحدية - في عهد عبد المؤمن - أو بعد عبد المؤمن ، مثل هذه المكانة العالية التي كانت للمرأة المرابطية ، على أن المرأة الموحدية - ابتداء من عهد عبد المؤمن - قد نالت قسطاً وافراً من التعليم لم يقدر للمرأة المرابطية . وكانت بنات أمراء الموحدين : القدوة الصالحة لبنات الشعب في الإقبال على العلم والأدب. ومن هؤلاء الأميرة زينب بنت يوسف بن عبد المؤمن التي درست علوم الدين واللغة ، ونبغت في علم الأصول . إذ كانت هذه

<sup>(</sup>١) ربما يرجع ذلك إلى أن المرابطين، قد نشأوا فى الصحراء، والمرأة الصحراوية هى الركن الركين فى إقامة بناء الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فهى التى ترعى الإبل والغنم، وهى التى تطهو الطعام وتربى الأولاد وتحوك النياب. أما الرجل فأهم أعماله حماية الأصرة، والذود عن ذمار القبيلة.

<sup>(</sup>٢) وقد اشتطت المرأة فى سلطتها حتى انحرفت عن الجادة. وفى هذا يقول المراكشى .. واستولى النساء على الأحوال وأسندت إليهن الأمور وصارت كل امرأة من أكابر لمتونة ومسوفة مشتملة على كل مفسد وشرير وقاطع سبيل . وصاحب خمر وماخور . . إلخ (المعجب 114 – 110) .

الأميرة ، عالمة صائبة الرأى، وقد استطاعت أن تدفع بالمرأة المغربية إلى ميدان العلم والمعرفة (١) .

ومن مناقب عبد المؤمن . أن جعل التعليم الابتدائى إجبارياً (٢) مفروضاً على مكلف من الرجال والنساء (٣) . وقد دفعه إلى هذا إصراره على أن يلم كل أبناء الشعب بعقيدة ابن تومرت ومبادئه . ولكن الشعب – مالكياً أو موحدياً – استفاد الإلمام بالقراءة والكتابة . مما هيأ المراغبين في الاستزادة من العلم من الجنسين أن يقتحموا ميادين المعرفة العالية ومن الشواعر اللائى ظهرن في عهد عبد المؤمن . الاديبة الشاعرة المربية حفصة بنت الحاج الركونية الغرناطية (٤) التي قالت في مجلس عبد المؤمن مرتجلة :

يا سيد الناس يا من يؤمل الناس رفده امن على بطرس يكون الله هر عده عده عناك فيد الحمد لله وحده (٥)

ومن الأديبات الشهيرات اللائى ظهرن فى عهد « عبد المؤمن » السيدة « ورقاء بنت ينتان » الفاسية . وبمن تثقفن بالعلوم الدينية « أم العز العبد رية » التى كانت تدرس القراءات السبع كما كانت تقوم بتدريس صحيح البخارى . ومنهم أم المجد مريم بنت الشيخ أبى الحسن الغافقي الذى فتح مدرسة للغرباء بمدينة « سبتة » وحبس عليهم أول مكتبة من نوعها بالمغرب . وقد نوهنا عنه بمدينة « سبتة » وحبس عليهم أول مكتبة من نوعها بالمغرب . وقد نوهنا عنه

<sup>(</sup>١) التكملة ترجمة رقم ٢١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) ربما كان عبد المؤمن أول ملك في العالم قرر أن يكون التعليم إجباريا .

<sup>(</sup>٣) ليفي بروفنسال : مجموع رسائل موحدية من ص ١٣١ حتى ص ١٣٧ .

<sup>(</sup>٤) كانت حفصة هذه تشهر بالحسب والحمال والمال ، وكانت أستاذة بالإضافة الى شهرتها الأدبية . وقد طال عمرها حتى علمت نساء الحليفة يعقوب المنصور - حفيد عبد المؤمن - وتوفيت بمراكش سنة ٥٨٦ ه .

ب السلطانية بخط يده بعبارة « الحمد لله وحده » .

فيا مبق ، ومنهن السيدة خيرونة الفاسية العالمة المتصوفة التي أخذت التصوف على الإمام عثمان السلالجي صاحب الطريقة البرهانية ، وشيخ أهل فاس في عصره . ومن النساء اللائي ظهرن في عالم الطب بصفة خاصة السيدة « أم عمرو» بت الطبيب الذائع الصيت في العصور الوسطى « أبي مروان بن زهر » وكان لأم عمرو هذه ابنة نبغت في الطب أيضاً تدعى « أم أبي العلاء »(١) .

وكان المهدى ابن تومرت يعيب على المرابطين ؛ أن رسجالهم يتلشمون . يبيا تسفر نساؤهم عن وجوههن (٢) . ويروى السلاوي أن ابن تومرت . لتى الصورة – أخت السلطان على بن يوسف – في الطريق وهي حاسرة قناعها على عادة المرابطين في زى نسائهم فو بخها ، فدخلت على أخيها شاكية باكية (٣) . فيا نستنتج من هذا أن المهدى كان من أنصاء الحجاد من مأن ناء

فهلى نستنتج من هذا أن المهدى كان من أنصار الحجاب ، وأن نساء الموحدين التزمن النقاب .

إننا لا نستطيع أن نجزم بحالة معينة ، لأن المرأة الريفية صحواوية كانت أم جبلية ، إنما تسفر عن وجهها فى أغلب الأحيان ، إذ حياتها الاجتماعية الجادة تملى عليها الثقة ، وتمنعها من اصطناع التكاف . كما تمنعها تقاليدها من مواجهة الرجل الأجنبي . وهي بعد هذا إنما تعيش بين إخوتها وأبناء عمومتها وخثولتها . من أولئك الذين فتحت الحياة عينها عليهم منذ نشأتها ، وأزالت أواصر القربي بينهم ما تلتجئ إليه المرأة من أنواع التكلف والاحتجاز . على أننا نرجح أن المرأة الموحدية كانت تحتجب عند ما تضطرها الضرورة إلى لقاء رجل غريب عن عشيرتها ، استناداً إلى نقد المهدى الآنف الذكر . وكان الموحدون لا يسمحون باختلاط الرجال بالنساء في الأسواق العامة ، أو في الموحدون لا يسمحون باختلاط الرجال بالنساء في الأسواق العامة ، أو في الأعياد والمواسم (٤) ولم تكن المرأة الموحدية ذات نفوذ سياسي في الدولة ،

<sup>(</sup>١) عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ٢ ص ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) كتاب أعز ما يطلب : للمهدى ابن تومرت ص ٢٩٧ ــ ٢٩٥ .

<sup>(</sup>٣) الاستقصاح ٢ ص ٧٥.

<sup>(</sup>٤) وقد سن لهم ابن تومرت هذه السنة . فكان ينزل الأسواق ويفرق الرجال من التساء بالعصا . وقد أشرنا إلى ذلك فيا سبق .

كأخها المرابطية كما ذكرنا . ولكنها كانت ذات رأى عترم في ميدان الأسرة ، اذكانت تسهم بنصيب كبير في بناء الأسرة اقتصاديًّا واجهاعيًّا . ولا سيا النسوة السوسيات اللائي يقرر البكرى عملهن بقوله : « . . . إن أهل السوس وإغمات ، أكثر الناس تكسباً ، وأطلبهم للرزق يكلفون نساءهم وصبيانهم التحرف والتكسب . . . » (1)

ولقد كان العرف البربرى يحرم المرأة من الميراث ، حتى لا تخرج أملاك القبيلة إلى الأجانب ، فلما انتشرت أحكام الإسلام السمحة بين القبائل و ولا سيا في عهد المرابطين والموحدين – أخذت المرأة حقها الشرعي من الميراث . إلا عند القبائل التي تحايلت على الشرع (٢) . كأن تحمل البنت على أن تتنازل لبعض إخوتها عن حقها ، أو تبيع حقها بثمن بخس ، ومثل هذا نراه في بعض الأسر عندنا . .

والمرأة الموحدية كانت تشهر بجمالها ، وترتدى ملابس ساذجة ، وتختلف الملابس باختلاف أحوال الأسرة الاقتصادية والاجتماعية . وكان الموحدون رجالاً ونساء يؤثرون الألوان البيضاء . وربما كان السبب في ذلك راجعاً إلى أن المرابطين كانوا يفضلون اللون الأسود شعار العباسيين . إذ كان المرابطون تابعين أدبياً للدولة العباسية ذات الشعار الأسود . فسار الموحدون على النقيض منهم .

<sup>(</sup>١) البكرى: المسالك والممالك ص ١٦٣ - ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) ولا يخني أن هذا التحايل لا يقوه الشرع الشريف.

# ۳ الملاهي والمحافل

كانت الحياة الاجتماعية في عهد عبد المؤمن - بصفة خاصة - تستمد مظاهرها من ذلك النهج الصوفي الذي شرعه ابن تومرت صاحب دعوة الموحدين ، وكان ابن تومرت يرى أن ما أصاب المسلمين بالمشرق والمغرب من ضعف وتدهور ، إنما مرده إلى حياة الترف والعكوف على اللهو بريئاً أو غير برىء ، وصدوفهم عن منهج الدين الحنيف وأساليبه الجادة الطاهرة ، لهذا بدأ حياته الإصلاحية بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وبعد أن نبت حوله جماعة صغيرة من التلاميذ ، أخذ يقودهم إلى مهاجمة المتاجر التي تبيع آلات اللهو ، وينزل بها العطب ، وفي هذا يقول البيدق : وكانت الموانيت عملوءة دفوفاً وقراقر ومزامير وعيداناً ، . . وجميع أدوات اللهو فقال لنا الحصوم : اكسروا ما وجدتم من أدوات اللهو ، فقام أصحابها بالصراخ ، وساروا شاكين نحو قاضهم - أى قاضى مدينة فاس - ابن معيشة . . يوموقها . مروا . . فإنكم مخالفون للحق » (١) .

ونستنتج من هذا النص أن الشعب المغربي في عهد المرابطين – الذين ظهر ابن تومرت في عهدهم – كان يستعمل آلات الطرب ويمارس حياة اللهو . على حين قاومها ابن تومرت وتاميذه عبد المؤون ، وقد أشار المراكشي

<sup>(</sup>١) كتاب أخبار المهدى ص ٦٥ .

إلى ما يفهم أن الموحدين بعد عبد المؤمن ساروا على نهجه فى اطراح فن الموسيقى جانباً . فيتحدث المراكشى عن الفيلسوف ابن طفيل قائلا . . . وباغنى أنه (أى ابن طفيل ) كان يتخذ الجامكية (الراتب) مع عدة أصناف من الخدمة من الأطباء والمهندسين ، والكتاب ، والشعراء والرهاة ، والأجناد إلى غير هؤلاء من الطوائف ، وكان (ابن طفيل) يقول : . . . ولفق عليهم علم الموسيقا لأنفقته (١) عندهم ، وكان ابن طفيل هذا من رجال الخليفة يوسف بن عبد المؤمن .

ولكن الموحدين كان لهم وسائل أخرى للتسلية منها ، ندواتهم العلمية ، والأدبية ، واستعراض الجيوش ، ومحافلهم الكثيرة التي كانت أسواقاً للشعر والخطابة .

فن ندواتهم العلمية ، تلك الندوات الأسبوعية التي كان يعقدها عبد المؤمن بقصره للعلماء والحفاظ ، إذ كان عبد المؤمن ، وثراً لأهل العام محباً لمم ومحسناً إليهم ، يستدعيهم من البلاد إلى السكون عنده ، وللجوار بحضرته ، ويجرى عليهم الأرزاق الواسعة ، ويظهر التنويه بهم ، والإعظام لهم (٢) .

وقد كان عبد المؤمن يتذوق الشعر وينقده ، وعلى شاكلته كان ابنه « يوسف » كما كانا ينعمان بنوادر الأدباء : ومن هؤلاء ، الأديب أبو العباس أحمد الكرواني (٣) ، الذي جالس بنوادره الحليفتين عبد المؤمن

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٥٦ - ١٥٧

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ص ١٣٩

<sup>(</sup>٣) ينتسب أحمد بن عبد السلام الكررواني إلى قبيلة كرروان التي تقطن بضواحي مدينة فاس، ولعل بلدة كروان إحدى قرى المنوفية بمصر. كانت أول أمرها منزلا "لإحدى بطون هذه القبيلة التي هاجرت مع الفاطميين إلى مصر، وكان الكرواني شاعراً، ومن قوله يمدح يوسف عبد المؤمن:

إن الإمام هو الطبيب وقد شفا علل البرايا ظاهراً ودخيلا حل البسيطة وهي تحمل شخصه كالروح يوجد حاملا محمولا

وابنه يوسف <sup>(١)</sup> .

وكان الشعب المغربي في عهد عبد المؤمن يعيش حياة جديةً ، وربما كان أهل المدن يمتعون أنظارهم ، ويروحون عن نفوسهم بمناظر استعراض الجيوش ، وإقامة محافل النصر على النصاري ، ولم يكن هناك ما يمتع نفس عبد المؤمن كاستعراضه لجيشه ، فقد ذكر المراكشي عن الوزير أبي جعفر بن عطية أنه قال: « . . . دخلت على "عبدال المؤمن " وهو في بستان له ، قد أينعت ثماره ، وتفتحت أزهاره ، وتجاوبت على أغصانها أطياره ، وتكامل من كل جهة حسنه ، وهو قاعد في قبة مشرقة على البستان ، فسلمت وجاست ، وجعلت أنظر يمنة ، وشأمة ، متعجباً ما أرى من حسن ذلك البستان فقال لى: " أى عبد المؤمن " يا أبا جعفر أراك كثير النظر إلى هذا البستان ، قلت : يطيل الله بقاء أمير المؤمنين ، والله ، إن هذا المنظر حسن . . فقال يا أبا جعفر المنظر الحسن هذا ؟.. قلت : " نعم" ، فسكت عنى ، فلما كان بعد يومين أو ثلاثة أمر بعرض العسكر ، آخذى أسلحتهم ، وجلس في مكان مطل ، وجعلت العسكر تمر عليه قبيلة بعد قبيلة ، وكتيبة إثر كتيبة ، لا تمر كتيبة إلا والتي بعدها أحسن منها جودة سلاح ، وفراهة خيل ، وظهور قوة ، فلما رأى "عبد المؤمن" ذلك ، التفت إلى وقال : « يا أبا جعفر ، هذا هو المنظر الحسن لا تمارك وأشجارك . . » (٢) وهذا النص يكشف لنا عن مزاج عبد المؤمن ، وأنه

<sup>(</sup>۱) من نوادر الكروانى : أنه زار الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وكان يصحب الكروانى الطبيب سعيد الغمارى ، فقال الخليفة متفكها من عجائب الدنيا ، شاعر من كروان ، وطبيب من غمارة ، فقال الكروانى : يقول الله سبحانه : « وضرب لنا مثلا ونسى خلقه » ، أعجب منهما والله خليفة من كومية . . فكظم الخليفة غيظه وقال أعاقبه بالحلم وهذا يكشف عن مدى الحرية التي كان يتمتع بها الأدباء فى عهد الموحدين ، ومدى شجاعة أهل المغرب فى إبداء الرأى .

<sup>(</sup>السلاوى : الاستقصاء ج ٢ ص ١٤١)

<sup>(</sup>٢) المعجب ص ١٣٠ – ١٣١

لا يطرب ، إلا للأمور التي تثير الحماس النبيل وتدفع النفوس نحو المجد والعظمة ، والناس على دين ملوكهم ٥

ولم تذكر مصادر التاريخ ، من الآلات التي من الممكن اعتبارها من أدوات الطرب سوى « الطبل » الذي كان يدق بقوة في مسيرة جيش عبد المؤمن نحو القتال ، أو في محافل الاستعراض ، أو الابتهاح بالنصر على الأعداء ، فتطرب له نفوس الموحدين ، ويملؤهم حماساً وقوة ، بينما تنخلع له قاوب الأعداء ، من هذا ما ذكره ابن صاحب الصلاة أن عبد المؤمن حين انتصر على الصليبيين ، ورد المهدية إلى المسلمين أرسل إلى ابنه « يوسف ، كتاباً بالفتح المبين ، فأمر يوسف - وكان والياً على أشبيلية - أن يكتب العلماء والناس هذا الكتاب ، وأن يحفظوه عن ظهر قلب ، وأن يتلى من فوق المنابر(١) ، وأمر يوسف أيضاً ، بقرع الطبول ، وإقامة المآدب للأجناد والناس كافة ، واستمر قرع الطبول والإطعام ثلاثين يوماً والبشر يعم أنحاء المدينة ، والشعراء ينشدون قصائدهم بالهنئة في مختلف المناسبات والمواطن (٢) ، وهذا النص يعطينا صورة عن محافل الابتهاج ، وأنها كانت تشتمل على إلقاء الشعر ، وإقامة المآدب للشعب ، وقرع الطبول .

(١) وقد تضمن الكتاب قصيدة رائعة جاء فيها :

ولما قضينا بالمشارق أمرفا وتم مراد الله في كل مطلب وكسرت الصلبان فى كل بيعة أشرنا بأعناق المطى إليكم وتشغى صدور المؤمنين بغزوة

وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد بها الإسلام بعد تغيب ونادي منادي الحق في كلمرقب فطار بها شأو السرور بمغرب ولا بد من يوم أغر محجل يسيل دماء الكفر من كل مذهب تكون على حكم الحسام المدرب

(مخطوط المن بالإمامة ، ورقة رقم ٦ . إعداد التازى)

(٢) المصدر السابق ورقة رقم ٧ .

وكان الشعب المغربي ينفعل في المناسبات ويتكبد المشاق ليمتع نفسه بالمشاهد التاريخية ، ويصف لنا ابن صاحب الصلاة – وكان ممن شاهدوا الأحداث بأنفسهم – منظر الشعب المحتشد على الشاطئ لرؤية عبد المؤمن ، وموكب الاحتفال به بجبل طارق فيقول : . . وبرزاليه (أي إلى عبد المؤمن ) يوم إجازته البحر من الناس النظارة على سيف البحر عالم لا يحصيهم إلا خالقهم وكان يوها مذكوراً مشهوداً ، ظهر فيه من فخاهة الملك والأمر ، مالم يتقدم في سالف الأزمان ، ولا تخبل مرآه في الأذهان (1) .

ولما اكتمل الحفل ، قابل عبد المؤمن الوفود مرتبة ، ثم أمر بدخول الشعراء ، وقد نوهنا عنهم فيما سبق .

<sup>(</sup>١) نفس المصدر السابق ورقة رقم ٢١

٤

## الحياة الاقتصادية

يكاد المؤرخون يجمعون على أن المغرب شهد في عهد سلطان المرابطين « يوسف بن تاشفين » وفي صدر عهد ابنه السلطان على بن يوسف ، خير أيامه رخاء وأمناً وعدلا "(١) . فلما قامت الحرب الأهلية بين الموحدين ، والمرابطين في عهد السلطان « على بن يوسف » وانقسم الشعب إزاءها فريقين متعاديين ، شلت اليد العاملة ، وحل الكدر والأسي محل الصفاء والبهجة ، وعم الحوف والفزع لانتشار اللصوص وقطاع (٢) الطريق، فصار الناس إلى البؤس والفقر .

ولما انتهى الصراع بين الموحدين ، والمرابطين . باستيلاء عبد المؤمن على حكم المغرب في سنة ١٤٥٨ . لم تنقطع الاضطرابات . ولم يخلد الشعب إلى السكينة ، فقد انتهى دور الدولة المرابطية إفى مقاومة الموحدين ، وبدأ دور الشعب عنيفاً قويناً . إذ هبت الثورات على عبد المؤمن من كل مكان . ولم تنطفى فارها إلا في سنة ١٩٥٩ ه . أى أن الشعب المغربي عاش في حياة مضطربة نحو ثلاث وثلاثين سنة ، ابتداء من قيام الدعوة الموحدية سنة ١٦٥ه.

<sup>(</sup>١) يقول الأستاذ «عبد الله كنون » - عضو مجمع اللغة العربية - فى الدولة المرابطية : « . . كان حكمها مثالاً للعدالة الإسلامية ، والرحمة الإنسانية وكان التسامح واثدها ، ونصرة الحق ديدنها ، فنشطت الهمم ، وحييت النفوس ، وقويت معنويات الأمة ، وتحسنت الحالة الاجتاعية ( مدخل إلى تاريخ المغرب ص ٤٤ - ٤٥ ) : الأمة ، وتحسنت الحالة الاجتاعية ( مدخل إلى تاريخ المغرب ص ٤٤ - ٤٥ ) : (٢) المواكشي : المعجم : ص ١١٥ .

لم ينعم في أثنائها بالأمن والرخاء (١) . ثم ابتدأت حياة الشعب تستقر ، وأمنه يستتب ، وأخذت الحياة الاقتصادية تنتعش ، وأحوال الشعب المعيشية تنحسن تحسناً مطرداً . ولم يتعد « عبد المؤمن » — في بادئ الأمر — منهج ابن تومرت الذي قرره في تحصيل الأموال الضرورية . فقد اكتنى بجمع الزكاة وتحصيل الأعشار وأخماس الغنائم حتى لا يرهق الشعب ، ثم أخذت الإمبراطورية الموحدية تتسع حتى شملت المغرب الأقصى والأوسط ، والأدنى ، والأندلس، وابتدأت مرحلة الجهاد في سبيل الإسلام بالأندلس وغير الأندلس . ولقد سبرت جيوش عبد المؤمن غور النصارى في المهدية وفي الأندلس . ولسوا عنادهم ، وعناد تابعهم محمد بن مردنيش ، وصهره ابن همشك . فأدركوا أنه لا مناص من القوة القاهرة لهزيمة الصليبيين ، وليس من سبيل إلى القوة المنشودة بغير المال الكثير المتصل الذي يستند على نظام اقتصادى يثمر إنتاجاً مطرداً . إذ كيف يقيم عبد المؤمن المنشآت الحربية من قلاع وحصون ، ويزود الجيوش الجوارة يحتلف الأسلحة ، وينشئ الأساطيل ، ويزود المحاربين بالأقوات والنفقات ؟ يمختلف الأسلحة ، وينشئ الأساطيل ، ويزود المحاربين بالأقوات والنفقات ؟ عمدر عبد المؤمن أوامره إلى عماله في المغرب الأقصى والأوسط والأدنى بأن

<sup>(</sup>١) ( السلاوى . الاستقصاء ج ٢ ص ٩٩ ) .

مثل ثورة مدينة « سبتة » بتدبير القاضى عياض كبير علماء المالكية فى عصره . وقد أسندت المقيادة الحربية فى هذه الثورة إلى القائد المرابطى الأمير «يحيى الصحراوى» وقد أيدت ثورة سبتة قبائل : برغواطة وتادلا وسلا ، وطنجة ، وكادت تزعزع دولة الموحدين الحديثة . ولكن عبد المؤمن أرسل القائد . . يصلاتن الهرغى . . فكان بارعاً فى إطفاء الثورة إذ اتصل بالشيخ عياض . وقدم إليه آيات الإجلال والتعظيم ورجاه فى أن يعمل على حقن دماء المسلمين ، فانصاع القاضى ورجا مقابلة عبد المؤمن . فهيأ له يصلانن هذه المقابلة . وقد عظمه عبد المؤمن وجعله أحد مستشاريه وظل القاضى بمراكش حتى وافته منيته سنة ٤٤٥ ه . وهناك كثير من الثورات التى ظلت قائمة حتى سنة به عده . بالمغرب (لا محل لتفصيلها فى هذا المقام) كثورة برغواطة . بقيادة ابن تمركيد . وثورات الأندلس التى أشرنا إلها سابقاً — انظر ثورة ابن تمركيد بالقرطاس ج٢ص٥٤١ .

مسحوا الأرض ويسقطوا الثلث مقابل الجبال والغياض والأنهار والطرق والحزون والسبخ ، ويفرضوا الحراج على ثلثى الأرض . ففعلوا ما أمروا به وألزمت كل قبيلة بقسطها من الزرع والمال (۱) . وقد استند في هذا إلى قاعدة شرعية أقرها العلماء ، وهي أنه فتح البلاد بالسيف (۱) ، ثم عمد إلى مصادرة أموال الهود والنصاري الذين لم يسلموا طبقاً لقراره الذي أشرنا إليه فيا سبق . وقد نظم قانون الحراج زراعة الأرض . فلم يهمل جزءاً من الأرض الصالحة للزراعة دون زراعة وأصبح من المحتم على الزراع أن ينهضوا بزراعاتهم ليفوا بما تتطلبه معايشهم وبما تستحقه الحكومة ، ومن جهة أخرى فقد راقبت الدولة أحوال الزراعة وكثيراً ما أسدت النصائح العلمية للزراع لتدر الأرض أكبر قدر ، وأرض المغرب من أخصب بقاع العالم (۱) ، وأطيبها تربة ، وأكثرها أنهاراً (١٥)

<sup>(</sup>١) ابن أبى زرع: القرطاس ج ٢ ص ١٦٠ - ١٦١ ؛ والسلاوى: الاستقصاء ج ٢ ص ١٦٠ ،

<sup>(</sup>٢) مظاهرالحضارة المغربية ج ١ ص٧٨ .

<sup>(</sup>٣) يقول المراكشي: . . وحد عمل المغرب عند الذين يطلقون عليه هذا الاسم من مدينة تدعى رباط تارة إلى مدينة تدعى مكناسة الزيتون . . وهي أخصب رقعة على الأرض فيما علمت، وأكثرها أنهاراً مطردة (الجريان) وأشجاراً ملتفة وزروعاً وأعناباً . ؟ (المعجب ص ١٦٧ – ١٦٨) ونحن لا نقول : إنها أخصب بقعة على الأرض كما يقول المراكشي . ولكننا شاهدنا المغرب وأدركنا أنه من أخصب بلاد العالم .

<sup>(</sup>٤) كتب المراكشي: باباً عنوانه « ذكر أسهاء الأنهار العظام بالمغرب » ذكر فيه منهر جرده ببلاد تونس ونهر الوادى الكبير ببجاية (وهو خلاف الوادى الكبير بالأندلس) ونهر وادى ملوية . وهو بين تلمسان – بالجزائر . ورباط تازة بالمغرب . ونهر «سبو» وهو محيط بمدينة فاس و يجاوره ثهر آخر يسمى ورغة ونهر بهتا بين سلا ومكناسة ونهر أم الزبيع بين سلا ومراكش . ونهر تانسيفت . بجوار مراكش ونهر سوس الأقصى . ونهر شفشاوة ببلاد حاجة . ويقول المراكشي . إن ماء هذه الأنهار لا ينقطع في الصيف أو الشتاء . هذا عدا الأودية الصغار . والأنهار التي يجف ماؤها صيفاً .

<sup>(</sup> العجب ٢٤٣) ،

ثم نهض عبد المؤمن بالنجارة في الداخل والخارج. ولكى يكثر المبيعات الداخلية. ويسهل التعامل بين أبناء شعبه ، ضرب الدرهم ، ونصفه ، وربعه . وثمنه ، ثم الخراريب . ولم يضع للتجارة الداخلية ضرائب . ولكنه راقبها برجال الحسبة لضبط الموازين ، وعدم عرض غير الصالح من المبيعات . أما التجارة الخارجية فقد نشطها ووضع لها أنظمة ، وعقد من أجلها المعاهدات مع البندقية . وجنوة ومرسيليا .

ثم نهض عبد المؤمن بالصناعة ، وساعده على ذلك ما اشتملت عليه مملكته الواسعة من مختلف المعادن التى عمد عبد المؤمن إلى تكليف المتخصصين باستخراجها والانتفاع بها فى إنهاض الحالة الاقتصادية بالبلاد ، ثم استغل هو وخلفاؤه ما وهب الله البلاد من مواد أخرى صالحة للصناعة كالصوف الذى قامت عليه صناعة النسيج والرمل والجير ، ثم النباتات الصالحة لصناعة الورق والزيوت التى قامت عليها صناعة الصابون والجلود التى قامت عليها صناعة الحقائب والأحذية والدباغة وغيرها وليس هناك من شك فى أن نهضة الزراعة ، والصناعة والتجارة ، قد عادت على الشعب بالحير العميم ، ومكنت الحكومة من تحقيق مشر وعاتها الداخلية والخارجية . إذ تدفقت الأموال على خزانة الدولة ، وبلغ الخلفاء (۱) والشعب جميعاً مبلغاً كبيراً من الرخاء والطمأنينة

<sup>(</sup>۱) يقول المراكشي في يوسف بن عبد المؤمن : و وكثرت في أيامه الأموال ، واتسع الحراج وكان سخيًّا جواداً . وكان الذي يسهل عليه بذل الأموال ، ما جل عليه من كرم وسعة الحراج ، وكثرة الوجوه التي تتحصل منها الأموال . فكان يرتفع إليه خراج أفريقية وجدها في كل سنة ، وقر مائة وخمسين بغلا . هذا من أفريقية وحدها خلا بجاية وأعمالها والمغرب وجزيرة الأندلس قاطبة . فلم يرتفع لملك من الملوك – أعنى ملوك المغرب – قبل أبي يعقوب هذا و بعده ( من الملوك الذين أدركهم المراكشي الذي توفي قبل زمن المأمون غريباً ) ما ارتفع إليه من الأموال ( المعجب ص ١٦٦ – ١٦٨ ) .

والأمن (١) ، وأخذت الحضارة الموحدية تشق طريقها نحو الظهور والتفنن .

ويشير تراس (Terrasse) إلى أن عبد المؤمن هو الذى وضع أساس الأنظمة الاقتصادية التى سببت الرخاء للمملكة الموحدية فى عهده ، وفى عهد خلفاته فيقول : ولم تكد تمر ثلاثون سنة على اعتلاء عبد المؤمن أريكة الملك حتى كانت منجزاته تثير الإعجاب ، فبفضل هذه المنجزات بلغت بلاد المغرب مبلغاً من الازدهار لم تصل إليه من قبل (٢).

وأحصيت الصناعات بمدينة فاس وحدها – زمن يعقوب المنصور حفيد عبد المؤمن – فكانت اثنى عشر مصنعاً للمعادن وثلاثة آلاف وأربعة وتسعين نولاً للنسيج وسبعة وأربعين معملا للصابون وستة وثمانين مصنعاً للدباغة وثماناتة وستة عشر مصنعاً للصباغة وأحد عشر مصنعاً للزجاج ومائة وخمسة وثلاثين مصنعاً للجير وأربعمائة مصنع للكاغد وهذا عدا المطاحن والمعاصر والحرف اليدوية التقليدية (٣) .

<sup>(</sup>١) يقول الأستاذ عبد الله كنون : . . قيل عن انبساط الأمن ( في عهد عبد المؤمن وخلفائه الأوائل ) إن المرأة كانت تخرج وحدها من أقصى المغرب إلى أدناه فلا يتعرض لها أحد بسوء . وذلك ناتج من عدل خلفاء الموحدين ، واهتهامهم بمصالح الرعية ، وتربية الناس بالترغيب والترهيب . فيقال : إن الدينار كان يقع من الرجل في الشارع العموى فيبقي ملتي لا يرفعه أحد عدة أيام إلى أن يأخذه صاحبه . . (مدخل إلى تاريخ المغرب ص ٢٤ - ٢٥) .

Hist. du Maroc, P. 380.

<sup>(</sup>٣) عبد العزيز بن عبد الله : مظاهر الحضارة المغربية ج ٢ص٣٣ -

## . ب\_ نظم الحكم

وضع المهدى ابن تومرت نظاماً حكومياً لجماعة الموحدين ، عقب مبايعته بالمهدوية سنة ٥١٥ ه . وقد راعى ابن تومرت فى النظام الذى وضعه ، أن يمثل القبائل التى استجابت لدعوته المهدوية والتوحيدية وأبدت استعدادها للقتال فى سبيل نصرة هذه الدعوة ، كلما دعت الضرورة .

وهذا النظام - كما ذكره ابن القطان - يتألف من أربع عشرة طبقة مرتبة بحسب أهميتها على النحو الآتى :

شطبقة الأولى : أصحاب المهدى العشرة ، المسمون أهل الجماعة .

الثانية : أهل الخمسين .

الثالثة : أهل السبعين ...

الوابعة : الطلبة ( وهم علماء الموحدين ) .

الحامسة : الحفاظ ( وهم صغار الطلبة ) .

، السادسة : أهل الدار ( وهم أفراد بيت المهدى ) .

ر السابعة : قبيلة هرغة ( قبيلة إ ابن تومرت ) وهي إحدى بطون مصمودة .

و الثامنة : أهل تينمل ( وهم بطون متعددة من قبيلة مصمودة وغيرها) .

١ انتاسعة : قبيلة كدميرة .

، العاشرة : قبيلة كنفسية .

الدولة الموحدية بالمغرب

الطبقة الحادية عشرة: قبيلة هنتاتة.

- « الثانية عشرة : قبائل ناصرت المهدى ( وليست من قبيلة مصمودة الله عشرة : قبيلة ابن تومرت العليا ) .
  - « الثالثة عشرة : الجند ( وهم المتطوعون الذين ينتمون إلى قبائل مختلفة غير مناصرة للمهدى ) .
    - « الرابعة عشرة: الغرات ( وهم الموالي ) (١) .

وكانت طبقة العشرة بمثابة الوزراء للمهدى باعتباره رئيس الحكومة الموحدية وزعيم الموحدين الروحى ، وطبقتا الخمسين والسبعين معاً ، بمثابة مجلس الأمة في عصرنا . وفي أوقات الحرب كانت جميع الطبقات تشترك في القتال بقيادة المهدى ثم بقيادة عبد المؤمن فيا بعد (٢) . وقد ظل هذا النظام قائماً ، حتى انتصر عبد المؤمن على المرابطين وأسقط دولتهم ونكل بالثوار الذين قاموا في وجهه ، ثم تفرغ لقبائل المصامدة ، وأخذ يفكر في الحد من نفوذهم ، فانتهز فرصة موت أغلب صحابة المهدى العشرة وأكثر أعضاء جماعتى الخسمين والسبعين ، وعمد إلى تغيير نظام طبقات المهدى الأربع عشرة الآنفة الذكر ، وصنف الموحدين ثلاث فئات :

الفئة الأولى : ممن لا يزالون على قيد الحياة من صحابة المهدى العشرة ، وأهل الخمسين وأهل السبعين والسابقين الأولين الذين سبقوا إلى مبايعة المهدى ونصرته ، أو ممن صلوا خلفه دون التقيد يقيملة معينة .

<sup>(</sup>١) الغرات : جمع غرة ( بضم الغين ) وكلمة غرة من أسهاء الأضداد ، فتطلق على السيد والعبد . فيقال غرة القوم ، أى سيدهم ، كما تطلق هذه الكلمة على العبد والأمة ( المختار ، مادة غرر ) .

<sup>ُ (</sup>٢) مخطوط نظم الجمان. ورقة رقم ٣٣ أ وراجع كتاب الدعوة الموحدية ص ١٦٨ \_ ١٧٥ .

والفئة الثانية : من الموحدين الذين دخلوا في الدعوة الموحدية بعد موقعة البحيرة سنة ١٤٥ هـ دون التقيد بقبيلة بعنها أبضاً .

والفئة الثالثة : هم الذين دخلوا في الموحدين ابتداء من موقعة وهران إلى مالا نهاية . دون تقيد قبلي كذلك (١) .

وظاهر هذا النظام ينبئ عن عدالة عبد المؤمن . فالسابقون الأولون خلية ون بالصدارة وأولئك الذين انخرطوا في سلك الموحدين ، وهم مهزومون في موقعة البحيرة ، ثم صمدوا في فترة الصراع بين الموحدين والمرابطين ، ذلك الصراع الذي انتهى تقريباً بموقعة وهران التي قتل فيها تاشفين – سلطان لمرابطين – سنة ١٩٥٩ ه ، أقول إن هؤلاء قد برهنوا على إخلاصهم لمبادئ لموحدين ، فهم خليةون بالتقدير ، وجديرون بأن يلوا السابقين الأولين في المنزلة .

وهؤلاء الذين انضموا إلى الموحدين . بعد موقعة وهران وقد لاحت بشائر انتصار عبد المؤمن ، قد انضموا إلى الأقوى ، ليعيشوا ، فمنزلتهم الفئة لأخيرة . .

أما باطن هذا النظام. فهو تقويض قوة النظام الطبقي القبلي الذي وضعه

وقد مهد عبد المؤمن بهذا ليتخذ خطوته الأخيرة في تحقيق أمله المنشود . وهو تحطيم النظام الشوري ليحل محله نظاماً ملكياً .

وربما قام بنفس عبد المؤمن أن جعل الخلافة ميراثاً في ذريته هو عين خق والعدل لأن الموحدين قد تركهم ابن ترمرت شبحاً هزيلاً فقد مات سنة ٤٢٥ه وهو مهزوم في موقعة البحيرة على ما أسلفنا . فاستطاع عبد المؤمن بدهائه وحكمته أن يخلق منهم قوة جبارة غلبت الدولة المرابطية وأسقطتها ،

<sup>(</sup>١) واجع الرسالة الثانية عشرة من ﴿ رسائل موحدية ﴾ ص٥٣ ، ٥٤ .

ثم استردت نفوذ المغاربة بالأنداس بعد أن صار نهباً للثوار الوطنيين ، وللنصارى ، ثم هو الذى أنشأ أعظم إمبراطورية مغربية فى التاريخ فضم إلى المغرب : الحزائر وتونس وطرابلس ثم بلاد الأندلس ، فكان طموحه إلى جعل الملك فى ذريته شيئاً مستساغاً عنده .

وخليق بالذكر هنا أن نشير إلى مدى دهاء عبد المؤمن فى أنه جعل الشيخ أبا حفص عمر — صاحب الحق الأول فى الحلافة — هو الذى أخذ البيعة لابنه الأمير « محمد » ومدى صرامته فى قتل القائد يصلين الهرغى الذى حقد على عبد المؤمن فى إسناد ولاية العهد لابنه ، وفى قتل أخوى المهدى ابن تومرت لإظهارها الامتعاض لهذا التصرف (١) وكانت هذه الأعمال الجريئة التى قام بها عبد المؤمن من كسر شوكة قبائل مصمودة ، ومن جعل الحكم وراثياً فى ذريته ، ومن إعدامه المتذمرين من قرابة المهدى سبباً فى الثورة عليه ، ومجاهرة الكثير من الموحدين إياه باستنكارهم لكثير من أعماله ، بل تغالى بعضهم ففكر فى اغتياله ، ومن أجل هذا لم يجد عبد المؤمن مناصاً من العمل على استقدام قبيلته « كومية » من الجزائر — كما أشرنا فيا سبق — ليحمى العمل على استقدام قبيلته « كومية » من الجزائر — كما أشرنا فيا سبق — ليحمى مها ظهره ، وكانت نحو أربعين ألفاً .

4

ولقد رأينا كيف كسر عبد المؤمن شوكة القبائل سياسياً فلم يعد لهيئات: العشرة والحمسين والسبعين التي ألفها المهدى ممثلة لقبائل الموحدين ، واتخذها إعبالس استشارية – أى مفعول في إدارة الدولة ، ولكن عبد المؤمن أبقى على النظام القبلي من الوجهة العسكرية ، ولم يغير ترتيب القبائل الذي صنعه المهدى ، إلا أنه وضع قبياته كومية في الترتيب العسكري بعد قبيلة « هرغة » – قبيلة « ابن تومرت » .

<sup>(</sup>١) القرطاس ج٢ ص١٥٢.

وكان جيش عبد المؤمن يبلغ نحو نصف مليون جندى فى أوقات الحروب الجهادية ضد نصارى الأندلس . وينسب المؤرخون إلى عبد المؤمن ابتكار الخطة التربيعية فى الحرب . وهى عبارة عن أربعة صفوف فى كل جهة من الجهات الأربع الأصلية . وفى قلب هذا المربع يستقر القائد أو الخليفة الذى كثيراً ما كان يقود المعركة بنفسه ، تحيط به هالة من الفرسان والفدائيين .

ومتى تم تنظيم الجيش على النحو السابق ، وتأهب للقتال ، ضريت قبة الحليفة الحمراء فى مكانها بالقلب ورفع عليها العلم الموحدى الأبيض . يحيط مها الحرس القوى من المشاة والفرسان .

وكان الجيش أساسيًا يعتمد على القبائل . إذ تقدم كل قبيلة ما فرض عليها من مشاة وفرسان عند الإستنفار العام . ولكن نظام التطوع كان يقوم إلى جانب الحشود القبيلية ، فتحشد أعداد ضخمة من الراغبين في الجهاد ويسمون بالمطوعة (۱) . وكان عبد المؤمن يدفع المتطوعين في بدء المعركة قصد إرهاق العدوحتي إذا ما التي الجيش النظامي به ، كسب النصر مهلا يسيراً (۲) .

ولما اتسعت إمبراطورية عبد المؤمن ، واتسع فى الوقت نفسه نطاق الحروب بينه وبين النصارى فى المغرب والأندلس ولم تعد القبائل مصدراً كافياً لتأليف الحيوش الجوارة المطلوبة للجهاد فى سببل الله ، أخذ عبد المؤمن يستميل العرب الهلالية ، ليستعين بهم فى قهر أعداء الإسلام ، ولا سيا أن عبد المؤمن لمس فى هؤلاء الأعراب بنفسه ، قوة المراس ، ورباطة الجأش ، وقد استطاع محقيق رغبته (٣)، إذ ألف من الهلاليين فرقاً بالجيش الموحدى . ولكن النجر به

<sup>(</sup>۱) ابن عدارى: البيان المغرب. جـ ٣ص١٧٤.

<sup>(</sup>٢) يوسف أشباخ: تاريخ الأندلس ص٤٤٨.

<sup>(</sup>٣) وذلك بالعفو عن زَلهم ، وإكرامهم بالمنح الكثيرة ( المن بالإمامة ورقة ٧١ ) .

أثبتت – وعلى الأخص فى عهد يوسف بن عبد الومن – أن ضرر هؤلاء الأعراب أكثر من نفعهم ، لما كانوا يتصفون به من سرعة النقلب، والعناد، وعدم الولاء من تلك الأمور التى تتنافى مع العسكرية القويمة .

وقد تميز عبد المؤمن بالاستماع إلى آراء قادته ، والانتفاع بتجاربهم فى وضع خططه ، فكان قبيل الحرب يعقد مؤتمراً حربياً لدراسة أقوم السبل إلى وضع خطة الغزو ، وكسب النصر وكان لآراء قادة الأندلس مقام كبير ، واعتبار مرموق عند القيام بحرب ضد النصارى بالأندلس ، لما لحؤلاء القادة من إلمام تام بطرق بلادهم ، ومسالكها ، وفهم طبائعها ، وقد برهنت الأحداث على صحة آرائهم ، ونجاح خططهم (۱) .

وقد اهتم عبد المؤمن أيضاً بالبحرية ، ولم يقف به الحد عند انضام البحرية المرابطية إليه كما أسلفنا ، إذ عنى بإنشاء الأساطيل حتى بلغ الأسطول المغربي في عهده نحو أربعمائة قطعة ، وكانت نهضته بالبحرية أساساً لمجد البحرية الموحدية التي عتشهرتها الآفاق في عهد حفيده الحليفة يعقوب المنصور الذي طلب الاستعانة بأسطوله بطل الحروب الصليبية الفذ «صلاح الدين الأيوبي» وكان أسطول عبد المؤمن يؤلف جسراً يربط المغرب بالأندلس فتنقل به الجنود والعتاد والمؤن بين العدوتين . كما أن هذا الأسطول قام بنصيب مشكور في انتصارات عبد المؤمن بالأندلس والمهدية و بقية الساحل الأفريق .

وخليق بالذكر أن نشير إلى أن الجيش الموحدى لم يتمتع بقيادة حكيمة إلا في عهد عبد المؤمن . فقد اعتراه كثير من الفوضى بعد عهد عبد المؤمن ، إذ كانت قيادته تسند إلى المحظوظين دون نظر إلى الكفاءة ، كما أن الروح الاستشارية التي كانت تميز عهد عبد المؤمن ، قد اختفت في عهد ابنه يوسف الذي استأثر برأيه ، وضرب بآراء القادة عرض الحائط ، فكان ذلك سبباً في هزيمته بالأندلس في معركة « وبذة » سنة ٥٦٧ه ، وسبباً في كارثة

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة ورقة ٤١ أ . .

د شنتربن » التي أصيب فيها « يوسف » بجرح قاتل توفى بسببه في سنة ٥٨٠ه. على ما أسلفنا .

وكان يشرف على الجيش – في عهد عبد المؤمن – ديوانان: الأول ديوان العسكر وعلى رأسه وزير من العسكريين . والثانى ديوان التمييز الذي كان يقوم بمهمة اختيار الجنود الصالحين للحرب . وكان التمييز يجرى قبيل القيام بحرب ما . ويقترن بالإنعام على الجند الذين فازوا بالصلاحية للقتال . وكان يلحق بالديوانين المذكورين . ديوان إنشاء خاص بالجيش (۱) .

٣

وقد عرفنا فيا سبق أن المهدى كان يتخذ عشرة أشخاص من تابعيه بمثابة الوزراء ، وكان يطلق عليهم جماعة العشرة وأن عبد المؤمن قوض هذا النظام الفائح كل الجماعات الاستشارية ، لذلك كان من الضرورى أن يستعين بشخص أو أكثر في إدارة ملكه الواسع . وكان أبو حفص عمر الهنتاتي أول من وزر للخليفة عبد المؤمن باعتباره كبير شيوخ الموحدين . ولما استقرت الأوور ، ربأ عبد المؤمن بمكانة الشيخ الجليل أبي حفص عمر عن الوزارة ثم استوزر كاتبه الأول « أبا جعفر بن عطية » وظل ابن عطية بجمع بين الوزارة والكتابة ، الأول « أبا جعفر بن عطية » وظل ابن عطية بجمع بين الوزارة والكتابة ، حتى قتله عبد المؤمن في سنة ٥٥٣ ، واستصفى أمواله .

ثم وزر له \_ بعد ابن عطية \_ شخص من قبيلته كومية ، يدعى « عبد السلام الكومى « أن أرسل « عبد السلام الكومى « أن أرسل « عبد السلام الكومى » واستمرت وزارة عبد السلام الكومى « أن أرسل

<sup>(</sup>١) المن بالإمامة ورقة ١١٥ب.

إليه عبد المؤمن من قتله خنقاً في شهورسنة ٥٥٧ ه(١) . ثم تيني نوزرة الأمير «عمر بن عبد المؤمن » وظل بها حتى ترفى عبد المؤمن منة ٤٥٥ه .

وكان وزير عبد المؤمن بماثل رئيس الوزراء في عصرة الحضر إذ كان الهيئة التنفيذية للدولة ، ويشرف بنفسه على أشغال البرين أو المنتين (المغرب والأندلس) ، وبجانبه بعض الرجال المخلصين الذين يتولون إدرة الموة – وكانوا بمثابة الوزراء في عصرنا – وهم : متولى الحجابي (٢) ، ومتولى المفتحت وتحسبة (٣)، ومتولى أعمال المستخلص (٤) . وصاحب ديوان الأعمال المخزية التي يتمنع بسلطة كبيرة . فهو يراقب إيراد الدولة ويشرف على الدخل والمنصرف وله حتى الإشراف على العمال ومحاسبتهم ، والقبض عليهم (٥) . وله معاونون بكل التمام عليهم معاونون . مثل خازن الدولة ويشرف المشرفين ، والمشرفون بدورهم لهم معاونون . مثل خازن الدولة وخساب المطعام . وكثيراً ما تعرض هؤلاء المشرفون للاتهامات والمضرد ت وخساب العسر .

ومن المناصب الكبرى أيضاً ، منصب صاحب الشرطة . لمن كان ذا أهمية خاصة في فترات الاضطراب والفوضي ، كما كان دا الخليفة

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٢٨

<sup>(</sup>٢) متولى المجابى. هو المختص بتحصيل الضرائب والجزيات بمختف تموعها ، وله عمال فى المدن والبوادى ، وله حق طلب معاونة صاحب الشرطة . أو قائد خنية خوصية فى المكان الذى يجمع فيه الضرائب ، لإرغام القبائل المتخلفة عن دفع الضرائب .

<sup>(</sup>٣) فهو بمثابة وزير الخزانة في عصرنا الحاضر .

<sup>(</sup>٤) المستخلص ( بصيغة اسم المفعول ) هو نصيب دار الخلافة من الأموال . والمستخلص ( بصيغة اسم الفاعل ) هو المشرف على تحصيل الأموال الخليفية من كل باب من أبواب الدخل .

<sup>(</sup>٥) اليبان المغرب ج ٣ ص ٢٠١ – ٢٣٦.

عبد المؤمن في إقرار العدل ، وقمع الظلم ، والتنكيل بالخارجين على الأمن والاستقرار .

ونرى مما ذكر أن عبد المؤمن كان مهتمًا إلى أبلغ الحدود ، بتنظيم الأمور الاقتصادية بدولته ، وأن هؤلاء القائمين بالسلطة التنفيذية – إذا استثنينا صاحب الشرطة – كانوا أداة لجمع المال ، ومراقبة أبواب جلبه وإنفاقه .

وقد كانت أبواب الدخل محدودة في بادئ الأمر، إذ كانت مقصورة على ما قرره الشرع الشريف مثل الزكاة وأخماس غنائم الحرب. وكثيراً ما أكل عبد المؤمن على رجال دولته بأن يلتزموا في جمع الأموال حدود الشرع الشريف (١) . وكانت هذه السياسة المالية نابعة من تعاليم المهدى ابن تومرت الذى كثيراً ما ندد بالدولة المرابطية لمخالفتها الشريعة فيما ركنت إليه أخيراً من جمع المغارم والمكوس . ولكن عبد المؤمن لم يستطع اتباع هذه السياسة حتى النهاية . إذ اتسعت أعمال الدولة الموحدية ، وتشعبت مسئولياتها العسكرية والمدنية بالمغرب والأندلس. وكانت الحروب الجهادية بالأندلس من أشد العوامل التي ألجأت عبد المؤمن إلى التفكير في اجتلاب الأموال الحلال . وكان من الضروري أن يلجأ إلى العلماء ليبحثوا له عن فتوى دينية تبيح له الترسع في جمع المال فأفتوا بأن عبد المؤمن قد فتح المغرب الكبير ( الأقصى . والأوسط . والأدنى ) بالسيف. رمن هنا جازله أن يفرض الخراج على مملكته. فأصدر عبد المؤمن أمره بمسح جميع بلاد المغرب من برقة شرقاً حتى أقصى السوس غرباً ، وأسقط منها الثلث. مقابل الجبال والأنهار والصحراء والطرق. وفرض الخراج على الثلثين (٢) . ولم يحجم أيضاً عن فرض الضرائب والمكوس على أنواع المعاملات من بيع وشراء وصادر و وارد . وغير ذلك مما كان متبعاً في عامة الدول بالعصور الوسطى \_ وكانت حجته الشرعية في هذا أنه يجمع الأموال للجهاد في سبيل الله.

<sup>(</sup>١) ليني بروفنسال: رسائل موحدية: الرسالة السابقة ص ٢١.

<sup>(</sup>٢) القرطاس ج ٢ ص١٦١ .

هذا إلى ما كان يجمعه من غنائم الحروب المظفرة ، ومصادرة أموال الحصوم والعمال الذين تثبت خيانتهم لأموال الدولة .

٤

ومن المناصب الدينية الهامة في عهد عبد المؤمن . منصب القضاء . ومنصب الشورى . ثم منصب الإمامة بالمساجد الجامعة . وكان رئيس القضاة يعرف « بقاضي الجماعة » ويعين بقرار خليفي ، فلا يكون لأحد سلطان عليه سوى الخليفة وهو الذ يشرف على قضاء الإقليم من حيث تعيين القضاة ، ونقلهم ، ومحاسبتهم على أعمالهم ، وعزل المستهترين منهم ، أو من يثبت انحرافه عن الصراط المدتقيم . دون أن يعترض الوالى عليه في شيء ما .

وكان الأندلسيون يستأثرون بمناصب القضاء في بلادهم . ولم يحد خلفاء الموحدين عن هذا إلا في القليل النادر (١) . على حين كان الخلفاء يعينون من فقهاء الأندلس قضاة بالمغرب في كثير من الأحيان . ولا يلتي هذا أي امتعاض من فقهاء المغرب ، الذين كانوا يؤمنون بفضل الأندلسيين وتبحرهم في علوم الدين بصفة خاصة . ويلحق بمناصب القضاء منصب صاحب الشورى . الذي كان يعين فيه من الفقهاء الممتازون أيضاً ، وتنحصر مهمة صاحب الشورى بإفتاء الناس فيما يشكل عليهم من أمور الدين . ومن هناكان صاحب الشورى ختلطاً دائماً بالجماهير ، مما جعل القاضي أعظم منه هيبة (٢) . وكان لصاحب الشورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام المورى معاون يدعى «صاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام » وكان لصاحب الأحكام »

<sup>(</sup>١) وذلك مثل تولية أبي عبد الله « محمد بن يخلفتن » التلمساني قضاء مرسية ثم قضاء قرطبة وتولية ابن جبل الهمداني الوهراني قضاء أشبيلية .

<sup>(</sup>٢) التكملة ج ٢ ص ٥٦٢ .

هذا حق في إبداء الرأى في الأحكام الشرعية(١)

وكان للمواريث خطة قائمة بذاتها نظراً لأهميتها ودقتها . ويقوم بمهمتها الفقهاء الموثقون(٢) . ويلحق بالقضاء أيضاً .

خطة الحسبة: وكان لفقهاء الحسبة سلطان كبير فى الأسواق . فهم يشرفون على صحة المكاييل والموازين ، وعلى سلامة السلع ونظافتها ، وضبط التعامل و . . . إلخ (٣) .

أما وظائف الصلاة فكان يرأسها « صاحب الصلاة » وهذا المنصب يماثل منصب قاضى الجماعة في الأهمية . إذ كان « صاحب الصلاة » يعين بقرار من الحليفة مباشرة أيضاً . وليس للولاة سلطان عليه .

وكان صاحب الصلاة يعين أئمة المساجد ، ويمدهم بإرشاداته ، ويفتش على أعمالهم ، وينظر في شكاياتهم ويقضى في جميع مطالبهم ، وفي العادة كان صاحب الصلاة يختار من الفقهاء الخطباء ، وكثيراً ما كان يتقدم بنفسه لإلقاء الخطب في الجمع والأعياد بالمساجد الكبرى . مثل مسجد الكتبية بمراكش ومسجد قرطبة الأعظم ، ومسجد أشبيلية الأعظم .

<sup>(</sup>١) التكملة ج ١ ص ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) بينا ذلك في باب الثقافة عند الكلام على الفقه . وانظر التكملة ج ١ ص ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ج ١ ص ٨٢ ،

 <sup>(</sup>٤) اليبان المغرب ج ٣ ص ١٩٥ .

الباب الرابع الثقافة والفن

#### مراكز الثقافة ومعاهدها

#### ا \_ مراكز الثقافة بالمغرب الأقصى

حفظ ابن تومرت « صاحب الدعوة الموحدية – القرآن الكريم ، وجوده وألم بقدر من علوم الدين واللغة العربية بمسجد قريته « إيجلي » الواقعة بجبل الأطلس الصغير ببلاد السوس ، وكان هذا في أواخر القرن الخامس المجرى وفي أحضان الدولة المرابطية – التي ظهر الموحدون على أنقاضها – كما أشرفا إلى ذلك فيا سبق ، فإذا كان هذا هو نصيب القرى الجبلية من التعليم حينئا، فكيف يكون نصيب الملن المغربية الشهيرة من الثقافة والعلم مثل : فاس ، ومراكش ، وسبتة ، وسلا ، ومكناس ، وأصيلا ووجدة وطنجة وغيرها من مدن المغرب الأقصى . ومثل : قرطبة وأشبيلية ، وغرناطة ، وبلنسية ، ومرسيه ، وشاطبه ، وجيان ، وباجة ، وسرقسطة وألمرية وبطليوس وغيرها من مدن الأندلس المتألقة بنور المعارف الجامعة . ومثل تلمسان ، ووهران ، وبجاية ، ومدينة الجزائر ببلاد الجزائر ، ومثل تونس والمهدية بأفريقية (۱) ، هذا بالإضافة إلى المدن التي أحدثها عباء المؤمن بالمغرب بأفريقية (۱) ، هذا بالإضافة إلى المدن التي أحدثها عباء المؤمن بالمغرب

<sup>(</sup>١) كان بإفريقية ( بلاد تونس الآن ) أعظم مركز حضارى وثقافى ببلاد المغرب الا وهو مدينة « القيروان » التى خربها العرب الهلاليون حين انتصروا على آل باديس فى موقعة « حيدران » سنة ٤٤٣ ه وقد هدموا جامعتها ، وفى هذا يقول المراكشى: « ... وكانت القيروان ... منذ الفتح إلى أن خربتها الأعراب، دار العلم بالمغرب ، إليها ينسب أكابر علمائه ، وإليها كانت رحلة أهله فى طلب العلم ، وقد ألف الناس فى أخبار القيروان ، ومناقبه ، وذكر علمائه ومن كان به من الزهاد والصالحين والفضلاء المتبتلين كتبا مشهورة » ( المعجب ص ٣٧ ) .

والأنالس مثل رباط الفتح ، وتازة ، وجبل طارق !

وأنه لاسبيل إلى التعريف بهذه المراكز جميعها في هذا المقام فهي في حاجة إلى بحث بعينه ، وجهد مستقل ولكننا سنحاول التعريف بأشهرها ، وفاء بهذا البحث .

#### ۱ فاس <sup>(۱)</sup>

أنشأ الإمام «إدريس الثانى» مدينة «فاس» سنة ١٩٢ ه. ولم يمض غير قليل من الزمن حتى شقت «فاس» طريقها إلى الشهرة والزعامة بين مدن المغرب، سياسيبًا، وثقافيبًا، وحضاريبًا، وكأن ذلك كان استجابة من الله لهذا الإمام الصالح، فإنه حين شرع في بنائها رفع ياديه قائلا: «اللهم اجعلها دار علم وفقه، يتلى بها كتابك وتقام بها حدودك واجعل أهلها متمسكين بالسنة والجماعة ما أبقيتها». ثم أخذ الفأس بيده، وابتدأ حفر الأساس. وينقل ابن أبي زرع عن مؤرخ يدعى «ابن غالب» أن الإمام ادريس (الثانى) لما فرغ من بناء هذه المدينة، وأقبلت صلاة الجمعة، واللهم إنك تعلم أنى ما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة، ولا مفاخرة، ولا شمعة، ولا مكابرة، وإنما أردت ببناء هذه المدينة مباهاة، ولا مفاخرة،

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤرخون آراء كثيرة في سبب تسمية مدينة « فاس » بهذا الاسم. ومنها أن إدريس الثاني رفع الفأس وابتدأ حفر هذه المدينة . ومنها أن أحد الرهبان أخبر « إدريس » أن المكان الذي اختير لإقامة مدينة « فاس » كانت تقوم عليه مدينة تسبق الإسلام بنحو ألف وسبعمائة سنة . وكان اسمها « ساف » فرغب إدريس في بقاء حروف الاسم القديم مع تغيير النطق الجاهلي . فسميت المدينة « فاس » ( انظر الآراء جميعها بكتاب القرطاس لابن أبي زرع ج ١ ص ٣٠ - ٢٢ ) .

وتقام بها حدودك ، وشرائع دينك ، وسنة أنبيك – صلى الله عليه وسلم – ما أبقيت الدنيا ، اللهم وفق سكانها وقطانها للخير ، وأعنهم عليه ، وأكفهم مؤونة أعدائهم وأدر عليهم الأرزاق ، وأغمد عنهم سيف الفتنة والشقاق والنفاق ، إنك على كل شيء قدير » ، فأمن الناس على دعائه – رضى الله عنه – !! (١٦)

واتخذها إدريس عاصمة ، فكانت مهوى أفئدة الناس من مختلف مدن المغرب ، كما هاجر إليها كثير من عرب القيروان ، ومن عرب الحجاز والشام ومصر ، والأندلس في عهد إدريس الثاني وبعده ، وتنافس سكانها جميعاً في العلم والأدب والفن ، وفي الميادين الاقتصادية ، من زراعة ، وصناعة ، وتجارة تدفعهم نحو النهضة طبيعة فاس الممتازة (٢) التي كان لها أثر في حادة ذكائهم .

الدولة الموحدية بالمغرب

<sup>(</sup>١) أبن أبي زرع . القرطاس ج ١ ص ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) فناخها جميل . ومناظرها فاتنة ، فيها من صنوف الأزهار والفواكه مالا يقع تحت حصر ، وتختص عدوة القرويين بكثرة الأنهار والعيون والآبار العذبة ، ومن فواكهها الرمان الذي لامثيل له بالمغرب حلاوة ولذة ، والتين ، والعنب والخوخ والجوز ، واللوز والسفرجل والأترج وغير ذلك . ويصف ابن أبي زرع سكان فاس قائلا : «. سكان مدينة فاس أحد أهل المغرب أذهانا وأشدهم فطنة ، وأرجحهم عقلا ، وألينهم قلوباً وأكثرهم صدقة ، وأعزهم نفوساً ، وألطفهم شمائل وأقلهم خلافاً على الملوك . وأكثرهم طاعة لحكامهم وولاتهم . ويسمون على أهل بلاد المغرب عملا وفقهاً وديناً ( القرطاس ج ١ ص ٧٤) . ويصف المراكشي مدينة فاس وأهلها قائلا : « مدينة فاس ، هي حاضرة المغرب " علمييًا " في وقتنا "حوالي سنة ٦١٥ ه " وموضع العلم منه ، اجتمع حاضرة المغرب " علمييًا " في وقتنا "حوالي سنة عاصرة الأندلس . كما كانت فيها علم القير وان حاضرة المغرب. فلما اضطرب أمر القير وان يعميث العرب فيها ، واضطرب أمر القير وان وقرطبة ) من كان فيهما من العلماء والفضلاء من كل طبقة فراراً من الفتنة . فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضارة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضارة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضارة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضارة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضارة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية فنزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضرة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية ونزل أكثرهم مدينة فاس فهي على غاية الحضارة ، وأهلها في غاية الكيس ، ونهاية الطرف ، ولعتهم أفصح اللغات ( المحجب ص ٢٣٨ ) .

وقد أنشئ جامع القرويين بمدينة فاس سنة ٢٤٥ ه(١) . فكان بناؤه فتحاً جديداً بهذه المدينة العظيمة ، إذ أثل مجدها وأذاع شهرتها ، وأبقى ذكرها وصيرها عن جدارة ، حاضرة المغرب. وأم مدنه. فني مطلع القرن الرابع الهجري استطاع جامع القرويين ــ الذي أنشئ قبل الأزهر الشريف بمصر بمائة وأربع عشرة سنة – أن يحمل عبء تعليم علوم الدين واللغة العربية بكفاءة تامة . ولما دمر الهلاليون مدينة القيروان وجامعتها ، اجتذبت جامعة القرويين علماء القيروان، ثم اجتذبت علماء الأندلس الفارين من بطش النصارى ، ومجون ملوك الطوائف ، فكانت مدينة فاس مؤلاء العلماء ، وبما أنتجوه من نهضة علمية فائقة . تنافس بغداد وقرطبة والتماهرة ودمشق، وكانت بحق المركز الثقافي الأول بين مدن أقطار المغرب العربي ، كما كانت حصن علماء المالكية الحصين في العالم الإسلامي ، فما موقف « عبد المؤمن ابن على ، من مدينة « فاس » وعلماء المالكية بها ؟ يقرر ابن أبي زرع أن الموحدين حينها آل إليهم حكم المغرب ، عمدوا إلى تعيين خطباء المساجد من بين العلماء الذين يؤمنون بمبادئ ابن تورت في التوحيد والمهدوية ، والذين يحفظون التوحيد باللسان البربرى ، ولسنا نرى غضاضة في كون الموحدين قد جعلوا خطباء المساجد من بين علمائهم ، إذ هذا إجراء طبيعي تحتمه طبيعة الحكم ، فمن الضرورى أن يدعو الخطيب لؤلى الأمر ، وقد كانت خطبة الجمعة الموحدية تشمل على الدعاء للمهدى بن تومرت - الإمام المعصوم والمهدى المعلوم - ثم الذعاء خليفته أمير المؤمنين « عبد المؤمن بن على » .

<sup>(</sup>١) أسس هذا المسجد امرأة صالحة تدعى « فاطمة » وتكنى أم القاسم أو أم البنين . وهي من عرب القيروان الذين هاجروا إلى فاس حباً في الإمام إدريس رضى الله عنه .

#### 4

#### مراكش

أسس السلطان « يوسف بن تاشفين» مدينة « مراكش » ببلاد السوس جنوبي المغرب سنة ٤٥٤ ه المكون حاضرة للدولة المرابطية (١).

ولم يمض على تأسيس مراكش أكثر من أربعين عاماً ، حتى كانت المركز الثقافى الثانى بالمغرب ( باعتبار مدينة فاس المركز الأول ) . وبرجع الفضل فى نهضة مراكش العلمية إلى اهتام يوسف بن تاشفين بالعلم والعلماء ، ولا سيا بعد أن ضم الأندلس إلى المغرب ، وكانت الأندلس فى أوج قوتها العلمية والحضارية والأدبية فى عهد ملوك الطوائف الذين استساموا لابن تاشفين لينقذ الأندلس من طغيان الصليبيين . وكان يوسف بن تاشفين – على الرغم من نشأته الصحراوية وبعده عن التعليم المنظم (٢) يتمتع بشخصية فذة ويستجيب لدواعي النهضة والتقدم والتحضر (٣) . فما كاد يعبر إلى الأندلس ، حتى بهرته حضارتها ورأى من الضرورى أن يغتر ف منها للمغرب . كما أعجب حتى بهرته حضارتها ورأى من الضرورى أن يغتر ف منها للمغرب . كما أعجب

<sup>(</sup>١) كان شعور « يوسف بن تاشفين » مرتبطاً بوطنه الصحراوى الأول وسط قبيلته « لمتونة » التي كثيراً ما كانت تنشب الحرب بينها و بين القبائل السودانية ، فأراد يوسف أن يعيش بالجنوب ليكون على مقربة من إنجاد قبيلته إذا دعت الضرورة . ومنجهة أخرى فإن قبيلة مصمودة - التي هي أعز قبائل المغرب وأشدها بأساً - تنتشر في جهات «مراكش» فأراد يوسف أن يشرف عليها بنفسه ، حتى لاتحدثها نفسها بالثورة على عرشه .

 <sup>(</sup>٢) تتلمذ يوسف بن تاشفين على الشيخ عبد الله بن ياسين منشئ الدولة المرابطية
 وزعيمها الروحى فلعله تأثر بأفكاره •

<sup>(</sup>٣) وعلى الرغم من أن يوسف اقتبس كثيراً من حضارة الأندلس • فإنه ظل متمسكاً بعاداته الصحراوية من لبس الصوف وأكل لحم الإبل ولم يتحول عن هذا على الرغم من أنه كان أعظم ملك بالمغرب الإسلامي في حينه .

« يوسف » بعلماء الأنالس وأدبائها ، ورجال الفن والصناعات الجنتلفة بها فرغب إلى صفوة محتارة منهم ، فى أن يعيشوا بجواره بمراكش ، ولم تلبث هذه الطائفة – متعاونة مع علماء مراكش – أن غيرت وجهة الحياة بمراكش وصيرتها – فى بضع سنين – مدينة علمية شهيرة ، خليقة بأن تكون حاضرة لمملكة المرابطين التى كانت تضم المغربين : الأقصى والأوسط والأنالس . ويؤيد نهضة مراكش هذه ، قول المراكشى : ... فانقطع إلى أمير المسلمين (يوسف بن تاشفين) من الجزيرة (الأندلسية ) من أهل كل علم فحوله ، حتى أشبهت حضرته (۱) ، حضرة بن العباس فى صدر دولتهم واجتمع له ولابنه (السلطان على بن يوسف بن تاشفين) ، من أعيان الكتاب ، وفرسان البلاغة : مالم يتفق اجتماعه فى عصر من الأعصار (۱) .

وقد سار السلطان على بن يوسف ، على نهج أبيه فى تشجيع العلم والعلماء ، وإكبار الفقهاء بصفة خاصة ، حتى كان و لايقطع أمراً فى جميع مملكته دون مشاورة الفقهاء ، فكان إذا ولى أحداً من قضاته . كان فيا يعهد إليه ألا يقطع أمراً ، ولا يبت حكومة فى صغير من الأمور ولا كبير ، إلا بمحضر أربعة من الفقهاء ، فبلغ الفقهاء فى أيامه مبلغاً عضماً ، لم يبلغوا مثله فى الصدر الأول من فتح الأندلس (٣) ، ولما آل الأمر إلى الموحدين سنة ٤١ ه ه اتخذوا « مراكش » عاصمة لهم كذلك . فابتدأت مراكش عهداً ثقافياً جديداً ، يختلف كثيراً عن عهد المرابطين ، فقد كانت الثقافة تقافياً جديداً ، يختلف كثيراً عن عهد المرابطين ، فقد كانت الثقافة المرابطية – فى عمومها – مستوردة من القير وان والأندلس . دون أدنى تصرف . أما الثقافة الموحدية التي وضع أساسها المهدى بن تومرت ، تصرف . أما الثقافة الموحدية التي وضع أساسها المهدى بن تومرت ، فقد طبعت – بفضل عبقرية ابن تومرت – بطابع مغربي محلى، فابن تومرت درس بالمغرب والمشرق ، ثم عاد إلى المغرب بحراً متفجراً من العلم ، وشهاباً درس بالمغرب والمشرق ، ثم عاد إلى المغرب بحراً متفجراً من العلم ، وشهاباً درس بالمغرب والمشرق ، ثم عاد إلى المغرب بحراً متفجراً من العلم ، وشهاباً

<sup>(</sup>١) الحضرة والحاضرة بمعنى واحد . وهي العاصمة .

<sup>·</sup> ١٠٤ ص - بلعجب - ص ١٠٤ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق - ص ١١٠ .

وارياً من الدين ، على حد تعبير ابن خلدون . وكان يحمل من المشرق أفكاراً إصلاحية جديدة . كما تعلم بالمشرق أيضاً التوحيد الكلامى ، وطائفة من مبادئ المهدوية . ولكنه صار فى النهاية ذا مذهب خاص به . فتوحيده الكلامى ليس أشعرياً بحتاً ، ومهدويته ليست شيعية متطرفة على نحو مهدوية الفاطميين مثلا . ومن هنا خرجت الثقافة المغربية لأول مرة فى التاريخ من التبعية ، وهذا أعظم حدث ثقافى وقع فى عهد الدولة الموحدية .

## ب \_ مراكز الثقافة بالأندلس (١)

لاسبيل لنا في هذا البحث إلى الحديث المفصل عن مراكز الثقافة الأندلسية إذ كانت كل مدن الأندلس - كبراها وصغراها - مراكز ثقافية ، وقد ظلت « مدينة قرطبة » تتزعم مدن الأندلس ، سياسيًّا وعلميًّا (٢) . حتى انتهاء عهد الخلافة الأموية سنة ٤٢٢ ه . فلما انقسمت الأندلس بعد هذا إلى عدة ممالك - فيماعرف بعهد ملوك الطوائف - توزعت زعامة قرطبة العلمية ، بين حواضر هذه الممالك . فكان بجانب قرطبة مدن كثيرة اشتهرت بالعلم والأدب والفن ،

<sup>(</sup>١) يقول المقرى: « وأما حال أهل الأندلس فى فنون العلم ، فتحقيق الإنصاف فى شأنهم ، أنهم أحرص الناس على التمييز ، فالجاهل الذى لم يوفقه الله للعلم ، يجتهد فى أن يتميز بصنعة ، ويربأ بنفسه أن يرى فارغاً عالة على الناس ، لأن عندهم هذا فى نهاية القبح ، والعالم عندهم معظم من الخاصة والعامة ، يشار إليه ، ويحال عليه ، وينبه قدره وذكره عند الناس ، ويكرم فى جوار أو ابتياع حاجة ( نفح الطيب ج ١ ص ٢٠٥ ) .

<sup>(</sup>٢) على الرغم من أن الأندلس كانت تتبع مراكش سياسيًّا في عهد المرابطين والموحدين، فإن المغاربة لم يغمطوها حقها من التكريم والاعتراف بسيادتها العلمية، فاعتبروها حاضرة المغرب ثقافيا . فيقول المراكشي : « . . وجزيرة الأندلس هي حاضرة المغرب الأقصى وأم قراه ، ومعدن الفضائل منه ، فعامة الفضلاء من أهل كل شأن منسوبون إليها ، ومعدودون فيها ، فهي مطلع شموس العلوم وأقمارها ، ومركز الفضائل وقطب مدارها » (المعجب ص ١٠٤) .

وصارت مقصد الطلاب من كل أنحاء العالم ، منها : أشبيلية ، و بطليوس ، وطليطلة ، وسرقسطة ، وألمرية .

فأما قرطبة: فقد نافست \_ فى عهد الحلافة الأموية \_ بغداد حاضرة العباسيين والقاهرة حاضرة الفاطميين ، منافسة ثقافية تثير الإعجاب ، وتستحق التقدير ، وكانت مركز إشعاع للحضارة العربية بأوربا ، كما يرجع إليها الفضل الأكبر فى بعث النهضة الأوربية الحديثة ، إذ سبقت فى هذا الميدان «أثينا » و« روما » . ومن أبرز العوامل فى هذا السبق العلمى ، أن الحلفاء الأمويين كانوا علماء أدباء يهتمون بالثقافة ويعتبرونها أسمى المطالب ، ويهيئون أسبابها للشعب . فهذا هو الحكم بن عبد الرحمن الناصر الذى يبعث بألف دينار ذهبا إلى أبى الفرج الأصفهانى \_ مؤلف كتاب الأغانى \_ ليرسل إليه نسخة من كتابه قبل أن يخرجه للناس بالعراق . فيستجيب إليه الأصفهانى ، وقد كان الحكم هذا ، شغوفاً بجمع الكتب النادرة يرسل فى طلبها والبحث عنها فى جميع أنحاء العالم ، حتى جمع مكتبة أربت على نصف مليون كتاب فى مختلف العلوم والفنون والآداب . وربما كانت أعظم مكتبة فى العصور مختلف العلوم والفنون والآداب . وربما كانت أعظم مكتبة فى العصور وكان الحكم يقرأ بعضها ، ويعلق على كثير منها بخط يده تعليقات صائبة والناس على دين ملوكهم . .

وقد بلغت قرطبة مبلغاً كبيراً فى الشهرة العامية . فما ذكره المؤرخون . أنه كان بالجهة الشرقية منها ، مائة وسبعون امرأة كلهن كن يكتبن المصاحف بالحط الكوفى ! ! وأنه كان يتبع قرطبة ثلاثة آلاف قرية فى كل قرية منها منبر ، وفقيه ، ومقلس ( تكون الفتيا له فى الأحكام والشريعة ) ، وكان لا يقلس من العلماء إلا من حفظ الموطأ . وقيل : من حفظ عشرة آلاف حديث . وكان هؤلاء المقلسون يصلون الجمعة دائماً مع الحليفة بقرطبة و بطالعونه بأحوال قراهم .

ومن مشاهير علماء قرطبة . الفيلسوف ابن رشد . أشهر فلاسفة الأندلس

وأوربا في العصور الوسطى , والعالم المجتهد العظيم ابن حزم ( ت ٤٥٦ ه) الذي بلغت تآليفه نحو أربعمائة كتاب . وأحمد بن أبان – رئيس شرطة قرطبة – الذي وضع كتاباً سماه « العالم » في مائة مجلد . وأبو مروان حيان ابن خلف ( توفي سنة ٤٦٩ ه) صاحب كتاب « المبين » في تاريخ الأندلس وهو في ستين مجلداً و . . وقد اهتم عبد المؤمن بمدينة قرطبة . وأمر بجعلها مركزاً للجيوش المغربية وحاضرة للحكم الموحدي . إذ كان الموحدون قد اتخذوا أشبيلية حاضرة للأندلس في بادئ الأمر .

وأما «أشبيلية» فقد ارتفع ذكرها حين اتخذها «بنو عباد» حاضرة للكهم – في عهد ملوك الطوائف – وأضحت حاضرة الفن والأدب في عهد المعتمد ابن عباد ذلك الملك الأديب الشاعر الذائع الصيت الذي حمله يوسف ابن تاشفين مكبلا(١) ، حيث عاش أسيراً بمدينة إغمات (٢) حتى وافته

(١) بعد أن هزم يوسف بن تاشفين نصارى الأندلس فى موقعة الزلاقة الحالدة سنة ٤٧٩ ه ، رأى أن خير ضمان لصيانة الحكم الإسلامى بالأندلس . هو إلغاء عهد ملوك الطوائف . وتوحيد الأندلس تحت رايته . فتمرد المعتمد بن عباد على هذا الرأى . فأسره ابن تاشفين ، ولم يقتله لأنه هو الذى استقدم يوسف إلى الأندلس .

(٢) وفي هذا يقول المعتمد بن عباد ــ بعد أن نزل بأغمات أسيراً كسيراً حسيراً :

لا تماسكت الدموع وتنهنه القلب الصديع قالوا الخضوع سياسة فكأيبَدُ منك لهم خضوع وألذ من طعم الخضو على في السم النقيع ان تستلب مني الدنا ملكي وتسلمني الجموع فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع لم أستلب شرف الطبا ع أيسلب الشرف الرفيع قد رمت يوم نزالهم ألا تحصنني الدروع وبرزت ليس سوى القميص عن الحشا شيء دفوع وبذلت نفسي كي تسيل إذا يسيل بها النجيع

منيته ، ودفن بأغمات سنة ٤٨٧ هـ (١) وكان شجاعاً أبيًّا كريماً . ويذكر المراكشي أن المعتمد كان شعره كأنه الحلل المنشرة ، وأنه اجتمع له من الشعراء وأهل الأدب ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك الأنادلس. وليس من شك في أن مدينة أشبيلية قد ازدهر بها الأدب بصفة عامة والشعر بصفة خاصة في عهد المعتمد بن عباد الذي يعتبر من أطول الملوك باعاً في الشعر فى عامة التاريخ العربي .

وكان من شعراء هذا الملك الشاعر: ابن زيدون (٢) وابن

أجلى تأخر لم يكن بهواى ذلى والخشوع ماسرت قط إلى القتال وكان من أملي الرجوع شيم الأولى أنا منهم والأصل تتبعه الفروع

( المعجب ص ۸۹ - ۹۰ ) .

(١) وقد رثاه الشعراء . ومن بينهم ابن اللبانة الذي رثاه بقصيدة طويلة جاء

فيها:

لكل شيء من الأشياء مقيات وللمني من مناياهن غايات والدهر في صبغة الحرباء منغمس ألوان حالاته فيها استحالات فانفض يديك من الدنيا وساكنها فالأرض قد أقفرت والناس قد ماتوا وقل لعالمها الأرض قد كتمت سريرة العالم العلوي أغمات. . إلخ

(٢) كان ابن زيدون شاءراً في بلاط بني جهور بقرطبة ثم تحول إلى بني عباد - بأشبيلية ، وفيها قال قصيدته الشهيرة - يتشوق إلى ولادة بنت المهدى أوكانت بقرطبة -

التي مطلعها :

أضحى الثنائي بديلا من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا والتي جاء فيها :

حالت لفقدكم أيامنا فغدت سوداً وكانت بكم بيضاً ليالينا إذ جانب العيش طلق من تألفنا ومورد اللهو صاف من تصافينا وإذ هصرنا غضون الأنس دانية قطوفها فجنينا منه ماشينا ليس عهدكم ، عهد السرور فما

نكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضى علينا الأسى لو لا تأسينا كنتم لأرواحنا إلا رياحينا =

وهبون (۱) ، وابن عمار (۲) .

وبعد هذه النهضة الأدبية التي أتيحت لمدينة أشبيلية ، اعتراها شيء من

= ويقول متشوقا إلى ولادة ، في قصيدة أخرى :

هل تذكرون غريباً عاده شجن

من ذكركم وجفا أجفانه الوسن

يخنى لواعجه والشوق يفضحه

فقد تساوى لديه السر والعلن !!

(١) وكان ابن وهبون هذا من الشعراء الماجنين ، ومع ذلك ألفه المعتمد لبراعته الشعرية . ومن قوله :

علل فؤادك قد أبل عليل واغنم حياتك فالبقاء قليل لو أن عمرك ألف عام كامل ماكان حقاً أن يقال طويل لا يستبيك الهم نفسك عنوة والكأس سيف في يديك صقيل بالعقل تزدحم الهموم على الفتى فالعقل عندى أن تزول عقول!!

(٢) وكان ابن عمار \_ فوق أدبه \_ سياسيًّا ماهراً . وكثيراً ما أرسله المعتمد سفيراً إلى الفونسو السادس ملك قشتالة فكانت سفارته تكلل بالنجاح . وقد مدح ابن عمار المعتضد والد المعتمد . مما يقوم دليلا على أنه خدم مدة ظويلة بالدولة العبادية . ومن قوله يمدح المعتضد :

لاتطلبوا في الحب عزاً إنما عبدانه في أحكمه أحراره قالوا أضر بك الهوى فأجبتهم ياحبذاه وحبذا أضراره قلبي هو اختار السقام لحسمه زياً فخلوه وما يختاره عيرتموني بالنحول وإنما شرف المهند أن ترق شفاره

وقد انتهى أمر ابن عمار بالقتل على يد صديقه الحميم ، ومليكه الأديب المعتمد ابن عباد . إذ قد أوغر أعداؤه قلب المعتمد عليه \_ ولم تنفعه شفاعة الناس ولا شفاعة الشعر . إذ توسل ابن عمار إلى المعتمد بقصيدة طويلة جاء فيها :

سجاياك إن عافيت أندى وأسجح وعذرك إن عاقبت أجلى وأوضح =

الحمول في عهد الدولة المرابطية التي اتخذت مدينة « قرطبة » حاضرة لها بالأندلس . ثم عاود أشبيلية النشاط مرة أخرى في أكثر أيام « عبد المؤمن ابن على » إذ اتخذ الموحدون أشبيلية باعتبارها عاصمة غربى الأندلس مركزاً لجيوشهم ومةراً المدعوبهم بالأندلس ، بعد دخولهم الأندلس سنة ٤١ ه واستيلائهم على غربى الأندلس (١) قبل جهات الأندلس الأخرى ، ولكن عبد المؤمن أمر بنقل مقر الحكم إلى قرطبة ، وظل أمر الموحدين بقرطبة حتى عادت إلى أشبيلية قوتها في عهد الخليفة الثاني يوسف بن عبد المؤمن .

وكانت مدينة « بطايوس » — حاضرة بنى الأفطس — من المراكز الثقافية الهامة فى عهد ملوك الطوائف ، ويرجع الفضل فى هذا إلى ولع ملوكهم بالعلوم الدينية والأدبية . ولا سيا « المظفر » الذى كان من أحرص الناس على جمع علوم الأدب والنحو واللغة والتاريخ . وقد ألف كتاباً فى التاريخ فى نحو عشرة أجزاء ، ذكره المراكشي وقال : وقفت على أكثره (١) ، وكانت أيام « بطليوس » فى عهد المظفر هذا أعياداً ومواسم أدبية وعلمية . ولما تولى ابنه « المتوكل » لم يتخلف عن أبيه فى تعهد الحياة الثقافية بالرعاية فقد كان المتوكل « المتوكل » لم يتخلف عن أبيه فى تعهد الحياة الثقافية بالرعاية فقد كان المتوكل المرابطون الذين قتلوا « المتوكل » و ولديه « الفضل » و « العباس » فى غرة سنة المرابطون الذين قتلوا « المتوكل » وولديه « الفضل » و « العباس » فى غرة سنة بإلغاء ممالك ملوك الطوائف . وقد رثى دولة بنى الأفطس « ببطليوس » الشاعر بإلغاء ممالك ملوك الطوائف . وقد رثى دولة بنى الأفطس « ببطليوس » الشاعر نرلت بالملوك فى التاريخ البشرى ، ثم عرج على الحسارة التى نزلت بالمسلمين فى إزهاق أرواح بنى الأفطس . ومطلعها :

<sup>=</sup> وإن كان بين الحطتين مزية فأنت إلى الأدنى من الله تجنح حنانيك في أخذى برأيك لا تطع عداى ولو أثنوا عليك وأفصحوا .. (١) ابن الآبار = الحلة السيراء – ص ٢٠٤ .

<sup>·</sup> ١ المعجب \_ ص ٤٨ \_ ١٥ .

فما البكاء على الأشباح والصور؟ من الليالي وخانتها يد الغير ؟ منا جراح وإن زاغت عن البصر

وكان عضباً على الأملاك ذا أثر ولم تدع لبني يونان من أثر مهلهلا بين سمع الأرض والبصر

إلى الزبير ولم تستحى من عمر فدت عليتًا بمن شاءت من البشر تبق الخلافة بين الكأس والوتر!! دم « بفخ » لآل المصطنى هدر

مراحل والورى منها على سفر بمثله ليلة في غابر العمر من للأسنة يهديها إلى الثغر؟! من للسهاحة أو للنفع والضر

أين الإباء الذي أرسوا قواعده على دعائم من عز ومن ظفر أين الوفاء الذي أصفوا شرائعه فلم يرد أحد منها على كدر ؟

وقاء اهتم الموحدون بأمر هذه المدينة العظيمة . التي تعتبر من أعظم حصون الأندلس فى الشهال الغربي والتي تتاخم مملكة قشتالة أعظم ممالك النصارى . وأكثرها تطلعاً إلى إزالة حكم المسلمين بالأندلس . وكانت بطليوس في عهد الموحدين تستمد حياتها الثقافية من مدينة أشبيلية . حاضرة الموحدين بالأندلس .

الدهر يفجع بعاء العين بالأثر مالليالي أقال الله عثرتنا في كل حين لها في كل جارحة

هوت « بداراً » وفلت غرب قاتله واسترجعت من بني ساسان ماوهبت وأنفذت في كليب حكمها ورمت

وخضبت شيب عثمان دمأ وخطت وليتها إذ فادت عمراً بخارجة وأظفرت بالوليد بن اليزيد ولم وأسبلت دمعة الروح الأمين على إلى أن قال:

بني المظفر والأيــام لا برحت سحقأ ليومكم يومأ ولاحملت من للأسرة ، أومن للأعنة ، أو من لليراعة أو من للبراعة ، أو

أين الجلال الذي غضت مهابته قلوبنا وعيون الأنجم الزهر ؟

## (ح) مراكز الثقافة بالجزائر وأفريقية (تونس)

#### ١ – الجزائر

تعتبر مدينة «تاهرت» (١) أقدم مركز ثقافى ببلاد الجزائر، فقد أنشأها الإمام عبد الرحمن بن رستم الفارسى الحارجى الأباضى سنة ١٤٤ ه. وكان ابن رستم من العلماء المتمكنين فى علوم الدين والأدب والفلائ وقد ابتدأ بناء المدينة بتأسيس مسجد كبير ليكون مكاناً للصلاة والتمريس فى آن واحد . وتصدر للتدريس فيه على الرغم من ضيق وقته . وشيخوخته ، وانتشار عيون الدولة العباسية حوله . وقد أقبل الناس على بناء الدور والقصور والحمامات والفنادق والأسواق فى كل الأرجاء بهذه المدينة الناشئة ، فصارت

(۱) وصف «اليعقوني» مدينة « تاهرت في القرن الثالث الهجرى بقوله : . . . . والمدينة العظمى « تاهرت » جليلة القدر ، عظيمة الأمر ، تسمى عراق المغرب ؛ ووصفها المقدسي في القرن الرابع الهجرى بقواه : (تاهرت) بلد كبير كثير الخير ، رحب طيب، رشيق الأسواق غزير الماء . جيد الأهل ، محكم الرصف ، عجيب الوصف ، ووصفها « البكرى » في القرن المحامس الهجرى بقوله : ومدينة تاهرت مدينة مسورة ، لها أربعة أبواب ، باب الصفا ، وباب المنازل ، وباب الأندلس ، وباب المطاحن . وهي في سفح جبل يقال له «جزول » وإن لها قصبة مطلة على السوق تسمى « المعصومة » وتقع على نهر يسمى « منيه » ويصفها صاحب الاستبصار في القرن السادس الهجرى بقواه : ومن مدن المغرب الأوسط ( الجزائر ) المشهورة ، مدينة تاهرت . وهي مدينة مشهورة قديمة كبيرة عليها سور ضخم وإن لها قصبة منيعة على سوقها تسمى المعصومة . (اليعقوبي : البلدان : عليها سور ضخم وإن لها قصبة منيعة على سوقها تسمى المعصومة . (اليعقوبي : البلدان : عليها سور ضخم وإن لها قصبة منيعة على سوقها تسمى المعصومة . (اليعقوبي : البلدان : المغرب في ذكر بلاد المقامية والمغرب ص ١٩٧٠ ح طبعة ليدن سنة ١٩٠١ ح البكرى : نشر وتعليق الدكتور سعد زغلول عبد الحميد : ص ١٧٨ . ثم انظر المغرب الكبير للدكتور نسالم ح ١٥٥ ع ص ١٥٥ ) .

« تاهرت » – بعد قليل من الزمن – عامرة زاهرة . وكان لها موان تربطها بالعالم الحارجي مثل « وهران » و « مستغانم » فاتصلت بالأندلس ، وسرعان ما نشأ بين « تاهرت » و «الأندلس كثير من الروابط الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لوجود عدو مشترك بينهما هو الدولة العباسية بالمشرق . فكانت و تاهرت » مهجراً لكثير من الأندلسيين المتخصصين في العلوم والآداب والفنون . ومما المهجراً لكثير من الأندلسيين المتخصصين في العلوم والآداب والفنون . ومما المناس يقبلون على استيطان « تاهرت » عدل الإمام عبد الرحمن أبن رستم ، وحسن سيرته ، وغزير علمه ، وقد رحب ابن رستم بأولئك الذين فروا إليه من المشرق خروجاً على الدولة العباسية ، وفراراً من الشيف . فازدهرت « تاهرت » بعلماء الأندلس والمشرق .

وكان الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن مجباً للعلم أيضاً . مغرماً بجمع الكتب النادرة ، وشرائها من المشرق مهما كلفه ذلك من ثمن تن وللإمام عبد الوهاب هذا كتاب سماه « نوازل نفوسة » وهو عبارة عن الفتاوى التي أفتى بها « عبد الوهاب » رداً على أسئلة أهل جبل نفوسة في المسائل الدينية كما كان الإمام الثالث . أفلح بن عبد الوهاب عالماً شاعراً ، ذا دراية بالحساب والفلك من قصيدة له في الحث على طلب العلم قوله :

العلم أبقى لأهل العلم آثاراً يريك أشخاصهم روحاً وأبكارا حى، وإن مات ـ ذو علم وذو ورع ما مات عبد قضى من ذاك أوطارا وذو حياة على جهل ومنقصة كميت قد ثوى فى الرمس أعصارا ومنها قوله يحث على العلوم الدينية:

فاطلب من العلم ما تقضى الفروض به واعمل بعلمك مضطراً ومختسارا وقوله يرسم غاية طلب العلم :

واجعله لله ، لا تجعله مفخرة ولا تراثى به بـــدواً وأحضارا وكانت نهضة « تاهرت » سبباً في ظهور مراكز ثقافية بجانبها ، كانت ذات شهرة أيضاً مثل مدينة « شروس » بجبل نفوسة ، ومدينة « جادو » وأجناون وورجلان ، وجزيرة جربة .

وكان بمدينة « تاهرت » مكتبة عظيمة تضم بين جناحيها نحو ثلاثمائة كتاب في مختلف العلوم والفنون والآداب وقد خرّب الفاطميون مكتبة « تاهرت » (١) بعد أن حملوا منها كثيراً من الكتب التي تهمهم . فارتكبوا بذاك جرماً بضاف إلى جرمهم في حمل الهلاليين على تخريب القيروان ، وجامعتها .

ولم تنل مدينة « تاهرت » عناية عبد المؤمن وخلفائه . لأن الدول التي تتابعت عليها – بعد الرستميين – كانت تنظر إليها نظرة استخفاف لأنها من مؤسسات الخوارج! غير أن عبد المؤمن وخلفاءه نشروا بتاهرت مبادئ الموحدين ونشطوا تحفيظ القرآن الكريم . ثم انتقل إلى تاهرت مذهب الإمام مالك – رضى الله عنه – بعد الموحدين ، شأنها في ذلك شأن مدن المغرب في أقطاره الأربعة .

ومن المراكز الثقافية الهامة بالجزائر – فى أثناء حكم عبد المؤمن – مدينة بجاية ، وليست نهضة بجاية العلمية من مآثر الموحدين وحدهم ، فقد كانت ذات شهرة علمية فائقة فى عهد الحماديين – الذين خلفهم عبد المؤمن ببجاية – وقد زعم بعض المحدثين أنه بلغ من عظمة نهضة بجاية العلمية فى عهد بنى حماد أن ملوكهم كانوا يوزعون المنح والجوائز على العباقرة ، وأصحاب القرائح المبرزين فى العلوم والفنون والآداب ، على نحو ما تصنعه الدول الراقية فى عصرنا الحاضر . وأن الطلبة كانوا يتزاحمون فى طلب العلم، حتى كان يجلس فى حضرة الدرس ما ينيف على مائة طالب، وأن الإيطاليين تلقوا العلم ببجاية ، وتعلموا بها كثيراً من صنع الأشياء التى من بينها والشدع » ، بدليل أن الشمع عند الإيطاليين ما يزال يحتفظ باسم « بجاية »

<sup>(</sup>١) محمد على دبوز ــ المغرب الكبير ج ٣ ص ٥٧٦ .

إذ يسمى (Bougie) وهو لفظ بجاية فى لهجتهم (۱) ، واسنا نعترض على هذا ولا سيا أن بجاية كان لها فى هذا العهد صلة اقتصادية واجتماعية (۲) وعلمية بالأندلس ، وأنها كانت مهجراً للأندلسيين الفارين من طغيان النصارى . وقد أثبتنا فى غير موضع أن الأوربيين قد طلبوا العلم بمعاهد الأندلس . فلا عجب أن يطلبوا العلم فى بجاية العربية التى أحكم الأندلسيون نهضتها العلمية .

ومن المراكز الثقافية الجزائرية التي نالت عناية عبد المؤمن بصفة خاصة ، وعناية خافائه بصفة عامة مدينة «تلمسان » ( $^{(7)}$ ). فقد جدد عبد المؤمن مسجد تلمسان الجامع . وبني لنفسه بها قصر المشورة سنة  $^{(8)}$ 0 ه . وعقد بها مجالس العلم . ونشر التعليم الإجباري .

ور بما كان السبب فى عناية عبد المؤمن بتلمسان . أن هذه المدينة تعتبر مركزاً إداريًا يضم قرية « تاجرا » مسقط رأس عبد المؤمن . كما أنها تضم كثيراً من بطون زناتة وكومية : عشيرته الأقربين ، كما كانت سرقاً يعرض فيها والده بضائعه . وكانت تلمسان من حصون الموحدين الهامة ، كما كانت مركزاً هاميًا لنشر دعوتهم بالجزائر .

<sup>(</sup>١) عبد الرحمن بن محمد الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ج١ ص ٣٢٨.

Julien. Hist de L'Afrique, p. 95. (Y)

<sup>(</sup>٣) ابتدأت مدينة «تلمسان» تهتم بالدراسة ولاسيا الدينية واللغوية منها ، فى عهد إدريس بن إدريس — رضى الله عنهما — فقد مكث بتلسمان ثلاث سنوات عقد بها در وس العلم، وأسس مسجدها الجامع سنة ١٩١ ه وطرد منها الخوارج الصقرية . ومن هنا نستطيع أن نقول إن تلمسان ظهرت كمدينة علمية فى القرن الثالث الهجرى .

### ٣ \_ مراكز الثقافة بأفريقية ( تونس )

أشرنا فيها سبق إلى أن منطقة تونس كانت المركز الثقافي الإسلامي الأول بعامة في أقطار المغرب بفضل مدينة القيروان وجامعها الأعظم الذي طغت شهرته العلمية على شهرة جامع عمرو بن العاص بفسطاط مصر الإسلامية. وقد فقدت تونس زعامتها العلمية بين أقطار المغرب العربي بعد أن دمر الهلاليون مدينة القير وان وجامعتها سنة ٤٤٣ هـ وشردوا علماءها ، الذين اتجه أكثرهم إلى مدينة « فاس » بالمغرب الأقصى ، تلك التي ورثت مدينة القيروان علميًّا ، في الوقت الذي كانت فيه الأندلس تشرق بنور العلم بين بلدان أوربا بخاصة وبين دول العالم الإسلامي بعامة . ثم كان فيه الجامع الأزهر الشريف بمصر الفاطمية يزهو على جامعات العراق العباسية ، فلم يعد من اليسير على تونس أن تسترد زعامتها العلمية وسط هذه النهضة العامة في عامة الأقطار العربية وقد زاد الطين بلة أن ملوك « منطقة تونس » الباديسيين الزيريين ، قد أصابهم داء الدول من الانغماس في أسباب الترف والحضارة الناعمة فهاجمهم ملوك صقلية « النورمانديون » الذين استطاعوا أن يستولوا على أغلب مدن وموانى المنطقة ، وأن يستواوا على المهدية حاضرة الباديسيين سنة ٥٤٣ ه . فعاشت منطقة أفرية ية هذه نحو اثنتي عشرة سنة في قبضة النصاري حتى قيض الله الحليفة « عبد المؤمن بن على » لها ، فأعادها إلى حظيرة الإسلام سنة ٥٥٥ ه ، وطرد النصارى نهائيًّا من شمال أفريقية . وأعاد الثقافة الإسلامية قوية رائعة إلى المهدية وتونس . وفي مقدمة موادها مبادئ المهدى ابن تومرت بالبداهة . ولكن مبادئ الموحدين لم تحل دون حرص علماء المالكية على نصرة مذهبهم وجعله الأساس التشريعي للبلاد ، ولاسما أن عبد المؤمن وخلفاءه لم يفرضوا مبادئ ـ الموحدين ـ بالإكراه كما أسلفنا فيا تقدم . على أن مبادئ الموحدين نفسها قد اعتراها الحمول ابتداء من

عصر يعقوب المنصور ، أشهر خلفاء الموحدين — بعد عبد المؤمن — لشكه في مبادئ المهدية . ولكن الشيء الحليق بالذكر في هذا المقام أن مبادئ الموحدين سقطت بالمغرب مع سقوط الدولة سنة ١٦٧ ه ، ولكنها ظلت قائمة عدينة تونس التي حكمها «الحفصيون» الذين هم فرع من الموحدين (١) ، أولئك الذين ظل ملكهم بتونس إلى نحو منتصف القرن العاشر الهجرى . وقد نهض الحفصيون بمنطقة تونس نهضة مشكورة ثقافياً وحضارياً ، وسياسياً ، وما ساعدهم على النهضة الثقافية والحضارية ، أن تونس بصفة خاصة وبقية أقاليم الدولة الحفصية بصفة عامة ، أضحت مهجراً للأندلسيين الذين تركوا الأندلس فراراً بديمهم وعروبتهم من وجه النصارى . فنشط هؤلاء الأندلسيون في جميع جوانب الحياة التونسية ولا سيا الحانب الثقافي (١) . وقد

انظر الإحاطة - ص ٣٢١ - ثم رحلة التجاني ص ٣٦١.

André, Julien: Hist. de l'Afrique, p. 95

<sup>(</sup>١) تنتسب الدولة الحفصية «بتونس» إلى الشيخ أبي محمد عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص عر. وكان الشيخ أبو حفص – والد عبد الواحد مؤسس الدولة – من صحابة المهدى بن تومرت العشرة ، وله اليد الطولى في بناء جيش المهدى . إذ كان رئيس قبيلة هنتاتة – أعظم قبائل المصامدة – كما أنه صاحب الفضل في جعل عبد المؤمن خليفة للمهدى . وفي جعل الملك وراثيًا في عقبه ، وينتسب الشيخ أبو حفص – في رأى بعض المؤرخين للى حفصة بنت عمر بن الحطاب ( رضى الله تعالى عنه ) . وكان ابنه أبو محمد عبد الواحد من أعظم القادة وأشجعهم فأسند إليه الحليفة « الناصر» الموحدى أمر قيادة الجيش الموحدى ، الذى وجه لحاربة يحيى بن غانية ( الميورق المرابطي ) . وكان ابن غانية هذا قد استولى على جميع بلاد أفريقية ( تونس ) وسلخها عن الموحدين فاستطاع أبو محمد عبد الواحد الحفصي « أن يهزم يحيى بن غانية في موقعة حاسمة » " بجبل تاجراً سنة ٢٠٢ ه . وقد رأى فحكمها – تحت سلطان مراكش – حتى توفي سنة ٢١٨ ه . وتولى أمر تونس بعده ابنه فحكمها – تحت سلطان مراكش – حتى توفي سنة ٢١٨ ه . وتولى أمر تونس بعده ابنه أبو زكريا الحفصي الذي استقل بتونس . وفصلها عن سيطرة مراكش سنة ٣٣٣ ه . شبب إلغاء الخليفة الموحدى « إدريس المأمون » لتعاليم المهدى . . .

أضحى الحفصيون – بعد سقوط الموحدين بالمغرب سنة ٩٦٧ ه – القوة الإسلامية التي أضحت أصلاً لموحدي الأندلس في بقاء الحكم الإسلامي بإسبانيا (١). وقد ارتفع شأن الموحدين الحفصيين بالمشرق بعد سقوط الخلافة العباسية ببغداد سنة ٢٥٦ ه إذ سمى ملكهم نفسه خليفة ، وأول من تلقب بهذا ، المستنصر الحفصى .

وليس من شك في أن الحياة الثقافية قد أفادت في هذه الحقبة أيما إفادة وإن مدينة « تونس » ازدهرت عاميةً ، ازدهاراً لم تشهده من قبل .

(١) بايع شرقى الأندلس ، ومدينة أشبيلية – التي كانت عاصمة الموحدين بالأندلس وثغر ألمرية . الخليفة الحفصى أبا زكريا ، بعد زوال حكم الموحدين بالمغرب ، وقد وجه ابن الأبار قصيدته السينية إلى أبى زكريا يستنجد به لإنقاذ المسلمين بالأندلس ومطاعها :

أدرك بخيلك خيل الله أندلساً إن السبيل إلى منحاتها درسا

يا للجزيرة أضحى أهلها جزراً للنائبات وأمسى جدها تعسا فى كل شارقة للعلم باثقة يعود مأتمها عند العدى عرسا وكل غاربة إجحاف نائبة تثنى الأمان حذاراً والسرور أسى ها :

وفى بلنسية منها وقرطبة ما يذهب النفس أو ما ينزف النفسا مداثن حلها الإشراك مبتسماً جذلان وارتحل الإيمان مبتسا ما للمساجد عادت للعدا بيعاً وللنداء يرى أثاءها جرسا

#### ٢ \_ معاهد الثقافة

استعمل الموحدون أماكن التعليم التي عرفت قبل عصرهم ، كالكتاتيب والمساجد ، والرباطات والزوايا ، ولكن عبد المؤمن أسس داراً لتعليم البحرية ، وأخرى لتعليم إدارة الأقاليم . فكانتا أول مؤسستين تعليميتين من نوعهما بالمغرب. وقد أشرنا إليهما فيا سبق .

#### فأما الكتاتيب:

فكانت معروفة قبل الموحدين بالمشرق والأندلس . إذ هي أماكن المرحلة الأولى التي كان يتعلم فيها صبية المسلمين مبادئ القراءة والكتابة ، ويأخذون بعد ذلك في حفظ القرآن الكريم ثم يتلقون بين جدرانها أوليات علوم الدين واللغة التي تهيئهم لتلتي العلوم بالمساجد .

وكانت الكتاتيب منتشرة بالأندلس إلى حد ما ، وقليلة بالمغرب – قبل عهد عبد المؤمن – كما كان التعليم في جميع مراحله بأجر صورة ما (١) فلما آل الأمر إلى « عبد المؤمن » – وكان راغباً في نشر مبادئ الموحدين على أوسع مدى – عمم تعليم الكتاتيب ، في جميع أنحاء مملكته الكبيرة بالمدن والقرى في الجبال والسهول ، وجعل التعليم إجبارياً مجانياً (١) . فكان أول ملك مغربي فرض على شعبه التعليم وجعله مجانياً . بل ربما كان أول ملك فعل هذا الصنيع في العصور الوسطى .

ولم تعرف المدرسة \_ باسمها هذا \_ بالمغرب والأندلس حتى نهاية عصر

<sup>(</sup>١) المقرى: نفح الطيب - ج ١ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) ليني بروفنسال : مجموع رسائل موحدية ص ١٣١ – ١٣٧ .

الموحدين (۱). إذا نقل المرينيون – الذين أولوا الحكم بعد الموحدين – النظام المدرسي إلى المغرب عن الأيوبيين بمصر آد عمدوا إلى إنشاء المدارس بمصر السابع الهجرى. ولما كان الأيوبيون بمصر آد عمدوا إلى إنشاء المدارس بمصر الإحياء مداهب أهل السنة ، ومحو آثار مذهب الفاطميين الشيعين – فكذلك أراد المرينيون بإنشاء المدارس إحياء مذهب مالك – رضى الله عنه – ومحو ما بقي من مبادئ الموحدين الذين دانوا بالمهدوية الشيعية ! ! . ومما هو خليق بالذكر أن علماء المالكية بالمغرب لم ينظروا إلى هذه المدارس بعين الارتياح – على الرغم من نصرتها لمذهب مالك – لما ينظري تحت إنشائها من أغراض سياسية . وظل الشعب ينظر إلى خريجها على أنهم متخافرن عن خريجي المساجد في أمور الدين ، واضطرت الحكومة المرينية أن تخضع للرأى عن خريجي المدارس من المناصب الدينية .

ثم كان الرباط من المعاهد العلمية الهامة بالمغرب. وزادت أهميته في عهد المرابطين ثم في عهد الموحدين من الوجهتين الحربية والعلمية . وعلى الرغم من أن الأربطة نشأت في أول أمرها بالمشرق في مطاع الدولة العباسية (٢).

<sup>(</sup>۱) ظهرت المدرسة بالمشرق قبل ظهورها بالمغرب بنحو ثلاثة قرون . إذ كانت المدرسة البيهقية بنيسابور أول من حمل اسم مدرسة قبل نهاية القرن الرابع الحجرى . ثم أسس نظام الملك » وزير السلطان ملك شاه السلجوق (٢٦٥ – ٤٨٥ هـ) المدرسة النظامية ببعداد والمدرسة النظامية بنيسابور ، في أواخر القرن الخامس الهجرى . ثم اقتبس نورالدين محمود بن عماد الدين زنكي هذا النظام المدرسي فبني عدة مدارس للشافعية والحنفية في دمشق وحلب وغيرهما . ثم اقتدى به صلاح الدين الأيوبي وبني مدارس للشافعية حتى يقضي على مذهب الفاطميين الشيعي . فلما حكم المرينيون المغرب أنشأوا عدة مدارس كان من أهم أغراضها مقاومة ما بتي من مبادئ الموحدين. وإحلال مذهب السلف الصالح ، وفي مقدمتها مذهب مالك رضي الله عنه . « المقريزى : خطط ج ١ ص ١٠٩٠ – ابن خلكان ،

 <sup>(</sup>٢) دكتور حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ، ج ٤ – ص٤٣٧ – الطبعة الأولى سنة ١٩٦٨ .

فإن أربطة المغرب كانت أكثر نفعاً ، وأبعد أثراً في تطوير الحياة ، إذ لم تزد أربطة العباسيين بثغور الشام على كونها ثكنات عسكرية ، أريد بها دفع النصارى عن ثغور المسلمين . أما الرباط المغربي فكان إلى جانب مهمته الحربية مكاناً للعبادة . ومعهداً تدرس به شتى العلوم ولا سيا العلوم الدينية ، ومكتبة جامعة ، وداراً لنسخ الكتب . ومستشفى للمرضى وكثيراً ما أقيم بجانب الرباط أسواق وشيدت في رحابه الدور . وتحول إلى مدينة ، وأبرز مثل لحذا مدينة رباط الفتح – عاصمة المغرب الآن – التي كان أساسها رباطاً أقامه عبد المؤمن في منطقة « سلا » – على ساحل المحيط الأطلسي . ثم مدينة عبد المؤمن أي ما تازا » الذي أقامه عبد المؤمن أيضاً .

ويذكر أشباخ أنه كان على سواحل المغرب – ولا سيا ساحل البحر الأبيض – ما يقرب من ألف رباط. تشتمل على ألف مسجد ومعهد ومكتبة ومستشفى ودار لنسخ الكتب. فكان الكتاب ينسخ منه نحو ألف نسخة ، وهذا ما يعلل كثرة المخطوطات النادرة ببلاد المغرب .

وليس الرباط الإسلامى تقليداً للمنستير (monastére) عند النصارى فالمنستير كانت مهمته مقصورة على التنسك والعبادة والانقطاع عن الناس وهو بهذا نوع من ديورة رهبان النصارى في حين ترتكز فكرة الرباط الإسلامى إلى أصل قرآنى جهادى وهو قوله تعالى : (يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا . واتقوا الله لعلكم تفلحون )(۱) .

وقوله تعالى : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم ، وآخرين من دونهم لا تعاهونهم الله يعلمهم . وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون )(٢) .

فالرباط في الإسلام قاعدة حربية قوية . لصد أعداء الله أو قتالهم .

<sup>(</sup>١١) سورة آل عمران (٣ : ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ( ٨ : ٦٠ ) .

وهو بهذا الاعتبار يتفق مع أربطة العباسيين التي أقيمت لصد البيزنطيين أو قتالهم . ولا يخفي أن مهمة الرباط المغربي مهمة جهادية قبل كل شيء وهي بعينها مهمة الرباط المشرق . غير أن طول التربص واستمرار إغارات النصاري على سواحل المغرب الإسلامي حتمت بقاء أربطة المغرب ، فاكتسبت المكث والاستقرار ، واضطر ملوك المغرب إلى توفير وسائل الحياة المستقرة في هذه الأربطة فنشأت بين أحضانها المساجد والمعاهد والمشافي وغيرها . ومن هنا قامت حولها المدن في كثير من الأحيان . واتخذت شكلا مخالفاً للأربطة المشرقية .

# ۳ – العلوم

# (أ) العلوم النقلية

قسم علماء المسلمين في العصور الوسطى العلوم إلى مجموعتين كبيرتين هما : العلوم النقلية . والعلوم العقلية . وتشتمل مجموعة العلوم النقلية على ما لم يدخل الدين ، وعلوم اللغة العربية . وتشتمل مجموعة العلوم العقاية على ما لم يدخل في حيز النقل من معارف ، كالفلسفة ، والعلوم الرياضية ، والطبيعية ، والاجتماعية والعلماء في تقسيمهم هذا ، قد ميز وا بين العلوم القرآنية أو المتصلة بالقرآن الكريم وبين العلوم التي اقتبسها العرب من غيرهم من الأمم كالفرس والهنود واليونان والسريان وسوف نتصدى لبيان مدى عناية المغرب والأندلس بهذه العلوم النقلية والعقلية في عهد « عبد المؤمن بن على » في شيء من الإيجاز مبتدئين بالعلوم النقلية .

#### ١ – القراءات:

كان علم القراءات في مقدمة العلوم الدينية التعنى المسلمون بأمرها ، باعتبار علم القراءات أول محاولة في تفسير القرآن الكريم .

وكان المغرب الموحدي من أشد أقطار المسلمين اهتماماً بهذا العلم ، فقد كان الموحدون يتخذون كتاب الله إماماً لهم. ونبراساً يهتدون بهديه. وقد وضع لهم إمامهم «المهدى بن تومرت » نظاماً يوجب عليهم قراءة حزب من المصحف الشريف كل يوم عقب صلاة الصبح والمغرب(١) قراءة مرتلة طبقاً لقوله : ( ورتل القرآن ترتيلا) وليس أدل على عناية الموحدين بهذا العلم من أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن قد درسه ونال حظاً وافراً منه و فكان من أحسن الناس نطقاً بالقرآن الكريم ، (٢) وقد شجع الخليفة يعقوب المنصور مؤلفى فن القراءات رغبة منه في أن يتلو الناس القرآن الكريم تلاوة سليمة ، ومن المؤلفين الذين ظهروا في هذه الحقبة ، المقرئ أبو الحسن على بن محمد المرادي البلنسي (٣) الذي قام بالتدريس بمراكش في عهود عبد المؤمن ويوسف ويعقوب المنصور . ونظم المرادي هذا رجزاً في التجويد شماه المنصف فكافأه الحليفة يعقوب المنصور عليه ، ومن علماء القراءات الذين اشتهروا في هذه الحقبة أيضاً الشيخ أبوالقاسم الرعيني الشاطبي الأندلسي المترفى بالقاهرة سنة ٩٠ ه (١) . ثم أحمد بن عبد الله اللخمى الفاسى المتوفى بمصر أيضاً سنة ٥٦٠ ه (٥) . ثم النفزى المقرئ الضرير المترفى سنة ٨٨٥ ه (٦) . ومنهم أيضاً الحسن بن على بن عمر البطليوسي المترفي سنة ٥٨٥ ه ثم يحيي بن سعدون الأزدى الأندلسي المتوفى سنة ٧٦٥ ه(٧) .

<sup>(</sup>١) مخطوط نظم الجمان ورقة ٣٣ أ، والقرطاس – ص ١١٥.

<sup>(</sup>٢) المعجب ــ ص ١٥٥ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ترجمة رقم ٢٣٣٠.

<sup>(</sup>٤) ياقوت: معجم الأدباء ١٦ – ص٢٥٣، المقرى: نفح الطيب ج٦–ص ٤٨.

<sup>(</sup>٥) ابن خلكان : وفيات الأعيان ج ٢ ص ٦٢ – ٦٥ .

<sup>(</sup>٦) نفع الطيب ج ٦ ص ٥١ .

<sup>(</sup>٧) ياقوت : معجم الأدباء – ج ٢٠ – ص ٦٤ .

ومن الأثمة الذين برزوا فى النحو والقراءات والحديث الشيخ أحمد بن على ابن أحمد بن خلف المعروف بابن الباذى الجيانى . صاحب كتاب الإقناع وكتاب الطرق المتداولة(١) .

#### ٢ ـ التفسير:

والتفسير هو الخطوة الثانية – بعد القراءات – في سبيل بيان معانى القرآن الكريم . وكان بعض الأتقياء في صدر الإسلام ، يتحرجون عن التفسير خشية الوقوع في الزلل وعدم إصابة الهدف في أراده الله سبحانه وتعالى (٢) . غير أن التفسير أصبح ضرورة دينية بعد أن اتسعت رقعة الإسلام ، ودخل فيه كثير من الأعاجم الذين صعب عليهم إدراك معانى القرآن الكريم ، وما أحاط بنز وله على النبي صلى الله عليه وسلم من مناسبات ، وقد اتجه المسلمون في تفسيرهم لكتاب الله العزيز اتجاها قام على ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أوكبار الصحابة من أمثال على بن أبي طالب كرم الله وجهه وعباء الله بن عباس ، وعبد الله بن مسعود ... إلخ . واتجاها اعتمد على العقل أكثر من اعتاده على النقل . وهو ما سار عليه المعتزلة والشيعة وغلاة المتصوفة .

وقد سار جمهور المفسرين بالمغرب والأندلس على المأثور عن النبى الكريم، وصحابته وتجنبوا طريق العقل والتأويل الذى النزمه المعتزلة والشيعة ، واتخذوه وسيلة لنشر مبادئهم . على أن المعتزلة اتخذوا العقل وسيلة لتقرير الصواب فى أغلب الأحيان . على حين اندفع غلاة الشيعة فى تأويلات كانت موضع اشمئزاز واستنكار أهل السنة ومعتدلى الشيعة جميعاً . من ذلك تفسير هؤلاء الغلاة لقوله تعالى : (كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ، فلما كفر قال : إنى برىء منك إنى أخاف الله رب العالمين ) بقولم : إن الشيطان هو عمر

<sup>(</sup>١) ابن الحطيب ــ الإحاطة ج ١ ص ٢٠١ ـ ٢٠٣ .

<sup>(</sup>٢) من هؤلاء: عمر بن الحطاب - رضى الله عنه - فقد كان يكره البحث عن غوامض الآيات القرآنية . حتى إنه ضرب رجلاكان يسأل عن متشابه القرآن . حتى أدمى رأسه (حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام : ج ١ ص ٥٠٢ ) .

ابن الخطاب والإنسان هو أبو بكر . ومعنى اكفر . أى لا تؤمن بإمامة على ابن أبي طالب ! كما فسروا إبليس وآدم الواردين في القرآن الكريم بأبي بكر وعلى بن أبي طالب فيقولون : إن الله أمر أبا بكر بالسجود لعلى بن أبي طالب والطاعة له . فأبي واستكبر(١) .

وعلى الرغم من أن الموحدين ، قد اعتنق أوائلهم - ولا سيا عبد المؤمن - فكرة المهدوية الشيعية ، وأن مذهبهم التوحيدى متأثر بآراء المعتزلة إلى حد بعيد أقول على الرغم من هذا ، فإن ذلك لم يخرجهم من أثير الجو السنى مطلقاً . ففقههم سنى سلنى مقتبس من مذهب سيدنا مالك - رضى الله عنه ومظهرهم العبادى سنى واضح فهم يسير ون على القرآن الكريم وتفسيره المأثور ويتأسون بالنبى الكريم وصحابته الأبرار . فخطبهم الدينية خطب سنية تبتدئ بالبسملة والحمد له ، وتذكر الشهادتين والصلاة على الرسول الكريم وآله وصحابته وأتباعه (٢) . وليس فى خطبهم ما يميزها عن الخطب السنية السلفية الا دعاؤهم للمهدى المعلوم . والإمام المعصوم ابن تومرت . ولكنهم بجانب هذا لم يفتروا عن تعظيمهم فى أدعيتهم وصلواتهم وخطبهم النبى وآله وصحابته وأتباعه كما ذكرنا . وقد دفعنى سارك الموحدبن هذا إلى الاعتقاد بأن مهدوية ابن تومرت مهدوية سنية إن صح حذا التعبير ، أى أنها أقرب إلى السنة منها إلى الشيعة . فهو رجل مسلم مصلح يأمل أن يعيد إلى الإسلام مجده وقوته ليس غير .

ومن هنا لم نر تفسيراً موحديثًا واحداً ينتحى ناحية المذهب التأويلي الشيعى ، بل ظلت تفاسير الموحدين كفقههم في نطاق المذهب السلني الذي سار عليه مالك – رضى الله عنه – .

ومن رجال التفسير في هذا العصر. الفقيه الحافظ المفسر عبد الحق بن غالب

<sup>(</sup>١) الغزالى : فضائح الباطنية ص ١٣ (نشره جولد تسيهر سنة ١٩١٦) .

<sup>·</sup> ١٢٦ – ١٢٥ بعدا (٢)

ابن عطية المحاربي المتوفى سنة ٤٢ هـ (١) .

ثم الفقيه المحدث المفسر محمد بن يوسف بن سعادة الذى ارتحل إلى المشرق وطلب العلم بمصر ومكة ، وكان فوق براعته فى عاوم الدين شغوفاً بعلوم الأدب بصيراً بالتصوف . وقد توفى سنة ٥٦٥ ه(٢) .

والفقيه المفسر المحدث بيبش بن محمد بن على بن بيبش العبدرى الشاطبي الذى كان إلى جانب مقدرته فى علوم الدين بصيراً بالنحو . وله مؤلف فى التعليق على صحيح البخارى . توفى سنة ٥٨٢ ه(٣) .

وكان الموحدون يدركون مدى علو مكانة الأندلس ، ويتوقون إلى أن يصبح المغرب ذا مكانة علمية كتلك التي تتمتع بها الأندلس ، فسعى عبد المؤمن وخلفاؤه إلى الاستفادة بعلماء الأندلس ، والاستعانة بهم فى نهضة المغرب ، فاستقدموا الكثير منهم إلى مراكش ، ومدوا إليهم يد الإكرام والتشجيع ، فاستقدموا الكثير منهم إلى مراكش ، ومدوا إليهم يد الإكرام والتشجيع ، فكان فلم يدخروا وسعا في سبيل تزويد إخوانهم المغاربة بلباب العلم والأدب ، وكان من أثر ذلك أن ظهرت طائفة من علماء المغرب الممتازين . ومن بين المفسرين منهم :

أبو الحسن على بن أحمد التجيبي الحرالى المراكشي صاحب كتاب اللب المقفل على فهم القرآن المنزل . ثم عبد الجليل بن موسى الأنصارى الأوسى القصرى . ثم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمران المزدغي الذي ألف كتاباً في تفسير القرآن الكريم انتهى فيه إلى سورة الفتح .

وهؤلاء جميعاً عاشوا في النصف الثاني من القرن السادس الحجري .

<sup>(</sup>١) الضبي : بغية الملتمس ١١٣ ، الصلة رقم ٨٢٩ .

<sup>(</sup>٢) التكملة رقم ١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٣) التكملة رقم ٦١٠ .

### : الحديث - ٣

أما الحديث الشريف فقد نال الدرجة القصوى من اهتمام علماء المسلمين بعد القرآن الكريم - إذ هو أحد أصلين قام عليهما التشريع الإسلامى ، وأحد نبعين انفجرت عنهما الثقافة الإسلامية ، وازدهرت بهما الثقافة الإنسانية .

ولم تكن كل مصادر الحديث محل ثقة المسلمين ، بل تخير العلماء من بين هذه المصادر طائفة صحت روايتها عندهم ، واتصل سندها ، ولم يتعرض رجالها للطعن . ومن هذه المصادر : الصحيحان (البخارى(١) ومسلم(٢)) وأبو داود السجستاني(٣) صاحب السنن ، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي(١) صاحب الجامع ، وأبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة(٥) ، وأبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(١)

<sup>(</sup>۱) هو أبو عبد الله محمد بن إساعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشهير بالبخارى، سيد المحدثين، وصاحب الجامع الصحيح أجل كتب الحديث، توفى البخارى بقرية «خرقند» إحدى قرى سمرقند سنة ٢٥٦ ه

<sup>(</sup>٢) هو أبو الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابورى، أحد الشيخين، وصاحب ثانى الصحيحين، توفى بنيسابور سنة ٢٦١ ه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو داود سليمان بن الأشعثى السجستانى المتوفى سنة ٢٧٥ ه ، صاحب السنن .

<sup>(</sup>٤) هو أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي الضرير المتوفي سنة ٢٧٩ ه .

<sup>(</sup>٥) هوأبو عيد الله محمد بن يزيد القزويني المعروف بابن ماجة المتوفى سنة ٣١٣ ه .

<sup>(</sup>٦) هو أبو عبد الرحمن أخمد بن شعيب النسائى المتوفى سنة ٣٠٣ ه .

صاحب السنن ، ومالك بن أنس صاحب الموطأ! ١٠) .

وقد عنى الموحدون بالحديث الشريف عناية فائقة فكان إمامهم المهدى ابن تومرت محدثاً حافظاً غير أنه استند فى مهدويته إلى طائفة من الأحاديث المنتحلة التى نسجها خيال غلاة الشيعة ليبرروا مبادئ الإمامة والمهدوية، ولا نستطيع الحكم فيا إذا كان ابن تومرت قد قال هذه الأحاديث مؤمناً بها أو شاكاً فيها . على أننا نرجح أنه كان مؤمناً بها بدليل ادعائه المهدية ، وقوله بالإمامة والعصمة كما قررنا فيا سبق . أما الأحاديث التى نقطع بصحتها فيا جمعه ابن تومرت ، فهى تلك التى أخذها من موطأ الإمام مالك — رضى الله عنه — وجردها من الأسانيد وجعلها فقهاً سار عليه الموحدون .

وكان الخليفة عبد المؤمن من المتبحرين في الحديث. غير أننا نأخذ عليه ما أخذناه على ابن تومرت من إيمانه بالمهدوية والإمامة والعصمة على ضوء الأحاديث المنتحلة التي قررها غلاة الشيعة ، وأنكرها رجال السنة . وإننا لنلاحظ أن هذه الأحاديث التي قامت عليها المهدوية بدأ بنيانها ينهار بعد عبد المؤمن . فالخليفة يوسف بن عبد المؤمن ركن إلى طلب الحديث من أصوله الموثوق بها . وفي هذا يقول المراكشي : « . . . صح عندى أنه – أي يوسف بن عبد المؤمن – كان يحفظ أحد الصحيحين ،الشك مني ، إما البخاري أو مسلم ، وأغلب ظني أن البخاري حفظه في حياة أبيه بعد تعلي القرآن الكريم . . . . » (٢) .

وهذا النص يمدنا بفكرة مهمة ، وهي أن يوسف مال عن أحاديث المهدوية المنتحلة إلى الأحاديث الصحيحة عند أهل السنة ، ولكنه سار

<sup>(</sup>١) هو إمام دار الهجرة ، وسيد فقهاء الحجاز أبو عبد الله مالك بن أنس صاحب المذهب المعروف باسمه ، توفى بالمدينة المنورة ، ودفن بالبقيع سنة ١٧٩ه . (٢) المعجب ص ١٥٥ .

على نهج أبيه في احترام رسوم المهدوية والعصمة والإمامة ، أغير أن ابنه الخليفة الثالث يعقوب المنصور ، الذي كان أشد الموحدين اهتماماً بالحديث وعلمائه ، أنكر أحاديث المهدوية ورفض الاعتراف بالإمامة والعصمة ولكنه أبقى ذكر الإمام المعصوم المهدى المعلوم بخطبة الجمعة والعيدين . وظل الأمر كذلك حتى محا الخليفة المأمون – وهو أحد أبناء يعقوب المنصور جميع رسوم المهدوية من الخطبة .

واشتهر فى عهد عبد المؤمن من المحدثين طائفة كبيرة نذكر منهم: القاضى عياض بن موسى اليحصبى السبتى المتسوفى بمراكش سنة ٤٤٥ه. وكان القاضى عياض من أكابر الحفاظ، ومن أقدر أئمة عصره على تمييز صبح الأحاديث من منتحلها . بارعاً فى علم أصول الفقه وعلم الكلام، متمكناً من الشروط والأحكام متقناً للنحو . أديباً عالماً بالسير والأخبار . مشاركاً فى علوم كثيرة (١) .

ثم محمد بن عبد الله بن أحمد بن مسعود بن صنعون ، الذي برع في الحديث ، واشتهر بالحفظ والضبط و برع في الفقه أيضاً . وتوفي بمراكش سنة ٥٦١ هـ(٢) .

ثم يوسف بن عبد العزيز بن فيرة المعروف بالدباغ . الذي نبغ في الحديث والرواية وألف في الحديث عدة مصنفات منها كتاب طبقات المحدثين ورسالة في الحفاظ وتوفى بمدينة مرسية في سنة ٥٤٦ ه (٣).

ثم أبو الخطاب ابن دحية السبتي الذي هاجر إلى مصر واتصل بعلماء

<sup>(</sup>١) التعريف بعياض مخطوط بخزانة الرباط رقم ٥٥٣ ، ووفيات الأعيان ج ١ – ٥ ص ٤٦٩ . وغيرها .

<sup>(</sup>٢) التكملة رقم ١٣٧٧ .

 <sup>(</sup>٣) الصلة رقم ١٥١٠ .

الأزهر ، وكان له معهم جولات في الحديث قررت علو كعبه في الرواية والحفظ (١) .

ثم الشيخ أبو الحسن على بن عبد الملك الكتامى الحميرى الفارسى المعروف بابن القطان صاحب كتاب نظم الجمان الذى استقينا منه كثيراً في هذا البحث ، فقد كان إلى جانب إلمامه بالتاريخ في عصره ، محدثاً حافظاً ملمنًا برجال الحديث ورواياته (٢) .

ومن المحدثين المعمرين محمد بن إبراهيم بن خلف المعروف بابن الفخار المولود بمدينة مالقة بالأندلس سنة ٥١١ه ه. كان إماماً في الحديث مقدماً فيه . وكان يحفظ صحيح مسلم . شديد الورع والتمسك بالحق . وقد استدعاه الخليفة الثالث يعقوب المنصور في أواخر حياته ليسمع عليه الحديث فدهب إلى مراكش . ولكن المنية أدركته بعد قليل فدفن بمراكش سنة فدهب إلى مراكش . ولكن المنية أدركته بعد قليل فدفن بمراكش سنة موسعنا الإلمام بجميع المحدثين الذين ظهروا في هذه الحقبة لكثرتهم وضيق المقام .

 <sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ١ – ص ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٣) التكملة رقم ١٩٢٠ .

<sup>(</sup>٣) التكملة رقم ١٤٨٠.

## ٤ - علم الكلام:

يعتبر المهدى ابن تومرت – صاحب الدعوة الموحدية – أول من حمل المغاربة على الأخذ بمذهب التوحيد الكلامى . وكان المغرب – قبل دعوة ابن تومرت – يسير على مذهب السلف الصالح ويمقت علم الكلام الذى يتصدى لتأويل المتشابه من آى القرآن الكريم . والسلفيون يتورعون عن تأويل المتشابه ، لقوله تعالى : «هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب . وأخر متشابهات ، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله ، والراسخون فى العلم يقولون آمنابه كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الأباب . . ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب » (١)

ومن هنا جعل السلفيون شعارهم: « فر من علم الكلام في أي صورة كما تفر من الأسد » (٢٠) .

بينا يرى المعتزلة أن في القرآن الكريم آيات تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى . كقوله جل شأنه : « ليس كمثله شيء » وفيه آيات متشابهات ظاهرها يدل على التجسيم والتشبيه ، وهذا الظاهر يتنافى مع توحيد الله وتنزيه — جل شأنه — وذلك كقوله تعالى : « ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام » . فالمراد بالوجه فى الآية الكريمة ذات الله سبحانه وهكذا تؤول الآيات المتشابهات .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٣ (الآية ٦-٨) .

<sup>(</sup>٢) الشهرستاني : الملل والنحل ج ١ – ص ١١٨ – ١١٩ .

ونرى أن التأويل إذا قصد به التنزيه على نحو طريقة المعنزلة ، فإنه غير ضار بالعقيدة بل على العكس من ذلك في يصبح شيئاً ضرورياً . ليزيل الغشاوة عن أعين الذين لا يفقهون . أما إذا كان الغرض من التأويل الزيغ والضلال والتشبيه والتجسيم فهذا في الممتنع على وهذا هو الذي تعنيه الآية الكريمة : «فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة » . أعاذنا الله من الزيغ والفتنة .

وقد كانت الدولة المرابطية تلتزم طريقة السلف التي شرعها لهم مالك رضى الله عنه ، وأخذهم بها رائدهم الشيخ عبد الله بن ياسين . ولذلك قابلت الحكومة المرابطية دعوة ابن تومرت بالرفض والإنكار ، فرماهم ابن تومرت بالتجسيم والكفر . وحرم طاعتهم ، وأوجب على الموحدين حربهم والحروج على دولتهم . وقرر وجوب تأويل المتشابه من آى القرآن الكريم تنزيها لله سبحانه عن مشابهة المخلرقات . ووضع عقيدة كلامية توحيدية ليسير عليها الناس .

وقد نسب عبد السواحد المراكشي (١) ثم ابن خلدون (٢) طريقة ابن تومرت التوحيدية إلى الأشعرية الذين اتخذوا مذهباً وسطاً بين المعتزلة ومذهب السلف الصالح . ولكننا بعد البحث الطويل رأينا أن عقيدة ابن تومرت أقرب إلى مذهب الحزمية (٣) . وقد ظلت مبادئ ابن تومرت مصونة سواء أقرب إلى مذهب الحزمية (٣) . وقد ظلت مبادئ ابن تومرت مصونة سواء أمنها التوحيدية أو المهدوية – في عهد عبد المؤمن كما أشرنا من قبل . ثم أخذت مبادئه المهدوية تنهار بعد عبد المؤمن أو بعد ابنه يوسف لعدم قيامها على أسس دينيه قوية . أما مبادئه الكلامية فظلت قوية حتى سقطت على أسس دينيه قوية . أما مبادئه الكلامية فظلت قوية حتى سقطت

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) العبر ج ٦ قسم ٢ ص ٤٦٦ (طبعة بيروت) .

<sup>(</sup>٣) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل ج٣ ص ١٢٠ . ثم كتاب أعز ما يطلب للمهدى ص ٢٤٠ .

الدولة الموحدية بالمغرب ، وكان من الممكن أن تعيش في عهد المرينيين – الذين حكموا المغرب بعد الموحدين – ولكن المرينيين – ككل دولة تعقب دولة — كرهوا أن يسير وا على مبادئ أسلافهم المرحدين ، ولا سيا أنهم رموا ابن تومرت بالظلم وإراقة الدماء والشعوذة ، غير أن المرينيين لم يروا الرجوع بالمغرب القهقرى في أمور العقيدة فأقبلوا على دراسة مذهب الأشعرية والأخذ به ، ومذهب الأشعرية هو مذهب أهل السنة والجماعة الذي يسير عليه جمهور المسلمين في أنحاء الأرض .

ولنقدم بعد هـذا بعض العلماء الذين اهتموا بعلم الكلام في عهد عبد المؤمن . فمن هؤلاء :

أبو الحسن على بن محمد بن خليد الأندلسي الأشبيلي الذي تصدى لشرح عقيدة ابن تومرت بجامع القرويين ، وبين للناس نقاءها (١) . وتوفي ابن خليد سنة ٥٥٧ ه . وقد اتبعه كثير من العلماء . ومنهم تلميذه : أبو عمر عبان بن عبد الله القيسي القرشي المعروف بالسلالجي ، الذي يرجع إليه الفضل الأكبر في إقناع المغاربة بصحة العقيدة الترمرنية . وقد ألف في هذا كتابه « العقيدة البرهانية » وتوفي السلالجي سنة ٢٥٥ هـ(٢) .

ومن الفقهاء المتكلمين أيضاً أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر السرقسطى الذى نظمه عبد المؤمن بين طلبة الموحدين، فتلقى مبادئهم وبرع فى عقيدتهم وعلمها للناس ، فولاه عبد المؤمن قضاء غرناطة ثم قضاء أشبيلية . وتوفى أبو العباس بمراكش سنة ٥٥٩ ه(٣) .

ومنهم محمد بن عبد الكريم الفندلاوى الفاسى المعروف بابن الكتانى فقد كان إماماً في علم الكلام وأصول الفقه ، وقد عكف على تدريسهما

<sup>(</sup>١) الصلة رقم ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٢) نفس المصدر والترجمة ,

<sup>(</sup>٣) الإحاطة ج ١ ص ١٨٩ = ١٩٣

طوال حياته . وترفى بفاس سنة ٩٦ هـ(١) .

ومنهم محمد بن إبراهيم المهدى ، وهو من بجساية بالمغرب الأوسط (الجزائر) وقد تلتى علم الكلام بالمشرق ، وعاد ليدرسه بالمغرب ، وتولى قضاء بجاية غير مرة ثم توفى سنة ٦١٢ ه (٢).

ومنهم عبد الله بن باديس اليحصبي من أهل مدينة شقر بالأندلس طلب العلم بأشبيلة ، وارتحل إلى فاس، وتبحر على علمائها في علم الكلام . وقام بتدريسه بالمغرب والأندلس . وله فيه مؤلفات لم تصل إلينا (٣) .

<sup>(</sup>١) التكملة رقم ١٧١٨ .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق رقم ١٧٢٦.

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق رقم ٢١٠٩ .

#### الفقه :

وضع ابن تومرت للموحدين مذهباً توحيدياً كلامياً ، ولكنه لم يحاول أن يضع لهم مذهباً فقهياً وقد هاجم علماء المالكية لوقوفهم حجر عثرة في سبيل مذهبه التوحيدي الكلامي . ولإيغارهم صدر السلطان على بن يوسف عليه حتى هم بقتله ، ولكنه لم يهاجم مذهب مالك – رضى الله عنه – وقد عمد ابن تومرت إلى تأليف مذكرات للموحدين في عقيدته التوحيدية الجديدة . وفي المهدوية والإمامة والعصمة ، فرأى ضمنا أن يضع لهم مذكرات فقهية في العبادات . وهذه الفصول الفقهية هي عبارة عن أحاديث انتزعها من موطأ الإمام مالك . وجردها من الأسانيد ، ومن أسماء العلماء واختلافاتهم ، فهي أشبه شيء بالمذكرات المدرسية التي يضعها المدرسون في عصرنا لطلابهم مأخوذة من المراجع الكبيرة توفيراً للوقت والجهد . ولم يلزم ابن تومرت أتباعه بوجوب الأخذ بهذه الأبواب الفقهية على نحو ما ألزمهم بوجوب اتباع مذهبه التوحيدي . والإيمان بمبادئ المهدوية طبقاً لمذكراته التي وضعها لهم ه

ثم انتقل المهدى ابن تومرت إلى جوار ربه سنة ٤٢٥ ه ن فرأى عبد المؤمن ابن على أن يجمع آثار المهدى العلمية سواء فى التوحيد أو المهدوية أو الفقه لتكون فى كتاب واحد ، وأشرف عبد المؤمن بنفسه على تنظيم هذا الكتاب وإملائه (١) . وسماه كتاب « أعز ما يطلب » وهذه التسمية مأخوذة

<sup>(</sup>١) ابتدأ ابن تومرت باب «اللعلم» بقوله: «أعز ما يطلب، وأفضل ما يكتسب، وأنفس ما يدخر، وأحسن ما يعمل، العلم الذى جعله الله سبب الهداية إلى كل خير، هوأعز المطالب، وأفضل المكاسب، وأنفس الذخائر، وأحسن الأعمال ، (أعز ما يطلب لابن تومرت ص ٣).

من أول عبارة قالها المهدى بن تومرت في باب « العلم » (١١) .

ويبدو أن طريقة المهدى فى تجريد الأحاديث الفقهية من الأسانيد وغيرها ، قد استهوت عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور . فقد قام كل واحد من هؤلاء الثلاثة بمحاولة فى سبيل تجديد الفقه عامة مستنيرين بطريقة ابن تومرت الآنفة الذكر .

فأما عبد المؤمن ، فقد أصدر أمره بإحراق كتب الفقه التي تثقلها خلافات الفقهاء ، ورد الناس إلى كتب الحديث - وفي مقدمتها موطأ الإمام مالك - لاستنباط الأحكام الفقهية منها مباشرة ، وفي هذا يقول السلاوى: «ولما كانت سنة خمسين وخمسيائة هجرية أمر أمير المؤمنين " عبد المؤمن ابن على " بإصلاح المساجد وبنائها في جميع ممالكه ، وبتغيير المنكرات مهما كانت وأمر مع ذلك بإحراق كتب الفروع . ورد الناس إلى قراءة كتب الحديث واستنباط الأحكام منها » وكتب بذلك إلى جميع طلبة العلم (العلماء) في بلاد المغرب والأنداس (٢) . ولكن عبد المؤمن ركن إلى التراجع ، ولم يتابع تنفيذ أمره هذا ، فلم تحرق كتب الفروع في عهده ، ولم يتحقق هدفه في وضع فقه لا يحمل أسماء علماء المالكية !! وربما كان سبب تراجع عبد المؤمن أنه خشي أن يثور في وجهه علماء المالكية الذين كانوا يحتلون أعظم مكانة في نفس الشعب المغربي .

وقد حاول الخليفة «يوسف بن عبد المؤمن» أن ينفذ فكرة أبيه في إلغاء كتب الفروع ، والرجوع في أمر الفقه إلى الكتاب والسنة . ولكن الزمن

<sup>(</sup>۱) وجدت بظهر النسخة الخطية التي تحتفظ بها جامعة القرويين لكتاب أعز ما يطلب. العبارة الآتية : هذا سفر فيه جميع تعاليق الإمام المعصوم المهدى المعلوم - رضى الله عنه - مما أملاها سيدنا الإمام الخايفة أمير المؤمنين أبو محمد عبد المؤمن بن على أدام الله تأييدهم ، وأعز نصرهم ، ومكن سعودهم .

لم يمهله . فقد ذكر المراكشي عن أبي بكر بن الجد أنه لما دخل على الحليفة «يوسف بن عبد المؤمن» أول مرة دخلها عليه . وجد بين يديه كتاب يونس في الفقه ، فقال : «يا أبا بكر !! أنا أنظر في هذه الآراء المتشعبة التي أحدثت في دين الله أرأيت يا أبا بكر ، المسألة فيها أربعة أقوال ، أو خمسة أو أكثر من هذا ؟ » .

فأى هذه الأقوال هو الحق ، وأيها يجب أن يأخذ به النقاد ؟؟ ثم يزيد ابن الجد قائلا: « فافتتحت أبين له ما أشكل عليه من ذلك . فقال لى وقطع كلامى: يا أبا بكر . ليس إلا هذا وأشار إلى المصحف، أو هذا وأشار إلى كتاب سنن أبى داود – وكان عن يمينه – أو هذا وأشار إلى السيف (۱)! ولكن وعيد الحليفة يوسف بن عبد المؤهن لعلماء المالكية . كان كوعيد أبيه لهم ، فلم يستطع أن يقدم على تنفيذ شيء ضد كتبهم ، أو لم تمهله حياته ليقوم بالتنفيذ . إذ مات متأثراً بجراحه التي أصابته في إحدى معارك الأندلس .

ثم جاء دور الحليفة الثالث يعقوب المنصور، الذي قام بالحطوة الحاسمة في أمر الفقه إذ أقدم على تنفيذ رغبة أبيه وجده في صرامة وحزم، فأصدر أمره بإحراق كتب مذهب مالك بعد أن يؤخذ منها ما اشتملت عليه من آيات القرآن الكريم، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول المراكشي – وكان من شهود الحريق – لقد شهدت منها (أي من كتب الفقه المالكي) – وأنا يومئذ بمدينة فاس – ما يؤتي منها بالأحمال، فتوضع ويطلق فيها النار!!

ويزيد المراكشي قائلا: « وتقدم المنصور إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم الرأى والخوض في شيء منه ، وتوعد في ذلك بالعقوبة الشديدة . ثم أمر جماعة ممن كان عنده من علماء الحديث بجمع الأحاديث من المصنفات

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٨٥.

العشرة (١) فى الصلاة وما يتعلق بها على نحو الأحاديث التي جمعها محمد بن تومرت فى الطهارة .

وبعد انتهاء علماء الحديث من وضع هذا النقه (٢) \_ القائم على الكتاب والسنة \_ أمر الحليفة يعقوب المنصور بجمعه في مدونة واحدة ، وأطلق عليها اسم «موطأ الإمام المهدى » ومن المعلوم أن المهدى لم يضع في هذه المدونة التي حملت اسمه سوى القليل ، ومن بين هذا القليل \_ على سبيل القطع \_ باب الطهارة ، الذي أشار المنصور على العلماء باحتذائه في وضع الفقه الحديد .

وينقسم موطأ الإمام المهدى المذكور إلى سفرين كبيرين :

## السفر الأول :

ويشتمل على الكتب الآتية: كتاب الأوقات - كتاب الطهارة - كتاب الصلاة - كتاب الزكاة - الصلاة - كتاب الجنائز - كتاب الزكاة - كتاب الجهاد - كتاب الإيمان - كتاب النذور .

### السفر الثانى :

ويشمل على ما يأتى : الضحايا – العقيقة – الذبائح – الصيد – الأشرية – الحدود – النكاح – الطلاق – اللعان – الظهار – الرضاع – البيوع – الشفعة – الإجارة – المساقاة – القرض – الهبة – الصدقة – الفرائض – العتق – المكاتب – التدبير – العقول – القسامة – التعدى – الفرائض – العتق – المكاتب – التدبير – العقول – القسامة – التعدى –

<sup>(</sup>۱) المصنفات العشرة هي : الصحيحان : (البخاري ومسلم) والترمذي . وموطأ مالك . وسنن أبي داود . وسنن النسائي . وسنن البزاز . ومسند ابن أبي شيبة . وسنن الدار قطني . وسنن البيهةي . وأحاديث ابن تومرت في الطهارة .

<sup>(</sup>٢) المعجب: ص ١٨٥ – ١٨٦. ثم انظر تفصيل الفقه الموحدي بكتابي الدعوة الموحدية بالمغرب (طبعة دار المعرفة ١٩٦٤) ص ٣٠٤ – ٣١٩.

الغصب – الأقضيــة – الجامع (١) :

وموطأ المهدى المذكور ، يسير في العموم على طريقة سرد الأحاديث التي تعرضت لموضوع من مواضيع الفقه . ومثال هذا . أن يعقد باباً عنوانه « في القضاء بالحق » ثم يبتدئه هكذا :

«عن أم سلمة زوج النبى – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: إنما أنا بشر ، وإنكم تختصمون إلى فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له ، على نحو ما أسمع ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ، فلا يأخذ منه شيئاً ، فإنما أقطع له قطعة من النار .

وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب، اختصم إليه مسلم ويهودى، فرأى أن الحق لليهودى فقضى له: فقال اليهودى: إنا نجد (أى فى التوراة) أنه ليس قاض يقضى بالحق، إلا كان عن يمينه ملك، وعن شهاله ملك، يسددانه، ويوفقانه إلى الحق، ما دام مع الحق، فإذا ترك الحق عرجا وتركاه . . . وهكذا(٢).

ونرى مما سبق أن المنصور نجح فيا لم يستطع أبوه وجده أن ينجحا فيه لأسباب منها: أن الدولة الموحدية في عهد المنصور كانت قد تركزت، وباغت أوج قوتها ، فلم تعد الحكومة تخشى الثورات الداخلية . ثم إن المنصور بعد انتصاره على الصليبيين بالأندلس في موقعة «الأرك» الشهيرة سنة ٩٠ه ه ، أضحى يتمتع بحب الشعب ، وتقدير العلماء في العالم الإسلامي عامة ، وفي المغرب والأندلس خاصة ، وبعد هذا فقد كان المنصور عالماً من علماء الدين المعدودين في عصره ، كما كان حر الرأى ، فهو أول

<sup>(</sup>١) يشتمل باب الجامع على مجموعة من المسائل التاريخية مثل صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة سيدنا إبراهيم الخليل، وصفة السيد المسيح وأشياء أخرى في سيرة الرسول ودعائه وأسمائه وركوبه ومشيه وسكناه ومأكله... إلخ.

<sup>(</sup>٢) انظر موطأ الإمام المهدى ص ٢٥٩ط الشرقية بالجزائر سنة ١٨٠٥م .

خليفة جاهر ببطلان المهدوية والعصمة والإمامة ، إذ كان ملماً بالحديث الشريف ، عارفاً بصحيحه ومنتحله . فلمس بنفسه ضعف أحاديث المهدوية والعصمة والإمامة ولكن المنصور أبقى رسوم الخطبة فى الجمعة والعيدين على طريقة أبيه وجده فى ذكر الإمام المعصوم والمهدى المعلوم محمد بن تومرت . ولم يجترئ على محو هذه الرسوم سوى ابنه المأمون كما نوهنا فيا سبق .

وكان هذا الموقف الحر من المهدوية مما حبب فيه علماء المالكية فحملوا رأيه في الفقه محملا حسناً صادراً عن اجتهاد رجل عالم تتي .

وقد نسب بعض المحدثين فكرة الرجوع بالفقه المغربي إلى الكتاب والسنة إلى الحليفة المنصور الموحدي وزعموا أنه تأثر برأى الظاهرية والحزمية (١). والحقيقة هي ما قررناه آنفاً من أن ابن تومرت قد وضع باب الطهارة على أحاديث أخذها من موطأ مالك . وجردها من الأسانيد وغيرها ثم أراد عبد المؤمن أن يعمم فكرة المهدى في جمع أبواب الفقه ، ولم ينفذ ما أراد به كما لم يتمكن ابنه يوسف من التنفيذ ثم استطاع المنصور تحقيق أحلام أبيه وجده . وعلى ذلك فالفكرة هي فكرة ابن تومرت لا المنصور . وليس الموحدون مقلدين للظاهرية أو الحزمية في فقههم . إذا الفقه الموحدي قائم على مجرد النصوص القرآنية والحديثية ، أما الفقه الحزى – الذي هو على مجرد النصوص القرآنية والحديثية ، أما الفقهاء واختلافاتهم (٢) . وتنفيذ علم هذه الحلافات لإبراز الرأى القائم على الكتاب والسنة . وأن فقه الموحدين قد صدف عنه المغاربة بمجرد سقوط دولتهم سنة ٢٦٧ ه ورجعوا إلى كتب الفروع كما كتبها فقهاؤهم مستقاة من مذهب مالك .

<sup>(</sup>۱) محمد الرشیدی ملین – عصر المنصور الموجدی ص ۳۶۳ ، ومجمد المنوفی – العلوم والآداب ص ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) ابن حزم – المحلى ج ١ ، ٣ (طبعة القاهرة سنة ١٩٤٧) .

وقد اشتهرت طائفة كبيرة من الفقهاء فى هذه الحقبة ، بعضهم ظل وفييًّا لمذهب مالك لم يحد عنه قيد أنملة ، وبعضهم ظهر فى ميدان فقه الموحدين ، ولنذكر بعض هؤلاء المالكية ، وبعض هؤلاء الموحدين .

أما المالكية فكان على رأسهم جميعاً القاضى عياض اليحصبى السبتى وقد نوهنا عنه بين الجدئين ، وأشرنا إلى كتبه . ثم القاضى أبو بكر محمد ابن عبد الله العربى الذى درس بالأندلس والمغرب والمشرق وقضى حياته فى تدريس الفقه وفى عمل القضاء وكان أستاذاً لابن بشكوال المؤرخ – صاحب كتاب الصلة – ولابن العربى عدة مؤلفات فقهية منها القبس فى شرح موطأ مالك . كما ألف فى ميادين أخرى ، فله كتاب التلخيص فى النحو . وكتاب أنوار الفجر فى مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وقد لتى الخليفة عبد المؤمن بمراكش ، وعند عودته إلى بلاده وافته منيته فدفن بمدينة «فاس» سنة ٤٤٥ ه(١) .

ومن فقهاء المالكية أيضاً إسحق بن إبراهيم بن يعمر الفاسي . درس بالمغرب والأندلس ، وتولى قضاء فاس وسبتة ، وكان متبحراً في الفقه المالكي حتى قيل إنه كان يحفظ المدونة . وفقد محارباً في موقعة العقاب بالأندلس سنة ٢٠٩هـ(٢) .

ثم محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى المعروف بابن أبي جمرة . نشأ عرسية ودرس فقه مالك على أقطاب عصره ، وتولى قضاء مرسية ، ثم بلنسية ، ثم شاطبة ، ثم أربولة . وكان فقيها بارعا بصيرا بمذهب مالك . متخصصا في تدريسه فصيحا بليغا ، وله كتاب نتائج الأبكار ومناهج النظار في معانى الآثار . وقد أحرقه الخليفة المنصور فيا أحرقه من كتب مذهب مالك . وتوفى سنة ٩٩٥ هر ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) المقرى: نفح الطيب - ج ١ ص ٣٣٥ - ٣٣٧.

<sup>(</sup>٢) التكملة رقم ١٧٥ .

<sup>(</sup>٣) [التكملة آرقم ١٥١٤].

وأما فقهاء الموحدين الذين برزوا فى الفقه القائم على الكتاب والسنة فقط ، فكان م بينهم :

أبو الحسن على بن محمد بن خيار البلنسي ثم الفاسي (١٥٥ - ٥٠٥ه)(١) وأبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن هرون المرادى انفاسي المعروف بابن الكماد ومنهم أيضاً أبو الخطاب بن دحية الكلبي - وأخود عمر . وقد وصفهما ابن خلكان بالاجتهاد في المذهب الموحدي(٢) .

ومن هؤلاء أيضاً: عبد الله بن محمد بن عيسى التادنى. ولد بفاس تو ومن هؤلاء أيضاً عبد المؤمن ونشأ بالأندلس وكان فقيها متمكناً ، ولاه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن قضاء فاس وتوفى بمكناس سنة ٥٩٧ه ه (٣) .

ثم محمد بن على بن مروان بن جبل الهمدانى من أهل وهران بالخزائر . درس بتلمسان وترلى قضاءها ثم قضاء الجماعة بمراكش ، وكان فقيها متمكنا ، حميد السيرة ، شديد الهيبة ، يتحرى العدل ، ولا يخشى في الحق لومة لائم . توفى بفاس سنة ٢٠١ ه (٤) .

ومنهم صالح بن أبى صالح خلف بن عامر الأنصارى ، درس بالأندلس ثم بمدينة تلماس ثم بتونس والمهدية . وكان فقيها مشهوراً وتوفى سنة ٥٨٦ هـ(٥) :

ومن الوظائف الفقهية الكبرى التي ازدهرت في عهد عبد المؤمن وخلفائه:

### وظيفة التوثيق .

كان الموثقون يقومون بإنجاز عقود الميراث والبيع والشراء والزواج والطلاق

<sup>(</sup>١) التكملة رقم ١٩١٧ .

 <sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ٣ – ص ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ٢١٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) التكملة ١٧١٩.

<sup>(</sup>٥) التكملة ١٨٨٧.

طبقاً لأحكام الشريعة الغراء فكان عملهم مزيجاً من عمل المحاكم والمأذونين وإدارة المساحة في عصرنا الحاضر. وقد ظهرت طائفة كبيرة من فقهاء التوثيق في هذا العصر نذكر منهم على سبيل المثال:

الفقيه بيبش بن محمد بن أحمد بن خلف بن بيبش العبدرى نشأ عدينة بلنسية ودرس الفقه حتى نبغ فيه ، ثم قام بتدريسه ، ثم تولى خطة الشورى ، وخطة الأحكام ، وكان بصيراً بعقد الشروط مدركاً لصحة الأحكام . ثم تطوع لحرب النصارى في جيش الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حين سار لغزو مدينة وبذة سنة ٥٦٧ ه ، ثم توفى سنة ٥٦٨ه(١) .

ثم إبراهيم بن الحاج أحمد بن عبد الرحمن بن سعيد خالد الغرناطي الذي درس على أقطاب عصره بغرناطة وقرطبة . وبرع في الفقه والحديث . ومارس عقد الشروط . وتولى القضاء في عدة جهات ثم توفي سنة ٥٧٩ ه(٢).

ومنهم : محمد بن أيوب بن محمد بن وهب من أهل بلنسية . وكان من أشهر الفقهاء ، وانتهت إليه الرياسة فى عقد الشروط والفتيا . ويقول عنه ابن الأبار . إنه كان أغزر من لقيت علماً ، وأبعدهم صيتاً (٣) .

وممن ألف في الرثائق : أبو الحسن الحرالي صاحب كتاب ٤ الوافي في الوثائق » .

ثم أبو الحسن على بن يحيى الصنهاجي الريني صاحب كتاب « المقصد المحمود في تلخيص العقود »(١) .

<sup>(</sup>١) التكملة ٢٠٩.

<sup>(</sup>٢) التكملة ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ٢٥٥٦.

<sup>(</sup>٤) التكملة ٢٣٧٨ .

٦

# ( ا ) علوم اللغة العربية

### ( ا ) النحو واللغة :

عنى الموحدون بالعلوم اللسانية ، ولا سيا أن ابن تومرت كان من المهتمين باللغة العربية ، وممن درسوها بالمشرق فعلى ضوئه سار خليفته عبد المؤمن الذى نشأ ابنه يوسف تنشئة دينية ولغوية ، فأضحى من علماء اللغة ومن المتبحرين فى علم النحو (١) ، والناس على دين ملوكهم ، وليس أدل على عناية الموحدين بعلوم اللغة عامة ، والنحو خاصة ، من أن أساطين النحاة بالمغرب والأندلس قد ظهروا فى عهدهم ، فنى الأندلس ظهر عمر الشلوبين مؤلف كتاب التوطئة فى النحو ، وعلى بن خروف شارح كتاب سيبويه ، ومحمد بن مالك صاحب الألفية المشهورة فى شارح كتاب سيبويه ، ومحمد بن مالك صاحب الألفية المشهورة فى النحو والصرف وصاحب لامية الأفعال ، وكان على رأس نحاة المغرب فى المؤولية ، التى أطلق عليها النحاة عدة أشماء : فسميت القانون ، الجزولية ، التى أطلق عليها النحاة عدة أشماء : فسميت القانون ، وسميت المقدمة ، وهى كتيب موجز ولكنه مشتمل على وسميت المنحو التى هى أقرب إلى الألغاز والرموز منها إلى القواعد كثير من مسائل النحو التى هى أقرب إلى الألغاز والرموز منها إلى القواعد النحوية الواضحة .

وقد وضع ابن مالك صاحب الألفية – شرحاً للجزولية قال في مطلعه:

« إن كتاب القانون في النحو – وإن كان صغير الحجم – لكنه كثير العلم ، مستعص على الفهم ، مشتمل على أبواب الأدب ، منطو

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٥٥.

على سر كلام العرب ، متضمن للنكات الغريبة التى خلا عنها أكثر أ شروح النحو<sup>(١)</sup> .

ويقول ابن خلكان واصفاً الجزولية : « إن الجزولي قد أتى فيها بالعجب العجاب وهي في غاية الإيجاز مع الاشتمال على شيء كثير من النحو» (٢٠)؛ وقد وضع للجزولية عدة شروح منها شرح كبير للجزولي نفسه، وشرح كبير لابن عصفور، وقد أكمله الشلوبين (٣).

ومن نحاة المغرب أيضاً: ابن خلف البكرى السلوى الذى شرح المفصل وشرح الجزولية ، وابن داود الشاذلى المراكشى ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن محمد المصمودى ، وأبو عبد الله محمد بن يحيى العبدرى الفاسى المعروف بالصولى (1) .

ومن اللغويين المغاربة : محمد بن أحمد بن هشام اللخمى السبتى المتوفى سنة ٥٧٠ ه صاحب كتاب الفصول والجمل فى اللغة ، ثم كتاب لحن العامة ، ثم شرح كتاب الفصيح لثعلب .

وممن ألفوا فى العروض أبو ذر مصعب بن مسعود الخشنى ، ثم الحسن ابن أحمد بن يحيى بن عبد الله الأنصارى الذى درس القراءات والحديث وبرع فى النحو والعروض وتوفى بمالقة سنة ٥٨٥ هـ(٥).

ومن الأندلسيين أيضاً : محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف الذى درس على أقطاب عصره فكان على جانب عظيم في علم اللغة والبلاغة

<sup>(</sup>١) كشف الظنون ج ٢ ص ٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ١ ص ٤٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) رأيت من هذا الكتاب نسخة مخطوطة بمكتبة الأسكوربال بأسبانيا ،
 ونسخة ثانية بمكتبة جامعة القرويين بفاس .

<sup>(</sup>٤) انظر تراجم هؤلاء بكتاب بغية الملتمس للضبي ,

<sup>(</sup>٥) التكملة ٢٠٥٨ .

ونوفى بمرسية سنة ٥٨٦ ه(١) .

وعباء الله بن يحيى بن عباء الله الحضرمي النحوى المتوفى ببلنسية سنة ٥٧٨ ه (٢٠) .

وجبة بن يحيى بن خلف الأشبيلي ، كان إماماً في علوم اللغة والبلاغة ، وقد طال عمره حتى قام بالتدريس لأبناء الخليفة يعقوب المنصور ومن شهدوا موقعة الأرك الشهيرة ، وتوفى سنة ٥٩١ هـ(٣) .

## ( س ) الأدب :

كان المرابطون يتسمون بالشجاعة والبأس ، وربما كانوا أنبه ذكراً في ميادين القتال ، وانتصاراتهم على النصارى - بصفة خاصة - أبعد أثراً من الموحدين ، كما عرف المرابطون أيضاً بالتفوق والصلاح والزهد والخشونة من تلك الصفات الضرورية لمن يريد أن يهب نفسه للجهاد في سبيل إعلاء كلمة الله ، ولكن المرابطين - وهم من رجال الصحراء - لم يفكروا في إنهاض العلوم والآداب ، بل كثيراً ما كانوا حرباً على المعرفة بدعوى أنها أدر ضار بالدين الإسلامي أو في أقل تقدير ، لا تتمشى مع ما أثر عن السلف الصالح ، المثل في مذهب « مالك » رضى الله عنه (١٠) .

<sup>(</sup>١) التكملة ١٤٦٧.

<sup>(</sup>٢) التكملة ٢٠٦٦ .

<sup>(</sup>٣) التكملة ١٨٧٩.

<sup>(</sup>٤) يقول المراكشي: ١٠. ولم يكن يقرب من أمير المؤمنين (على بن يوسف ابن تاشفين ) ويحظى عنده إلا من علم علم الفروع أعنى فروع مذهب مالك فنفقت في ذلك الزمان كتب المذهب ، وعمل بمقتضاها ونبذ ما اسواها ، وكثر ذلك حتى نسى النظر في كتاب الله ، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يكن أحد من مشاهير أهل ذلك الزمان يعتنى بهما كل الاعتناء ، ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من يظهر منه الخوض في شيء من علوم الكلام ، وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تقبيح علم الكلام ، وكراهة السلف له وهجرهم من ظهر عليه شيء منه ، وأنه بدعة في الدين ، وربما أدى أكثره إلى اختلال في العقائد في أشباه لهذه الأقوال حتى استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله ، فكان يكتب عنه في كل وقت إلى البلاد بالتشديد (المعجب ص ١١١) .

نعم قد جذب المرابطون طائفة من أدباء الأندلس إلى بلاطهم . مثل أبي القاسم بن الجلد المعروف بالأحدب – أحد رجال البلاغة . وأبي بكر محمد بن محمد المعروف بابن القبطرنة ، وأبي عبد الله محمد بن أبي الحصال، وأخيه ابن وروان ، وأبي محمد عبد المجيد بن عبدون وغيرهم (۱) ، ولكن كان المقصود بهم أن يكونوا أداة أدبية لدواوين الحكومة ، وأن يستعملوا في كتابة الرسائل التي يرسل بها سلاطين الدولة إلى الجهات المختلفة ، ومن المحتمل أيضاً أن سلاطين المرابطين قصدوا بهؤلاء الأدباء أن يكونوا وسيلة لتحسين العلاقة النفسية بين المغرب المتسم بالمحشونة العسكرية وبين الأندلس التي كانت تتبه عجباً بمكانتها العلمية والأدبية في هذه الفترة .

ونريد أن نقول: إن هؤلاء الأدباء المستوردين من الأندلس لم يكونوا وسيلة لنشر المعارف والآداب بين الشعب ، ولم يطلب منهم هذا ولم يفكروا فيه ، فظلت الحياة العامية والأدبية بالمغرب في عهد المرابطين في حالة جمود .

ومهما قيل في الموحدين ودعوتهم ودولتهم فإنهم كانوا الشمس التي أشرقت بالعلم والمعرفة على المغرب ذلك أن صاحب دعوتهم المهدى ابن تومرت كان رجلا عالماً أديباً ، وقد ربى طائفة من العلماء الأدباء ، وكان تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على في مقدمتهم ، فانطبعت الدعوة والدولة بطابع العلم والأدب من أول يوم ظهرت فيه على أرض المغرب العربي إذ قامت على التدريس والحطابة لشرح الدعوة ونشرها بين القبائل ، وقد جند المهدى طائفة نحتارة من تلاميذه لبث مبادئه ، كان منهم عبد المؤمن بن على وأبو حفص عمر الهنتاتي ، ومحمد البشير وغيرهم ، وكان هؤلاء يخطبون باللغة العربية وكثيراً ما يستشهدون بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية . كما كانوا أحياناً يركنون إلى اللغة البربرية إذا اقتضى المقام النبوية . كما كانوا أحياناً يركنون إلى اللغة البربرية إذا اقتضى المقام

<sup>(</sup>١) المصدر السابق ص ١١١ - ١١٢ ،

استعمالها على نحو ما يلجأ خطباء الجماهير في عصرنا ، وكان عبد المؤمن ابن على شاعراً وأديباً ناقداً ، فنشأ أبناؤه عن شاكلته ، ونسج الشعب على منوال أمرائه ، فانتشر العلم والأدب ، وتبارى العلماء في ميادين البلاغة ، والشعر لينالوا حظهم من الحياة في عصر عرف ملوكه وأمراؤه بالعلم والبلاغة ونال رجال الأدب الذين أنبتهم المغرب المرحدي كل تشجيع وتقدير ، فنفق سوق الأدب ، وصار أدباء المغرب ينافسون أدباء الأندلس لأول مرة في التاريخ ، وطبع الأدب المغربي بطابع القومية والأصالة ، وصار أدباً معبراً عن المشاعر المغربية الحقة ، ومترجماً للصفات المغربية الأصيلة من الجد ، والصرامة ، والشجاعة ، وحب الدين : والبعد عن الحلاعة كما عبر الأدب الموحدي — بصفة خاصة — عن الدعوة الموحدية ، والمهدية والعصمة والإمامة ، ولكنه لم يصل بمبادئ المهدوية إلى مستوى التأليه والذي وصل إليه غلاة الشيعة .

ونورد فيها يلى وصفاً للحياة الأدبية: نثرها ، وشعرها: لعلنا نفى بحق هذا البحث الذى يدور على محور إيضاح الحياة الاجتماعية ، وما فيها من علم وفن وأدب .

### النثر

كانت الحطابة أول أداة استعملها المرحدون – كما أشرنا إلى ذلك آنفاً به فقد اتخذها محمد بن تومرت طريقاً إلى نشر دعوته ، ابتداء من مكة المكرمة – التي كانت تحت حكم الفاطميين حينئذ – حتى استقر بين قومه بالمغرب الأقصى ، ثم أخذ يزاولها في قبائل المغرب حتى وافته منيته ، ولم يكن ابن تومرت بدعاً في هذا ، فالحطابة هي أداة نشر الدعوات في كل زمان ومكان ، وفي عامة الأم ، ولهذا كانت أشرف أساليب الأدب جمعاً .

ومن خطبه التى دونت ، خطبته التى ألقاها فى الموحدين فقاموا بعد سماعها مبايعين إياه بالمهدوية وكان على رأس المبايعين «عبد المؤمن بن على » وقد أوردنا هذه الخطبة عند الكلام عن نشأة الموحدين فى بحثنا هذا ، ثم خطبته فى الموحدين يحثهم على اختيار تلميذه عبد المؤمن بن على للخلافة ، وقد أوردناها فى هذا البحث أيضاً عند الكلام على خلافة عبد المؤمن .

ومما قاله فى إحدى خطبه مندداً بعلماء المرابطين الذين يعارضون دعوته:

« . . . . واعلموا – وفقكم الله – أن المجسمين والماكرين ، وكل من نسب منهم إلى العلم أشد فى الصد عن سبيل الله من إبليس اللعين ، فلا تلتفتوا إلى ما يقولون فإنه كذب وبهتان وافتراء على الله ورسوله . وما نسبوكم إليه من الخلاف لله والرسول فهو خب وغش للمسلمين وخيانة لله ورسوله . ويأبى الله ورسوله أن يكون من تمسك بالحق ، واتبع سنة

رسول الله صلى الله عايه وسلم ، وأناب إلى الله مخالفاً لله ورسوله .

واعلموا - وفقكم الله - أن الموحدين في الأمن والأمان ، وفي نصر من الله وعافية وفضل منه وإحسان ، تتابعت عليهم النعم ، وترادفت عليهم المنن ولله الحمد على ذلك ، اشتغلوا بتعليم ما يلزمهم ، والاهتمام في دينهم ، والقيام بفرائضهم ، والاستعداد القاء ربهم . . . . أذل الله عدوهم ، وقذف في قلوبهم الرعب . . . . النخ (۱) .

ونلاحظ فى خطاب ابن تومرت ، أن أسلوبه فيها – بصفة عامة – يتسم بالسهولة ، وقلة استعمال المحسنات البديعية المتكافة على الرغم من ظهور المحسنات وشيوعها بالمشرق فى الحقبة التى عاشها آبن تومرت فى معاهد الشرق .

كما نلاحظ أنه يعتمد على عنصر التأثير ، أكثر من اعتماده على عنصر الإقناع وربما كان ذلك لأن أتباعه كانوا - غالباً - من الأميين الأغرار الذين تهزهم العبارات الدينية ، كذكر الذي صلى الله عليه وسلم ، واتباع سنته أكثر مما يسط أمامهم من الأدلة العلمية .

وبانهاء فترة تعريف الناس بالدعوة الوحدية فى عهد صاحبها محمد بن تومرت بدأت الخطابة تنزل عن مكانها الرفيع . لتحل محلها الكتابة فى عهد عبد المؤمن بن على .

ويبدو أن الكتابة الموحدية كانت في عصرها الذهبي في عهد عبد المؤمن إذ جمع المستشرق الفرنسي « ليبي بروفنسال » رسائل الموحدين فكانت سبعاً وثلاثين رسالة من بينها ثلاث وعشرون كتبت في عهد عبد المؤمن ، وإذا افترضنا أن « ليبي بروفنسال » لم يستطع جمع كل ما أنتجته الدولة الموحدية من رسائل أدبية ، فإن هذه الرسائل الثلاث والعشرين التي نسبت إلى كتاب عبد المؤمن خليقة بأن تعبر عن ازدهار الكتابة في عهده .

<sup>(</sup>١) كتاب أعزما يطلب ، للإمام المهدى ص ٢٨٥.

وقد ثبت أن عبد المؤمن استكتب خمسة من كبار كتاب عصره هم : أبو جعفر (١) بن عطية ، وأخوه عقيل بن عطية (٢) وأبو الحسن

(۱) ، (۲) أبو جعفر بن عطية ، وأخوه عقيل بن عطية : هما ابنا جعفر بن محمد بن عطية وأبوهما في الأصل من قرية صغيرة بناحية ظرطوشة بشرقي الأندلس، وكان أعظم الأخوين شأناً وأرفعهما مكانة ، أبو جعفر بن عطية ، وقد ترجم لأبي جعفر هذا عدد كبير من المؤلفين منهم ، عبد الواحد المراكشي في المعجب، وابن الأبار في الحلة السيراء ، وابن الخطيب في الإحاطة ، والمقرى في نفح الطيب.

وقد ولد أبو جعفر بمراكش سنة ٥١٧ ه ، وكتب للسلطانين المرابطين ، على ابن بوسف ، وابنه تاشفين ، وكان على ما ذكره ابن الخطيب أحظى كتابهم ، ولما أشرفت الدولة المرابطية على السقوط ، اختفى أبو جعفر ودخل في غمار الشعب، وتطوع للقتال في صفوف الموحدين ، وهذه سقطة خلقية كما لا يخفي ، ولكن أباجعفر ظِل على الوفاء لزوجته الأميرة المرابطية (ابنة الأمير أبي بكر بن يوسف بن تاشفين) كما ظل وفيًّا لإحوبها. ولما قامت ثورة « الماسي »ضد الخليفة عبد المؤمن سنة ٤٢ هـ انضم أبو جعفر بن عطية ، إلى جنود الموحدين تحت قيادة الشيخ أبي حفص عمر الهنتاتي ، ولما انتهى القتال بانتصار الموحدين على الماسي ، طفق الشيخ أبو حقص يبحث عن كاتب قدير ليكتب بالانتصار إلى الخليفة عبد المؤمن ، وهنا برز أبو جعفر من بين صفوف الجند ، ودبج رسالة الانتصار باسم القائد العظيم ألى حفض عمر إلى الخليفة عبد المؤمن بن على ، ولما وصلت الرسالة إلى عبد المؤمن أعجب بها ، وطلب من الشيخ أبي حفص إرسال كاتبها إليه على الفور ، ولما وفد ابن عطية على الخليفة عبد المؤمن ، بالغ في إكرامه وقلده خطة الكتابة ، ثم لم يلبث أن قلده منصب الوزارة ، وأسند إليه مهام أمور الدولة ، فنهض بمهمته على خبر وجه مما أحقد عليه رجال الحاشية الذين أخذوا يحيكون له الدسائس في الخفاء ، حتى نجحوا في الإيقاع بينه وبين الخليفة في قصة لا محل لذكرها في هذا المقام ، فسجنه الخليفة عبد المؤمن وسجن معه أخاه أبا عقيل وانتهى الأمر بقتلهما ، في صفر سنة ٥٥٣ ه . وقد بذل ابن عطية كثيراً من الاستعطاف للذى سوف نتعرض له على غبر طائل . ابن عياش(١) . وأبو الحكم المرخى(٢) ، وأبو القاسم القالمي(٣) .

وقد كتب أبو جعفر بن عطية من الرسائل الثلاث والعشرين التى نسبت إلى كتباب عبد المؤمن الخمسة المذكورين ست عشرة رسالة (١٠) ، وكتب عقيل بن عطية ثلاث رسائل (١٠) ، وكتب القالمي رسالتين (١١) ، وكتب ابن عليش رسالة (٧) ، وكتب ابن المرخى رسالة (٨) .

ومما جاء برسالة أبي جعفربن عطية التي أرسل بها أبو حفص عمر الهنتاني

<sup>(</sup>١) هو عبد الملك بن عياش بن عبد الملك بن هرون الأزدى القرطبي وأصله من مدينة «يابرة » بغربي الأندلس ، وذكر ابن الأبار في التكملة أنه صحب ابن حدين بقرطبة ، وكتب له ، ثم استخدمه الموحدون بعد ذلك في الكتابة ، ويذكر ابن الأبار أيضاً أن عبد الملك بن عياش كان مع تقدمه في النثر وتصرفه فيه شاعراً رقيقاً ، وخطاطاً بارعاً وكانت له منزلة جليلة عند الولاة ، وقد توفي سنة ٥٦٨ ه .

<sup>(</sup>٢) هوعلى بن محمد بن عبد الملك بن عبد العزيز اللخمى الإشبيلي الشهير بالمرخى ولى خطة الكتابة للموحدين ، ترجم له ابن الزبير في صلة الصلة وابن الآبار في التكملة ترجمة مختصرة ، ولم يعينا تاريخ ميلاده أو وفاته .

<sup>(</sup>٣) لم نستطع العثور على ترجمة مطولة لأبي القاسم القالمي. وقد نوه به المراكشي فقال عقب كلامه عن مقتل الوزير الكاتب أبي جعفر بن عطية . ثم كتب له ( أى الخليفة عبد المؤمن) بعد أبي جعفر . أبوالقاسم عبدالرحمن القالمي من أهل مدينة بجاية من ضيعة من أعمالها تعرف « بقالم » وكتب معه أبو محمد عياش بن عبدالملك بن عياش من أهل مدينة قرطبة ( المعجب ص ١٣٠ ) .

<sup>(</sup>٤) وهذه الرسائل هي ، الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والتاسعة عشرة والثالثة والعشرون.

<sup>(</sup>٥) ورسائله هي ، الثامنة والسادسة عشرة والسابعة عشرة .

<sup>(</sup>٦) ورسالتان هما ، الحادية والعشرون والثانية والعشرون .

<sup>(</sup>٧) ورسالته هي ، التاسعة عشرة .

<sup>(</sup>٨) ورسالته هي ، الرسالة العشرون.

إلى عبد المؤمن يعلمه بانتصار الموحدين على الماسى ، قوله بعد الديباجة : « كتبنا هذا من وادى ماسة بعد ما تحقق من أمر الله الكريم ، ونصر الله المعلوم ، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم .

فتح ( سرى ) بمسرى الأنوار إشراقاً ، وأحدق بنفوس المؤمنين إحداقاً، ونبه للأمانى القائمة جفوناً وأحداقاً ، واستغرق غاية الشكر استغراقاً ، فلا تستطيع الألسنة وصف كنهه إدراكاً ولا لحاقاً . . .

فتح تفتح أبواب الساء له وتبرز الأرض في أثوابها القشب

وتقدمت بشارتنا به جملة ، حين لم تعط الحال بشرحه مهلة ، كأن أولئك المرتدين الضااين قد بطروا عدواناً وظلماً ، واقتطعوا الكفر معنى واسماً وأملى الله لهم ليزدادوا إثماً . . . . . . إلخ (١) .

ومن رسالة له على لسان الحايفة عبد المؤون إلى الموحدين بالأندلس قوله:

ا . . . وقد اتصل بنا – وفقكم الله تعالى – أن من لا يتى الله ولا يخشاه ، ولا يراقبه فى كبيرة يغشاها وتغشاه ، ولا يرفون بيوم الحساب فيا أذاعه من المنكر وأفشاه ، يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار ، فيا أذاعه من المنكر وأفشاه ، يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار ، وينتشرون بالقال بأعراض الدنيا أقبح الانتشار يستحلون حرمات المسلمين من غير حلها ، ويسارعون إلى نقض عقد الشرع وحلها ، ويصفون الشدة والغلظة بطراً ورياء فى غير محلها ، ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق الجبال عن حملها ، ويستنبطون من فواحش الآثام ما تذهب نقوس المؤمنين لأجلها ويتسببون فى قتل المسلمين ، فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم بتلبسات يسيئونها ومزورات يضيفونها إليهم وينسبونها ، وينظرون إلى اهتضام حق الله تعالى فيهم بأباطيل يعدونها ظلماً ويحسبونها ويسعون فى استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة ويعيثون فيهم بكل غاضبة

للقلوب منتزعة ، والنبي – صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم –

<sup>(</sup>١) ابن الخطيب ، الإحاطة ، ج ١ ، ص ٢٧٧ .

يقول : « من قتل عصفوراً بغير حق عبثاً ، جاء يوم القيامة وله صراخ عند العرش يقول : يا رب !! سل هذا فيم قتلني عبثاً من غير منفعة » ولا يلتفتون إلى عاقبته ولا ينظرون ولا يحرون(١١) بآذانهم ما يفعل الله بأمثالهم ولا يخطرون (١٦) ﴿ يَخَادَعُونَ اللهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَمَأْ يشعرون » هيهات هيهات ! ! إنهم ساء ما كانوا يعملون تالله ليأتينهم من العقاب الأليم في أقرب أمد ما يهدهم هداً ، ويجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهلكة سدًّا ، ويتأصلهم بصواعق الانتقام ، فقد جاءوا شيئاً إداً ، أما علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم ، ويرقعهم في مهاوى بلواهم ، ويلبسهم أردية سرائرهم فيا استهواهم الشيطان به واستغواهم ؟ أما علموا أن أمر المهدى \_ رضى الله تعالى عنه \_ تساوى في الحق به أضعف المسلمين وأقواهم ؟ ألم يقل رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم « المسلمونُ تتكافأ دماؤهم ، ويسعى لدّمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم » ؟ لقد أمنوا مكر الله جرأة عليه و إقداماً ، وأعمت الشهوات بصائرهم، إذهاباً لنور الحق من نفوسهم وإعداماً . وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخص، لما خرج من حياله مكروه ولا تخلص ولسارع إليه من أسرع عقابنا، ما يمحو رسمه محو الفنا . . . . ولقد ذكر الناس تلك المظالم المستغرقة لأنواع المآثم الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم، إن أولياءك الحائضين في غمرات أبحرها ، المثيرين الأسباب منكرها ، الصارمين لعلق الشريعة القاطعين لأبهرها ، يمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط ، ويتسببون بذلك إلى أخذ أموال الناس إيغاراً للصدور وإيحاشاً ، وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله أو يتجه إليه حق بنوع من الاتجاه ــ ما أبعد العدل ــ أصلحكم الله تعالى ــ عن هذه الأمثال والأشباء . . . . . إلخ (٣) .

<sup>(</sup>١) أي لا يقصدون إلى الاستماع .

<sup>(</sup>٢) أي لا يخطر ببالهم .

<sup>(</sup>٣) نظم الجمان لابن القطان (مخطوط لوحة ٥٦ ب ، ١٥ أ ، وانظر دواة الإسلام بالأندلس ، للأستاذ محمد عبد الله عنان ج ١ ص ٥٥٢ .

وهذه الرسالة التي كتبها أبو جعفر بن عطية على لسان الخليفة عبد المؤمن تشتمل على كثير من النقد الموجه للولاة ، والقائمين بشئون الحكم بالأندلس ، وموجهة بصفة خاصة إلى العلماء الذين هم أولى الناس بالغيرة على الحق والعدل(١) .

وزرى فى الرسالة مدى قوة أسلوب ابن عطية ، وحسن تصرفه ، فقد سرد العيوب وأتبعها بالتهديد والوعيد ، فى لغة سهلة متينة ، غير أننا فلحظ التزامه للسجع فى شىء من التكلف كقوله . ولقد ذكر لنا من تلك المظالم المستغرقة لأنواع المآثم الموبقة لأهلها حين يقرع سن الندم النادم ، فقد أخر فاعل يقرع لغير ضرورة ليحقق مأربه من السجع !! ونلاحظ أن ابن عطية قد ضمن الرسالة كثيراً من عبارات القرآن الكريم والحديث الشريف مما يدل على سعة اطلاعه ، وقدرته الكتابية ، ولابن عطية كثير من الآثار النثرية ، ولا سيا تلك الرسالة التى أرساها إلى الحليفة عبد المؤمن متوسلا فها بالمهدى أن يفك أسره ، ويعفو عن حوبته ، وقد جاء فها :

تالله او أحاطت بى كل خطيئة ، ولم تنفك نفسى عن الحيرات بطيئة ، حتى سخرت بمن فى الوجود وأنفت لآدم من السجود ، وقلت إن الله لم يوح فى الفلك إلى نوح ، وبريت لقدار ثمود نبلا ، وأبرمت لحطب نار الحليل حبلا . . . . . وقلت إن بيعة السقيفة لا توجب إمامة الخليفة . . . . . . فناوات من قرع سن الحسين قضيبا . . . ثم أتيت حضرة المعصوم عائذاً ، وبقبر الإمام المهدى لائذاً ، لآن لمقالتي أن تسمع ، وتغفر لى هذه الخطيئات أجمع مع أنى مقترف ، وبالذب معترف .

فعفواً أمير المؤمنين فمن لنا برد قاوب هدها الحفقان ؟ ثم قال :

أنوح على نفسي أم انتظر الصفحا فقد آن أنتنسي الذنوب وأن تمحي

<sup>(</sup>١) هذا جزء يسير جدًّا من إهذه الرسالة التي سنجعلها ملحقاً للبحث لأهميها التاريخية إذ ترسم سياسة عبد المؤمن بصفة عامة .

وها أنا في ليل من السخط حائر ولا أهتدى حتى أرى للرضا صبحا(١)

وإنى أرىأن الأمور التي سردها مبالغاً في الاعتذار ومستدرًا لعطف الحليفة لا يقرها الدين الإسلامي ، بل يحكم بالكفر على من اتصف بواحدة منها ، وربما كانت مادة خصبة لأعدائه - الذين كانوا يحيطون بالحليفة عبد المؤمن ، ليحبطوا كل محاولة للعفو عن ابن عطية فالذي أنف من السجود لآدم هو الشيطان .

وقدار ، هو الرجل الذي عقر ناقة صالح عليه السلام ، وأولئك الذين رموا بسيدنا إبراهيم في النار هم عبدة الأصنام والأوثان و ... إلخ فكيف يعفو عبد المؤمن عن الشيطان ، وعبدة الأصنام مثلا ، ثم ماهو قـبر ابن تومرت الذي من يلوذ به تغفر ذنوبه وإن وصلت إلى مستوى انكفر ؟؟ .

وإنا لنقف عندما ذكرناه من نماذج كتابية لابن عطية باعتباره كبير كتاب عبد المؤمن . وقد ظهرت في هذا العهد الرسائل الإخوانية ومن ذلك رسالة عيسى بن عمران التسولي (المتوفي سنة ٧٨ه هـ) التي كتبها إلى ولده إذ يقول:

إلى ولدى ... هذاه الله وصانه ، وجمله بالعلم والتقوى وزانه ، كتبت إليكم عن اشتياق كثير ، وبمشيئة الله تعالى تتيسر الأمور ، ويتكاثف السرور ، وإذا ما وجدتكم على ما أحبه من أدوات الحفظ والأداء ، والتزام آداب العقلاء ، جازيتكم بما يرضيكم وبما يزيد على أقصى تمنيكم ، وقد أجمعت الأثمة على أن الراحة لا تنال بالراحة وأن العلم لا ينال براحة الجسم ، فادرس ترؤس واحفظ تحفظ ، واقرأ ترق ، ومهما ركنت إلى الدعة كنت في أهل النعمة ، وما رأيت الناس على حمده فأجتلبه ، وما رأيت الناس على حمده فأجتلبه ، وما رأيتهم مجتمعين على ذمه فاجتنبه ، والأعدل الأقسط أن تسلك السبيل الأوسط .

<sup>(</sup>١) إبراهيم الألغي: الأدب العربي ج٢، ص ٤٢، ٣٠.

وما المرء إلا حيث يجعل نفسه فني صالح الأعمال نفسك فاجعل (١) وظهرت في هذا العهد أيضاً رسائل التوقيعات .

ومن هذا النوع توقيع عبد المؤمن على قصيدة الكاتب أبى جعفر بن عطية إذ أرسل أبو جعفر وهو فى السجن قصيدة يستعطف بها الخليفة عبد المؤمن ليمن عليه بالعفو . ووطلع القصيدة :

عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لفرط البث والحزن

فلم يستجب له عبد المؤمن ، ووقع على القصيدة بالآية الكريمة : « آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين » . .

وقد نسج على منواله خلفاؤه ، فقد كاف الخليفة يعقوب المنصور أحد القضاة بأن يختار له اثنين من المدرسين لتعليم أولاده ، فاختارهما القاضى ، ووصف أحدهما بأنه بر في دينه ، ووصف الثاني بأنه بحر في علمه ، ولما اختبرهما الخليفة المنصور لم يحسنا في نظره فكتب إلى القاضى بالآية الكريمة : « ظهر الفساد في البر والبحر . . »(٢) .

كما ظهر من فنون النثر أيضاً المناظرات وكان أول مناظر في الموحدين إمامهم المهدى ابن تومرت الذي ناظر علماء المرابطين وأفحمهم بجماس السلطان على بن يوسف بن تاشفين . ثم ارتقى (٢) فن المناظرات في عهد عبد المؤمن . الذي كان فترة جدال طويل بين الموحدين وبين عاماء المالكية . وفضلاً عما جبل عليه المغاربة من حربة الرأى ، فإن الموحدين قد كفلوا هذه الحرية وأطاهوها للناس ، وقد وضحت هذه الحرية بجلاء في الأندلس ، حيث كثرت المناقشات والمجادلات في شئون العلم عامة وحول المهدوبة خاصة ،

<sup>(</sup>١) عبد الله كنون : النبوغ المغربي ج ٢ ص ١٤٧ .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم الألغي ، الأدب العربي ج ٢ ص ٤٠ هامشة (١) .

<sup>(</sup>٣) القرطاس ج ٢ ص ١٠٩ ، ١١١ ،

وقد ابتكر أحد علماء الموحدين بالأندلس ويدعى أبا عبد الرحمن بن طاهو نوعاً من المناظرة الخيالية . جعلها مجادلة بين النفس المطمئنة التي يةول الله فيها : « يأيتها النفس المطمئنة . . ارجعي إلى ربك راضية مرضية . . فادخلي في عبادي . . وادخلي جنتي . . ، وبين النفس النزوعية (أي التي تنزع إلى السوء ) وهي التي قال الله سبحانه وتعالى فيها : « إن النفس لأمارة بالسوء » ٠ ثم يقيم ابن طاهر بين النفسين مناظرة تنتهي بانتصار فكرة المهدوية ، وصحة مهدوية بن تومرت . ومما قاله ابن طاهر على لسان النفس المطمئنة : و . . . ألم تكن مدن الملشمين مدناً ضالة فاسقة خبيثة نذلة للغاية . . . وكان كل إنسان يظن لضعف يقينه أن خلعهم من المحال . . . فقام المهدى أبو عبد الله محمد ابن عبد الله تومرت \_ رضى الله تعالى عنه \_ بإطفاء هذه النار مستعدًا إذ لم يجد في الشريعة بدأً . وبادر – رضي الله عنه – لها مشمراً ومجدًا . وذكرنا بالأوضاع النبوية ، ونبه على الطرق الشرعية ، وحض على المسالك الأخروية وخسس تلك السير الجاهلية ، والسياسات الفاسقة الدنيوية، فأعانته الحكمة الإلَّهية وأتى في ذلك بالعجب العجيب ، والأمر الغريب . والله عز وجل يؤيده وينصره ، ويصرف إليه نهوس أهل التوحيد ويظفره ، حتى أعلى به كلمة أهل التوحيد ، وجعله رحمة لقوم مؤمنين و . . . إلخ» (١) . وهذه المناظرة على طولها ، لم نرفيها الطرف الثاني ( وهو النفس الأمارة بالسوء ) يقول فيها شيئاً مذكوراً ؛ إذ كان ابن طاهر حين يتكلم بلسانها يقوله : وكيف هذا ؟ فتستمر النفس الطعننة في بسط الكلام : ثم تنتهي المناظرة بغلبة النفس المطمئنة أي بإقرار المهدوية . واكن الذي يلفت النظر في هذه المناظرة الطريفة أن ابن طاهر أقام صحة المهدوية على مسائل إصلاحية ، وهو رأى يتمشى مع منطق المجتمع ، فجميعنا يعتبر الرجل المصلح رجلا ممتازاً ، ولا بأس أن نسميه رجلا مصاحاً عظيماً ، وتسميه

<sup>(</sup>١) ابن القطان (مخطوط معهد الدراسات الإسلامية بمدريد) ورقة رقم ١٩.

أسطورة المهدوية مهديبًا .

ومن فنون النثر التي شاعت في هذا العصر . النثر التأليفي وكان ذلك أثراً للنهضة الفكرية فقد ظهرت مؤلفات في عامة أنواع الثقافة كالتاريخ والفلسفة والعلوم الدينية والعلوم الأدبية إلى غير ذلك .

ومن هذا النثر قول المهدى ابن تومرت في الإمامة: « . . . . هي ركن من أركان الدين ، وعمدة من عمد الشريعة ، ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب اعتقاد الإمامة في كل زمان من الأزمان . إلى أن تقوم الساعة ما من زمان إلا وفيه إمام الله قائم بالحق في أرضه ، من آدم إلى نوح . ومن بعده إلى إبراهيم قال الله تبارك وتعالى له (أي لإبراهيم) : « . . . إنى جاعلك للناس إماماً ، قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدى الظالمين » (1) ؟

\*1

<sup>(</sup>١) كتاب أعزما يطلب للإمام المهدى ص ١٠٠٧ .

### الشعر

اتصف المرحدون الأوائل بالأدب. فكان ابن تومرت بجانب تبحره في كثير من علوم الدين – أديباً شاعراً. وكان عبد المؤمن – بجانب مسئوليته السباسية والحربية – يقول الشعر وينقده . وقد ذوهنا في سبق عن نقده لبعض شعراء حفل جبل طارق . وكان من أثر إدراك عبد المؤمن العميق لغث الشعر وثمينه ، أن قام شعر الموحدين على شيء غيرقليل من الأسس السليمة ، والتصوير الجميل . والتعبير الصادق ولا سيا أن عبد المؤمن كان لا يتورع عن نقد الشعراء على مرأى ومسمع من الجمهور ، فقد أعلن استقباحه لمطلع قصيدة الشاعر المشهور أبي العباس بن سيد الأشبيلي المعروف باللص حين استهل قصيدته بقوله :

غمض عن الشمس واستقصرمدى زحل وانظر إلى الجبل الراسى على جبل إذ نفر سمع عبد المؤمن حين قرعته كلدة «غمض» وقال مقاطعاً الشاعر: غمض . . غمض . .

وحين قال الشاعر: وانظر إلى الجبل الراسي على جبل. قاطعه عبد المؤمن مرة أخرى قائلا: « ثقلتنا يا رجل. . ثم أمر به فأجلس . وكان موقف عبد المؤمن هذا درساً كافياً لحمل الشعراء على الحذر والتجويد ، كما كان عبد المؤمن - باعتباره أول خليفة في الدولة الموحدية - قدوة طيبة لمن جاء بعده من الحلفاء والأمراء في الإقبال على الأدب وتشجيعه ، وتأثيل مجده .

وإنا لنقدم بعض الناذج التي تكشف عن حال الشعر في هذه الحقبة

من حياة الدولة الموحدية ، قال المهدى بن تومرت مناجياً نفسه ، ومحاسباً إياها : أخذت بأعضادهم إذا نأوا وخلفك القوم إذ ودعوا فكم أنت تنهى ولا تنهى وتسمع وعظاً ولا تسمع فيا حجر السن حتى متى تسن الحديد ولا تقطع (١) وتثبت المصادر الناريخية للخايفة عبد المؤمن شعراً جيداً . ومن ذلك

وحكتم السيف لا تعبأ بعاقبة وخلها سيرة تبقى على الحقب ولاترد صدورالخيل بالكتب (٢) فا تنال بغير السيف منزلة

والبيتان يقتر بان لفظا ومعنى من قول أبي تمام في مطلع قصيدته التي مدح بها المعتصم وقبًّا فنح عمورية :

السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب بيض الصفائح لاسود الصحائف في متونهن جلاء الشك والريب

مما يحملنا على القول بأن عبد المؤمن كان مقتبساً من أبي تمام فيا قال:

وينسب ابن صاحب الصلاة إلى عبد المؤمن ، قصيدة ختم بها رسالته إلى ابنه الأمير يوسف مبشراً إياه بفتح المهدية ، وتطهيرها من النصاري ، وواعداً إياه بحرب نصاري الأندلس في القريب العاجل . . والقصيدة هي :

ولما قضينا بالمشارق أمرفا وتم مراد الله في كل مطلب وطهر هذا الصقع من كل كافر وعاد بها الإسلام بعد تغيب وكسرت الصلبان في كل بيعة ونادى منادى الحق في كل مرقب أشرنا بأعناق المطى إليكم فطاربها شأو السرور بمغرب فأبشر أبا حفص بنصر مؤزر كفيل بما تبغيه في كل مذهب

<sup>(</sup>١) إبراهيم الألغي: تاريخ الأدب العربي ج ٢ ص ٣٧.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق - ص ٣٨ .

ومنها:

ولابد من يوم أغر محجل يسيل دماء الكفرمن كل مذنب وتشنى صدور المؤمنين بغزوة تكون على حكم الحسام المدرب ويغزوبلاد الروم جيش عرمرم تخير من قيس (١) وأبناء يعرب ومنها:

فيدفع بالصمصام كل مجاهر ويقطع بالبرهان كل مشاغب فطوبي لأهل الغرب ماذا يرونه من النصر والفتح المبين المقرب

وهذه القطعة من نوع القصص الحماسي الذي هو أقرب إلى النظم منه إلى الشعر فهو يصور حقائق تصويراً يكاد يخاو من الخيال الذي هو روح الشعر . واولا ما تشتمل عليه من الانفعال النفسي لكانت مجرد نظم .

وتنسب بعض المصادر محاورة غزلية إلى عبد المؤمن ووزيره الكاتب أبي جعفر بن عطية نعتقد أنها من الشعر المنتحل المدسوس على الحليفة عبد المؤمن . وخلاصتها أن الخليفة عبد المؤمن خرج متنزها ، ومعه أبوجعفر ابن عطية . فنظرت إلى عبد المؤدن فتاة جميلة من إحدى النوافذ . ولما رآها عبد المؤمن أثارت شعوره فقال:

قدت فؤادى من الشباك إذ نظرت

ثم قال لوزيره أبي جعفر : أجز . . فقال أبو جعفر :

حوراء ترنو إلى العشاق بالمقل

فقال عبد المؤمن :

كأن ألحاظها في قلب عاشقها

فأجاب الوزير :

سيف المؤيدعيدالمؤمن بن على (٢)

<sup>(</sup>١) مخطوط المن بالإمامة ورقة رقم ١١.

<sup>(</sup>٢) المقرى: نفح الطيب: ج١ ص ١٠١ ، الاستقصا ج١ ص ١٠٤.

وهذه المباراة الأدبية . أو المحاورة الشعرية تنهى بمدح الحليفة عبد المؤمن ، وأنه مؤيد من قبل الله ، وعلى الرغم من هذا . فإننا لا نستطيع أن نسلم بأنها دارت بين عبد المؤمن ووزيره . بل لا نستطيع أن نتصور أنها صنعت في حياته . لأن منصب الحلافة الحطير له من الوقار ما ينأى به عن السفاسف والابتذال ، ولأن عبد المؤمن خليفة المهدى المتقشف المتزهد العابد القائت ، المتصف بالصرامة والجد ، لا يسير متنزهاً ليرسل بعينيه في إثر جمال الفتيات . كما يفعل صعاليك الناس دع عنك الملوك الصناديد .

وقد حملي لواء الشعر في عهد عبد المؤمن شاعران مغربيان شهيران هما : أبو عبد الله بن حبوس ، وأبو العباس الجراوي .

فأما ابن حبوس (١) فكان أول شاعر ازم عبد المؤمن ، ونال لديه مكانة سامية . حتى أطلق عليه لقب شاعر الحلافة المهدوية . وقد أمر عبد المؤمن بأن يتصدر ابن حبوس طائفة الشعراء الذين اجتمعوا من أنحاء الأندلس والمغرب بجبل طارق ليكرموا عبد المؤمن بطل الإسلام ومنقذ مدينة المهدية من النصارى . وأمل المسلمين في تطهير الأندلس من الصليبيين . ولابن حبوس ديوان شعر أشارت إليه بعض المصادر القديمة ، ولكننا لم نعثر عليه ، ومما قاله ابن حبوس في مدح عبد المؤمن ، وهو بمدينة رباط الفتح (المطلة على المحيط الأطلسي ) :

ألا أيهذا البحر جاورك البحر وخيم في أرجائك النفع والضر

<sup>(</sup>۱) هو الشاعر الشهير أبو عبد الله محمد بن حسين بن حبوس القاسمي وينتسب ابن حبوس إلى قبيلة « تسول ، التي كانت تقيم بجوار « تازا » .

وقد ولد ابن حبوس بمدينة فاس في صدر القرن السادس الهجرى . وتلتى علومه على مشاهير علماء جامعة القروبين ، تم ارتحل إلى تلمسان وأقام بها فترة ، ثم ارتحل عنها إلى مدينة « مراكش » عاصمة المرابطين حينئذ . ثم فر من وجه المرابطين إلى الأندلس . ولما آل الحكم إلى عبد المؤمن ، أسرع في الانضام إليه وملازمته فنال في عهد ابنه يوسف منزلة مرموقة . وتوفي ابن حبوس سنة ٥٠٠ ه . (إبراهيم الإلغي : الأدب المغربي ص ٦٥ .

وفاض على أعطافك النهي والأمر إذاحاولت غزوآ فقدوجبالنصر

وسال عليك البر خيلا كماتها

ومما قاله ابن حبوس في الحث على الأسفار:

قرب عشير أتاح اليسيرا<sup>(١)</sup> وطوراً جنوباً وطوراً دبورا (۲) ح لا عذر عندك ألا تطيرا

رد الطرف حتى توافى النميرا وأرسل قلوصك طورآ شمالا وطر حيث أنت قوى الجنا ومنها:

وجائس على أمواجك الحلم والحجا

وذو العزم يرضع ثدياً درورا (٣)

وذو العجز يرضع ثديأ حدودأ ومما قاله في الشرق:

بأنكم في ربع قلبي سكان بلينا بأقوام إذا استأمنوا خانوا هل اكتملت بالغمض لى فيه أجفان

أسكان نعمان الأراك تيقنوا ودوموا على حفظ الوداد فإننا سلوا الليل عنى قد تناءت دياركم وهل جردت أسياف برق سداؤكم فكانت لها إلا جفوني أجفان (١)

ويشبه المراكشي ابن حبوس بابن هانئ الأندلسي في « القصد إلى الألفاظ الرائعة ، والقعاقع المهولة ، وإيثار التقعير ؛ غير أن ابن هانئ كان أجود منه طبعاً وأحلى مهيعا " (٥) .

أما الجراوي(١٦) . فإنه يعتبر فخر الدولة الموحدية ، وأكبر شعرائها وقد

<sup>(</sup>١) رد : فعل أمر من ورد يرد . الطرف: القليل . النمير : العذب الكثير .

<sup>(</sup>٢) القلوص : الناقة . والدبور : الغرب .

<sup>(</sup>٣) الحدود : المحدود . للدرور : الكثير اللبن .

<sup>(</sup>٤) أجفان في البيت السابق للعين . وأجفان الثانية : أوعية السلاح .

<sup>(</sup>٥) المعجب ص ١٣٧.

<sup>(</sup>٦) هو العباس أحمد بن عبد السلام الجراوي الفاسي ينتسب إلى قبيلة جراوه – إحدى بطون زنانة - وتعرف أسرته ببني غفجوم ، وهذه الأسرة لها ماض عريق في العلم والأدب. وقد طالت حياة الجراوي الأدبية ويفهم من ذلك أنه ترك آثاراً شعرية كثيرة \_

اعتبره بعض المحدثين أعظم شعراء المغرب على الإطلاق ، وقد طالت حياته . فخدم عبد المؤمن وابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور ثم ابنه الناصر. وقد أطلق عليه لقب شاعر الخلافة الموحدية من أجل هذا . إذ كان شاعر الدولة الرسمي . وقد أشاد الخليفة عبد المؤمن به إذ قال له : يا أبا العباس إنا نباهي بك شعراء الأندلس . ولهذه العبارة مغزى بعيد بالنسبة للشاعر ، وبالنسبة لنهضة المغرب أدبيًّا . أما بالنسبة للشاعر فإن ذلك تقدير من خليفة أديب ، وأما بالنسبة للمغرب ، فقد كان هناك بون شاسع بين منزلة الأندلس الأدبية العريقة ، وبين المغرب الذي كان يسير في بدء الطريق الأدبى ، ولكن عبد المؤمن عبر عن أمله الكبير في أن يطاول المغرب التلميذ، الأندلس الأستاذ، في عهده.

ومن شعره في مدح عبد المؤمن :

أعليت دين الواحد القهار بالمشرفية والقنا الحطار(١١) ورأى به الإسلام قرة عينه وملكت من طرق الهداية لاحقاً وجرت معالمكم إلى الأمد الذي لا غرو أن كنت الأخير زمانه وافيت أندلساً فآمن خائف

وغدت بك الغراء دار قرار طوبی لمن يمشي على الآثار بعدت مسافته على الأسفار فالفضل لالآصال والأسحار وسما لأخذ الثار رب الثار

<sup>-</sup> غير أن التاريخ لم يقدم لنا من إنتاجه الشعرى أكثر من ستانة بيت أكثرها في المديح ، وللجراوي ديوان أدبي يدعى و صفوة الأدب، ونخبة ديوان العرب، كان قد صنفه للخليفة يعقوب المنصور على نمط الحماسة لأبي تمام . وقد نال كتابه هذا شهرة بالمغرب والمشرق. ثم اختصره الجراوي باسم « الحماسة المغربيه » وتحتفظ خزانة الكتب العامة بالرباط بنسخة منه منقولة عن نسخة بخزانة الكتب « بإستانبول » . وتوفى الجراوي سنة ٣٠٩ ه مجاوزاً النمانين عاماً .

<sup>(</sup>١) الخطار: المهلك.

ومنها:

أخليفة المهدى دمت مؤيدأ بالله منتقماً من الكفار ترمى شياطين الأعادى في الوغي برجوم خيل من سماء غبار روعت کل مروع وحفظت ک ل مضيع وحميت كل ذمار

ويقول الجراوي في مدح يوسف بن عبد المؤمن :

عن أمركم يتصرف الثقلان وبنصركم يتعاقب الملوان (١) تتحرك الأفلاك في الدوران وبما يسوء عدوكم ويسركم جاهدتم في الله حق جهاده وتركتم أرض العدا وقلوبهم

ومنها:

وبهضتم بحماية الإيمان فى غاية الرجفان والحفقان

هذا مقام المصطفى يا فوزمن حاز النيابة فيه عن حسان (٢) من يعرف الرحمن حقيًّا يعترف بحقوقه لخليفة الرحمن

ويقول في مدح الخليفة يعقوب المنصور عقب انتصاره في موقعة الأرك:

هو الفتح أعيا وصفه النظم والنثرا وعمت جميع المسلمين به البشري وأنجد فى الدنيا وغار حديثه فراقت به حسناً وطابت به نشرا تميز بالأحجال والغرر التى أقل سناها يبهر الشمس والبدرا لقد أورد الأدفونششيعته الردى وساقهم جهلا إلى البطشة الكبرى

ويما مدح به الخليفة الناصر ( ابن يعقوب المنصور) قوله :

أعيا على الأفكار والأوهام لبست به الدنيا جمالاً كنهه فكأنها دار السلام نعيمها متأبد ، ودخولها بسلام

<sup>(</sup>١) الثقلان : الجن والإنس ، والملوان : الليل والنهار . وهنا يبالغ الجراوي كمبالغة الشيعة في تأليه الأئمة . وهذه المبالغة أنكرها الخليفة يعقوب المنصور ( ابن يوسف ) وغضب على الحراوي بسبها .

<sup>(</sup>٢) جعل الشاعرمنزلة يوسف بن عبد المؤمن كمنزلة المصطفى عليه الصلاة والسلام ومنزلة نفسه كمنزلة حسان بن ثابت .

وفيها يبث شكواه ، ويأمل أن يعيد إليه الناصر مكانته فيقول : فارقت ما قد كنث فيه كأنه طيف رأته العين في الأحلام فعسى أرى وجه الرضا فلطالما أملت رؤيته مع الأعوام

والمتتبع لشعر الجراوى يرى أنه كان يبالغ فى تعظيم المهدوية فى عهد عبد المؤمن ويوسف ، ويظهر أن الجليفة يعقوب المنصور قد أزن به الضر ، ونحاه عن منزلته الرفيعة التى كان يتمتع بها فى عهد عبد المؤمن وابنه يرسف . وكانت غضبة المنصور على الجراوى بسبب آرائه المتطرفة فى المهدوية إذ كان المنصور يرى العصمة والإمامة من أساطير الأولين . فلما مات المنصور . وتولى ابنه الناصر مدحه الجراوى وختم مديحه بالتوسل إليه فى أن يعيد مكانته .

وقد استمرت النهضة الأدبية التي شيد بنيانها عبد المؤمن – تؤتى أكلها بعده فظهر شعراء مجيدون آخرون مثل « ابن خبازة » (۱) الذي يشبهه بعض المحدثين (۲) بالمتنبي ، ومثل أبي حفص الإغمالي (۳) ؛ وقد أعجب الحليفة المأمون و بابن خبازة » أيما إعجاب ، ولما كان المأمون أول خليفة أعلن سقوط المهدوية وألغى رسوم المهدى ابن تومرت من الحطبة ، فإن شاعره « ابن خبازة » قد سخر بالمهدوية والمهدى في شعره ، إذ يقول ساخراً بابن تومرت :

وجد النبوة حلة مطوية لا يستطيع الحلق نسج مثالها فأسر حسواً في ارتغاء يبتغي بمحاله نسجاً على منوالها

<sup>(</sup>١) هو ميمون بن على بن عبد الحالق الخطابي الصنهاجي المعروف بابن خبازة ، ولد بفاس في النصف الثاني من القرن السادس الهجري وتوفى بالرباط في أوائل القرن السابع . (٢) عبد الله كنون : النبوغ المغربي ص ٩٤ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) هو القاضى أبوحفص عمر بن عبد الله السلمى الأغمانى المولود سنة ٥٣٠ ه ، والمتوفى سنة ٢٠٣ ه . وعلى الرغم من أن الإغمانى أدرك عبد المؤمن إلا أنه لم يظهر إلافى عهد ابنه يوسف وحفيده يعقوب المنصور . فيقول فى الحليفة يوسف بن عبد المؤمن : ألا هكذا تبنى العلا والمآثر وتسمو إلى الأمر الكبير الكبائر نؤم لبيعات الرضا مطلع الهدى وحيث الهدايا تعتلى والأوامر

وقد قاد " ابن خبازة " الشعراء المغاربة إلى ميدان مدح النبي صلى الله عليه وسلم . وصرفهم عما درجوا عليه من مدح الملوك والمهدى والمهدوية ، فأنشأ قصيدة في مدح الرسول الكريم تزيد على مائة وخمسين بيتاً قال في مطلعها:

حقيق علينا أن نجيب المعاليا ونجمع أشتات الأعاريض حسبة ونقتاد للأشاءار كل كتيبة فألسن أرباب البيان صــوارم لنطلع من أمداح أحمد أنجما کواکب أیمـــان تلوح فبهتدی سهوت بمدح الخلق دهرآ وهذه فلا مدح إلا للذي بمديحه تطبع إذا ما كنت بالمدح عاصيا

لنفنى في مدح الحبيب المعانيا ونحشد في ذات الإلّه القوافيا لنصر الهدى والدين تردى الأعاديا مضاربها تنسى السيوف المواضيا تلوح فتجلوا من سناه الدياجيا بأنوارها من بات يدلج ساريا سجود لجبر كل ما كنت ساهيا

ومما سبق نرى أن المغاربة طرقوا – في صدر الدولة الموحدية – كثيراً من الأغراض الشعرية كالمديح . والشعر الديني المهدوى ، ووصف المعارك ، ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم ، وتناولوا الغزل في شيء كثير من التحفظ والحيطة . إذ كان عبد المؤمن ينفر من الغزل المكشوف وقد أنكر الغزل الشاذ . وطرد من مجلسه العالم الشهير أبا بكر محمد بن عبد الله بن ميمون العبدرى القرطبي ( المتوفى سنة ٥٦٧ ه ) لأنه أنشد ثلاثة أبيات قالها متغزلا في شاب من أهل أنحمات . وكان هذا العالم ممن وقع عليهم الاختيار لحضور مجلس عبد المؤمن العلمي الأسبوعي ، وكان القرطبي لغزارة علمه قد كلفه عبد المؤمن بتعليم أولاده ، فمنعه من أداء هذه المهمة أيضاً (١).

ويبدو أن الشعراء قد طفقوا يقولون الغزل بعد وفاة عبد المؤمن . إذ

<sup>(</sup>١) بغية الملتمس للضبي ص ٦٢ ، والعلوم والآداب والفنون للمنوني ــ ص ٤٠ .

نرى " الأعماتي "يقول الغزل التصويري (١) على تحو قوله :

لها ردف تعلق في لطيف (٢) وذاك الردف لي ولها ظلوم يعــذبني إذا فكرت فيــه ويتعبها إذا رامت تقوم !!

وأكثر من هذا ، فقد رأينا أمراء الموحدين أنفسهم يقولون الغزل . ولكنه كان على لسان الأمراء غزلا عفيفاً . كقول أبي الربيع سليان بن عبد الله بن عبد المؤمن:

> وقفت بها أشكو وأسكب عبرة فأومت برخص من بنان مخضب ِ وقالت : أيبكى البين منقد أراده

على غير بين ما علمت انسكابها وحطت عن البدر المنير نقابها ، ۾ ا ويشكوالنوى من قد أثار غرابها

فقد زاد ما بى أن رأيت جوابها

#### ومنها:

ولما تناءت دارها وتباعدت وعاقت على بعد المزار خطابها كتبت إليها أشتكي ألم النوى لعلى أرى يوماً إلى كتابها وكنت أرى أن الجواب تعلل

ثم يقول الأمر عمر المرتضى حفيد عبد المؤمن أيضاً:

ذليك دمع مقلته دليك ألم ببابكم يبغى شفاء أنيلونى رضاً منكم وقرباً وحاشا مجدكم ألا تنيلوا لتن قطعت سَبيل الوصلُ عني خطوب شرحها عندى يطول فشافع ما اقترفت هــوان ذلى فحسى أنني عبد قطوع وحسبك أناك المولى الوصول

على أن الحشا فيــه غليل لداء البعد فهو له قتيل. : وأعظم شافع أنى ذليل

وقد قصدت في بحثى هذا أن أعالج حال الأدب في المغرب، لأنه لم يكن

<sup>(</sup> أ) مما لا شك فيه أن الأعمالي قد تأثر في هذا بالأندلسيين ، إذ عمل قاضياً بأشبيلية أكثر حياته وتوفى بالأندلس .

<sup>(</sup>٢) أي في خصر دقيق.

قبل عبد المؤمن شيئاً مذكوراً ، ولا يتسع المقام للحديث عن أدب الأنداس ثم الجزائر ثم تونس ثم طرابلس – باعتبار هذه الأقاليم أجزاء في مملكة عبد المؤمن الكبيرة – لأن ذلك يحتاج إلى بحث قائم بذاته كما لا يخني ، غير أني سأعرض لبعض الفنون الشعرية التي كانت لامعة بالأندلس ، ولم يقدر لها الظهور أو الانتشار بالمغرب الأقصى في حقبة عبد المؤمن . . فمن هذه الفنون ، الشعر النسائي ، والموشحات ، والزجل . ثم الزهد والتصوف وسوف نعرض لهذه الفنون في شيء كثير من الإيجاز ، وفاء بهذا البحث :

#### فأما الشعر النسائي :

فقد بكر فى الظهور بالأندلس . إذ ظهر فى عهد الأمويين . ونكتنى هنا بالإشارة إلى بعض ما ظهر منه فى عهد الخليفة عبد المؤمن :

قالت حفصة بنت الحاج الركونية (١) عن نفسها:

ثنائى على تلك الثنايا لأننى أقول على علم وأنطق عن خبر وأنصفها لا أكذب الله أننى رشفت بها ريقاً ألذ من الخمر (٢)

وقالت « حفصــة » مهنئة أبا سعيد بن عبد المؤمن أمــير غرناطة بيوم عيد :

يا ذا العلا وابن الخليفة والإمام المرتضى يهنيك عيد قد جرى فيه بما تهوى، القضا وقالت فيمن تحب:

ولو أنى خبأتك في عيــوني إلى يوم القيــامة ما كفاني

<sup>(</sup>۱) هى حفصة بنت الحاج الركونية ، ولدت بمدينة غرناطة بالأندلس ، وتربت تربية أدبية على أدباء غرناطة وقرطبة وأشبيلية . وكان شهيرة بالحمال والحسب واتصلت بالخليفة عبد المؤمن ومدحته ، وتوفيت في أواخر القرن السادس الهجري .

<sup>(</sup>٢) ابن دحية : المطرب : ص ١٠.

ومنهن أسماء العامرية الأشبيلية التي كتبت إلى الخليفة عبد المؤمن في رسالة قائلة:

عرفنا النصر والفتح المبينا لسيدنا أمسير المؤمنينا إذا كان الحديث عن المعالى وأيت حديثكم فيها شجونا ومنهن حمدة أو حمدونه (خنساء الأندلس) قالت تصف وادى شنيل بالأندلس :

أباح الدمع أسرارى برادى به للحسن آثار بوادى ومن بين الظباء مهاة رمل تبدت لى وقد ملكت قيادى إذا سدلت ذوائبها عليها رأيت البدر فى أفق السوادى تخال البدر مات له خليل فن حزن تسربل بالحداد لها لحظ ترقده لأمر وذاك الأمر يمنعنى رقادى (١) وهذا وصف ممزوج بالغزل الذى قد يعجز الرجال عن الإتيان بمثله.

# ومن شعر الزهد :

قول ابن عمران القيسي الميرتلي <sup>(٢)</sup> :

سلیخــة وحصــیر لبیت مثلی کثیر وفیــه ــ شکراً لربی خبــز وماء نمــیر وفوق جسمی ثوب من الهواء ستــیر

<sup>(</sup>١) ابن دحية : المطرب – ص ١١ .

<sup>(</sup>٢) هو موسى بن حسن بن موسى بن عمران القيسى الميرتلى نزيل أشبيلية درس الدين والآدب ، وصحب أبا عبد الله بن المجاهد ، واختص به وسلك طريقه فى الزهد والورع والعبادة والعزلة . وقد لزم ابن عمران المسجد يعلم طلاب الدين والقراءات ومعظم شعره فى الزهد والتخويف من سطوة الله .

توفى سنة ٢٠٤ ه عن ثمانين عاماً .. (التكملة – ترجمة رقم ١٧٣١) .

إن قلت : إنى مقل إنى إذاً لكفور قررت عينا بعيش فدون حالى الأمـــير ومن الزهد أيضاً قول الفقيه المتكلم أبى العباس أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر (١١) :

وما للورى عما منعت نقير وما قدر مخلوق جداه حقير نعم صدقوا إنتى إليك فقير إلى لك الملك العظيم حقيقة تجافى بنو الدنيا مكانى فسرنى وقالوا فقير ، وهو عندى جلالة

### ومن الشعر الصوفي :

قول ابن سفيان المخزومي (٢) :

كل عطاء فإلى علة لاشك يقضى ولوجه السقم الا الذى منك بلا علة يا خالق العرش ومجرى القلم كل الورى لابس ثوب الدجى لولا سنى منك يجلى الظلم وقد ظهر فى عصر الموحدين أعظم متصوفى العصور الوسطى على الإطلاق وهو الشيخ محيى الدين بن عربى (٢). وقد دفعنى إلى ذكره فى عصر

<sup>(</sup>١) ذكرنا ترجمته في علماء الكلام من هذ البحث.

 <sup>(</sup> ۲ ) أصل المخزوم من جزيرة شقر . درس الدين والأدب ومال إلى التصوف والزهد .
 وكان ثريًا ينفق على الفقراء والمعوزين . وقد دعا للموحدين .

وتوفى سنة ٨٦٥ ه .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن على بن محمد بن أحمد بن عبد الله . الشيخ محيى الدين بن عربى الطائى الحاتمى . ولد بمرسية سنة ٢٠٥ه ، وتلتى العلم على أشياخها وعبر إلى المغرب ونزل بجاية وأخذ عن أشياخها ثم ارتحل إلى المشرق حاجا فأدى الفريضة ولم يعد إلى وطنه بعدها . وسمع بمكة و بغداد ودمشق وتبحر في الحديث ومال إلى التصوف حتى بلغ فيه الغاية .

وتوفى ابن عربي بدمشق في ربيع الأول سنة ٦٣٨ ه .

<sup>(</sup> التكملة ١٦٧٣ ) .

عبد المؤمن – على الرغم من بعده قليلا عن عصره – أنه كان متأثراً بالمهدوية ومتأثراً بطريقة عبد المؤمن في الفقه . على الرغم من أن المهدوية فقدت أهميتها بعد عبد المؤمن كما أسلفنا ولابن عربي مؤلفات قيمة في الفلسفة والتصوف نخص بالذكر منها :

ا حكتاب الفتوحات المكية في عدة أجزاء . وقد تناول فيه ابن عربي الكلام عن المهدوية وأشراط الساعة ، بظهور المسيخ الدجال ثم المسيح عليه السلام ، والأئمه العلويين ولا سما الأئمة الاثنا عشرية .

- ٢ كتاب خيار العلماء وزهادهم .
  - ٣ ـ كتاب تلقن المهتدى .
- کتاب ضمنه مقامات رأى فيها النبي عليه الصلاة والسلام . ومنامات حدث فيها عن النبي الكريم .
  - ه ــ كتاب التهجد ،
  - ٦ كتاب العافية .
  - ٧ كتاب المعارف الإلهية .
  - ٨ ــ كتاب مواقع النجوم ومطالع أهلة أسرار العلوم تـ
  - وسالة مشاهد الأسرار القدسية ، ومطالع الأنوار الإلهية .
    - ١٠ ــ كتاب فصوص الحكم .

ولو قيس ابن عربى على غيره من كبار مؤلنى الإسلام المتفلسفين المتصوفين أمثال ابن سينا والغزالى لبزهم جميعاً فى ميدان التأليف. فقد ألف نحوا من مائتين وتسعة وثمانين كتاباً على حد قوله فى مذكرة كتبها عن نفسه أو أربعمائة كتاب كما يقول الإمام الشعرانى فى كتابه "اليواقيت والجواهر" وكان لابن عربى آراء أو شطحات كما كان يسميها، أنكرها علماء الأزهر الشريف حينئذ لخروجه عن مألوف السنة، فاشتدوا فى محاسبته ورموه بالإلحاد والكفر، بل طالبوا بإعدامه، ولكن طائفة من الصوفيين، استطاعوا أن يحولوا بين

تنفيذ حكم الإعدام في ابن عربي . ومن شعره الصوفى قوله في مناجاة الله سبحانه وتعالى :

یا من یرانی ولا أراه کم ذا أراه ولا یرانی ؟
وقد سئل ابن عربی عن معنی قوله: أنه یری الله ولا یراه الله. فقال
مرتجلا:

یا من یرانی مجــرماً ولا أراه آخذاً کم ذا أراه منعماً ولا یرانی لائذاً

أما الموشحات:

فهى من فنون الشعر العربي التى ابتكرها الأندلسيون ، وقد ظهر في عهد عبد المؤمن وشاح شهير ، هو " أبو بكر بن زهر "(١) الذى اشتهر أيضاً في عالم الطب فاتخذه عبد المؤمن طبيباً خاصاً له . " ولابن زهر " موشحات كثيرة في غاية الرقة منها قوله :

سدان ظلام الشعور على أوجه كالبدور سفرن فلاح الصباح هززن قدود الرماح ضحكن ابتسام الأقاح كأن الذى في النحور تخيرن منه الثغور سلوا مقلتي ساحر والساحر والساحر وعن نظر حائر عن الصدور ويرمى خبايا الصدور يرمى خبايا الصدور (١) سوف نترجمه في الأطباء.

لقد همت ویحی بها وذال قلبی لها أما والهوی إنها أما والهوی إنها لظبی كناس نفور تغار علیه الحدور حرمت لذیذ الكری سهرت ونام الوری تری لبت شعری تری لبت شعری تری فلور أم الليل حول يدور أساعات ليلی شهور أم الليل حول يدور ظفرت بصب كثيب فضرت! غلامك صبور!! (۱)

وهذه الموشحة ـ كما ترى ـ فيها من الرقة البالغة ، والتصوير البارع ، والخيال الرائع ما يغنى عن التعليق .

ثم تطورت الموشحات بالأنداس حتى ظهر منها نوع لا تراعى فيه نواميس اللغة العربية . وهذا النوع عرف بالزجل . وقد ظهر فى عهد عبد المؤمن إمام الزجالين الشهير ابن قزمان (٣) الذى يقول فيه ابن حلدون : إن أبا بكر بن

<sup>(</sup>١) لا يخفى ما فى الكلمة من لحن نحوى . فكان ينهض أن يقول : « فنكد وعذب وجر . . ولكن سوغ هذا اللحن ، مقام التوشيح الذى يشيع فيه اللحن كثيراً . (٢) ابن دحية ، المطرب من أشعار المغرب ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عيسى بن عبد الملك بن قزمان . ولد بقرطبة فى مطلع القرن السادس الهجرى ، ودرس على علمائها وأدبائها ، وبرع فى الشعر ولا سيا فى نظم القصائد الهزلية باللغة الأندلسية الدارجة . وقد عرف هذا الشعر الشعبى بالزجل . ويقول ابن الخطيب فى الزجل وفى ابن قزمان : « وهذه الطريقة بديعة يتحكم فيها ألقاب البديع وتنفح الكثير مما يضيق سلوكه على الشاعر . وقد بلغ فيها أبو بكر بن قزمان مبلغاً =

قزمان كان أول من أبدع في هذه الطريقة الزجلية ، وأذاعها في رشاقة حفزت العوام على استعمالها ، كما يصفه بأنه إمام الزجالين على الإطلاق .

وخليق بالذكر في هذا المقام أن نشير إلى ما أثبته الأوربيون أنفسهم من تأثر اللهجات اللاتينية ( الإيطالية والفرنسية والأسبانية ) بلغة العرب وآدابها ولا سيا في باب التوشيح والزجل إذ ظهر هذا جليًّا في الأدب الشعبي اللاتيني الذي عرف عند الفرنسين بالتر و بادور وعند الإيطاليين بالتروفير (Trouvères) وفي اللغة القشتالية الأسبانية بالشوجلار (Juglares).

ويذكر المستشرق الفرنسى ليقى بروڤنسال كثيراً من الأدلة على تأثر لهجات اللغة اللاتينية بالأدب العربي ، ولا سيا فى باب الأزجال منها : إن العاشق ومعشوقته فى الأزجال الأندلسية وفى الأغانى اللاتينية ، تحيط بهما المدلة والخديعة والآلام فى صورة متساوية ، فالمحبان يقلق بالهما الرقيب فى الأدبين العربي واللاتيني ، ويضيقان ذرعاً بالنمامين والحساد الذين يسعون بالوقيعة بين المحبين . وهذه المعانى موجودة مثلا فى زجل ابن قزمان الذى يقول :

احتفظ يا عاقل ما يقدول العاذل فهو قدول باطل فالرقيب والنمام هم يقيموا الشر

ومن الأمثلة المؤيدة أيضاً استعمال اللاتينيين صيغة المذكر في نداء المحبوبة على نحو ما يفعل العرب ولا سيا الشعبيون منهم . إذ يقول أحدهم

\_ حجره الله على سواه ، فهو آيتها المعجزة ، وحجتها اليالغة ، وحارسها المعلم، والمبتدى فيها والمتم » .

وتوفى ابن قزمان بمدينة قرطبة في رمضان سنة ٥٥٥ ه .

نحبو بته يا جميل يا حلو<sup>(۱)</sup> فتأثر اللاتينيون بهذا ، فهم ينادون المحبوبة بلفظ سيدى (midons) بدلا من (madonna) .

ومن هذه الأمثلة كذلك ، الطاعة التامة للمحبوبة ، طبقاً للعبارة العربية المشهورة " إن المحب لمن يحب مطبع " qui amat obedit المشهورة " إن المحب لمن يحب مطبع "

. . .

<sup>(</sup>١) إننا نسمع هذا كثيراً على لسان العوام .

<sup>(</sup>٢) ليڤي بروڤنسال : الإسلام في المغرب والأندلس ص ٢٨٠ – ٣٠٣ .

## ( ب ) العلوم العقلية

#### ١ – التاريخ :

عنى الموحدون بعلم التاريخ ، فظهر من بينهم كثير من المؤرخين أمثال : أبو بكر بن على الصنهاجي الذي وضع كتاباً في أخبار المهدى وعبد المؤمن يسمى « أخبار المهدى بن تومرت » (١) وعبد الملك بن محمد بن صاحب الصلاة صاحب كتاب « المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أثمة وجعلهم الوارثين ، وظهور الإمام بالموحدين على الملثمين وما في مساق ذلك من خلافة الإمام الخليفة أمير المؤمنين وأخيراً (؟) الخلفاء الراشدين «١) ؛ بهذه العبارة الطويلة سمى ابن صاحب الصلاة كتابه !! ثم على بن محمد بن عبد الملك الشهير بابن القطان صاحب كتاب « نظم الجمان » الذي تناول فيه أخبار المهدى وعبد المؤمن ، وبعض خلفائه (٣) ، وظهر في عهد الموحدين أيضاً عبد الواحد المراكشي صاحب كتاب « العجب في تاخيص أخبار المغرب » (١)

كما ظهر فى هذه الحقبة طائفة من مؤرخى التراجم منهم العلامة المؤرخ أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال . صاحب كتاب « الصلة » الذى اعتمدنا عليه كثيراً فيما ترجمنا - وسمى ابن بشكوال كتابه بالاسم المذكور ، لأنه جعله صلة وتشمة لكتاب بن الفرضى المسمى « تاريخ العلماء والرواة بالأندلس » ولابن بشكوال مؤلفات كثيرة تبلغ الخمسين كتاباً

<sup>(</sup>١) استعملنا هذا الكتاب كثيراً ، وذكرناه بين المصادر الهامة .

<sup>(</sup>٢) تحدثنا عنه بين المصادر الهامة .

<sup>(</sup>٣) تحدثنا عنه بين المخطوطات الهامة .

<sup>(</sup>٤) وضحنا قيمة الكتاب بين المصادر الهامة .

منها كتاب «المستغيثين بالله تعالى فى المهمات » والحاجات وكتاب «المحاسن والفضائل » وكتاب «الفوائد المنتخبة والحكايات المستغربة » و . . . . إلخ ، وتوفى ابن بشكوال بقرطبة سنة ٧٨٥ ه وظهر فى عهد المرحدين أيضاً المؤرخ ؛ الشهير « ابن الأبار » صاحب كتاب « التكملة » الذى اعتمدنا عليه كثيراً فى بحثنا هذا ، والكتاب المذكور فى جزأين . وسمى بهذا الاسم ، لأنه أكمل به كتاب الصلة لابن بشكوال ، وقد ترجم فيه للعلماء والرواة وأعلام الفكر الأندلسي (۱) .

ثم ظهر – فى أواخر عصر المرحدين – المؤرخ المغربي الثقة ابن عبد الملك المراكشي (٢) الذي وضع كتاب الذيل والتكملة لكتابي « الموصول والصلة » ولم يترجم ابن عبد الملك للعلماء الذين ظهروا بعد ابن الأبار فحسب ، بل استدرك على ابن الفرضي وابن بشكوال ما فاتهما من مشاهير الرجال ، كما ترسع في كثير من التراجم التي ذكروها . وعلى نمط ابن عبد الملك المراكشي ، وضع المؤرخ أبر جعفر بن الزبير (المتوفى سنة ٧٠٨هـ) معجماً المراجم الأندلسية والمغربية سماه صلة الصلة (٣) .

ومن كبار المؤرخين في عصر الموحدين «على بن موسى بن سعيد» ، المعروف بابن سعيد المغربي وهو من بيوت المجد والعلم والأدب بالأندلس . وكان أديباً رحالة ، تجول بالأندلس والمغرب والمشرق ، ( وترفى بدمشق سنة ٣٧٣ ه ) وقد أكمل كتاب « المشرق في حلى المشرق ، والمغرب في حلى المغرب » وهذا الكتاب يضم جزأين كبيرين . وقد تعاقب على

<sup>(1)</sup> ذكرناه بين المصادر الهامة .

<sup>(</sup>۲) هو أبو عبد الله محمد بن عبد الملك بن محمد بن سعيد الأنصارى الأوسى المراكشي . المتوفى في النصف الثاني من القرن السابع الهجرى .

<sup>(</sup>٣) نشر المستشرق ليثى بروڤنسال كتاب صلة الصلة لابن الزبير وطبعه بمدينة الرباط بالمغرب سنة ١٩٣٧ .

تأليفه خمسة علماء من بنى سعيد كان آخرهم على بن مرسى المذكور. وقد تعرض الكتاب لمحاسن مدن المشرق والمغرب والأندلس. وهو دائرة معارف تاريخية أدبية جغرافية هامة. ويوجد منه عدة نسخ بدار الكتب المصرية ثم بجامعة القاهرة.

وقد انتحت طائقة من مؤرخى الموحدين ناحية التأليف فى السيرة النبوية الشريفة ومن هؤلاء أبو العباس أحمد بن محمد العزفى السبتى المتوفى سنة ٦٣٣ ه صاحب كتاب « الدر المنظم فى مولد النبى المعظم ، صلى الله عليه وسلم ، وشرف وكرم » . وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية بالمكتبة الزيدية بمكناس بالمغرب .

ومنهم أبو عبد الله محمد بن قاسم بن عبد الرحمن الفاسى المتوفى سنة ٢٠٣ ه صاحب كتاب اللمعة فى ذكر أزواج النبى صلى الله عليه وسلم ، وأولاده السبعة .

ومنهم ابن دحية الكلبي ( المتوفى سنة ٦٣٣ هـ ) صاحب كتاب « التنوير في مولد السراج المنير » (١) .

وظهر من مؤرخى الأنساب - كتاب « اقتباس الأنوار ، والتماس الأزهار في أنساب الصحابة . ورواة الآثار» ، للمؤرخ أبي محمد بن على بن عبد الله اللخمى المعروف بالرشاطى المتوفى سنة ٥٤٢ هـ(٢) .

ثم كتاب « الأنساب في معرفة الأصحاب » الذي عثر عليه المستشرق الفرنسي لبقى بروفنسال بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا وضمه إلى كتاب « أخبار المهدى بن تومرت للبيدق » ثم طبعهما في مجلد واحد بباريس سنة ١٩٢٨ وغير ذلك من كتب لا يتسع الحجال لذكرها .

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان ج ١ ص ٤٨٢ ، وانظر نفح الطيب ج ١ ص ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان ج ١ ص ٣٣٧ .

ومن مؤلفی الفهارس ، عبد الرحیم بن الملجوم الفاسی المتوفی سنة ومن مؤلفی الفهارس ، عبد الرحیم بن الملجوم الفاسی المتوف سنة (1) . ثم محمد بن قاسم التمیمی . الذی وضع قائمة بأسماء شیوخه وسماها «النجوم المشرقة فی ذکر من أخذت عنه من کل ثبت وثقة (1) . ثم ابن الصبر السبتی المتوفی سنة (1) (1) (2) ثم ابن الصبر السبتی المتوفی سنة (1) (2) (3) (3) (4) (4) (5) (5) (6) (7) (7) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8) (8)

الدولة الموحدية بالمغرب

<sup>(</sup>١) الصلة ٢٥٨.

<sup>(</sup>٢) التكملة رقم ١٠٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الصلة \_ ص ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) صلة : ٢٥٧ .

#### الحغرافيا

كان المغاربة فى العصور الوسطى - فى مقدمة الشعوب المحبة للرحلات ، والاطلاع على أحوال الأم . وكان للدين الفضل الأكبر فى غرس عادة السياحة فى نفوسهم إذ ابتدءوا بالرحلة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج ثم إلى الشام لزيارة الأماكن المقدسة .

ومن الثابت تاریخیاً أن الفاطمیین فتحوا مصر بجیش مغربی ، وأن أغلب هذا الجیش قد استقر فی مصر وذاب فی الشعب المصری (۱) . وکان هذا من الأسباب القویة التی حملت المغاربة علی حب الرحلة إلی المشرق . وبعد زوال الفاطمیین ، ظل ملوك مصر یرحبون بالمغاربة حجاجاً أو رحالین ، وقد أثبت الفاطمیین ، ظل ملوك مصر یرحبون بالمغاربة حجاجاً أو رحالین ، وقد أثبت هذا (۲) الرحالة المغربی « ابن جبیر » الذی کان من أفذاذ الرحالین فی عهد الموحدین (۳) . وحسب المغرب – فی عهد عبد المؤمن – ظهور أعظم الموحدین (۳) .

<sup>(</sup>١) ابن خلدون : ج ٦ ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>۲) يذكر ابن جبير أن السلطان صلاح الدين الأيوبي جعل مسجد ابن طولون مسكناً للمغاربة . وجعل عليهم رئيساً منهم ينظر في مشاكلهم ، وأجرى عليهم الأرزاق وكذلك أكرم نور الدين محمود زنكى المغاربة أيما إكرام إذ أوقف عليهم سبعة بساتين وطاحونتين ومحلين تجاريين ، وقطعة أرض زراعية ، وجعل لنساكهم زاوية المالكية بدمشق (رحلة ابن جبير — ص ١٠ ، ص ٢٥٨) .

<sup>(</sup>٣) هو الرحالة الشهير أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكنانى البلنسى ، تعلم بجامعة بلنسية وبرز فى الحديث وفنون الأدب ثم استخدمه الأمير أبوسعيد بن عبد المؤمن أميناً لسره ، ثم أذن له بالسفر لقضاء فريضة الحج فحكث فى رحلته سنتين ، زار فى أثنائهما جزيرة كريت وجزيرة صقلية ثم مصر والحجاز والعراق والشام ، وكان يدون كل مايراه فى مذكرات عرفت فيا بعد « برحلة ابن جبير » ثم عاد إلى بلاده ، ثم رجع ثانية وثالثة إلى بلاد المشرق وتوفى بالإسكندرية سنة ٢١٤ه . وكان فى آخر أيامه —

جغرافى فى العصور الوسطى من بين أبنائه ، ذلك هو « الشريف الإدريسى السبتى » الذى تعلم « بسبتة » بالمغرب الأقصى ، ثم درس بجامعة قرطبة فأتيحت له الفرصة لزيارة جميع مدن الأندلس ، ثم ساح بأور با فزار إنجلترا وفرنسا وعاد إلى المغرب ثم استأنف الرحلة فزار أهم مدن المغرب والجزائر وترنس وليبيا ومصر ثم الشام وآسيا الصغرى و بلاد اليونان ، وهو فى هذه الرحلة الطويلة الشاقة لايفتر عن تدوين المعلومات الجغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لتلك الأمم ع

ولما انتشرت شهرة الإدريسي ، وذاع صيته أرسل في طلبه الملك « روجار» الثانى النورماندى - ملك صقلية - فلى الإدريسي هذه الدعوة الكريمة ، ولما لمس الملك غزارة معلومات الإدريسي كلفه بوضع مصور جغرافي للمعمورة . وكون لجنة كبيرة من جغرافي صقليــة لتكون في خدمة الإدريسي . فوجه الإدريسي كثيراً من أعضاء هذه اللجنة لزيارة أماكن من العالم عينها لهم ؛ لجمع معلومات جغوافية خاصة . كما وضع الملك تحت يد الإدريسي أربعمائة وخمسين ألف رطل من الفضة الحالصة ( ٤٥٠٠٠٠) ليضع له كرة ، يرسم عليها الإدريسي شكل القبة السهاوية ثم ينقش المصورون هذا الرسم على هذه الكرة الفضية ثم قام الإدريسي بوضع كتاب شرخ فيه مارسمه على الكرة الفضية من أشكال فلكية وما رسمه من معالم جغرافية بالمصور الجغرافي الذي وضعه للمعمورة . من بلدان وبحار وجيال وأنهار و ... إلخ . واستغرق هذا العمل الجغرافي الجليل نحو خمس عشرة سنة . وسمى كتابه الذى شرح فيه الكرة الفلكية والمصور الجغرافي – « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » وقد قسم الأرض سبعة أقسام ، معاها الأقاليم السبعة. ثم قسم كل قسم من هذه الأقاليم السبعة إلى عشرة أجزاء . أي أنه جعل المعمورة سيعين جزءا .

<sup>=</sup> يشتغل بتدريس الحديث الشريف (حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام ج ٤ \_ ص ٥٨٣ ) .

وخريطة الإدريسي تصور نصف الكرّة الشمالي باعتباره القسم المعمور حينئذ ، وتصل في النصف الجنوبي إلى منابع النيل فقط.

وقد بين في كتابه وصف البلاد والممالك والمسالك التي تربط بين أجزاء الأرض ، ثم ذكر المسافات بالميل والفرسخ ودرجات العرض كما وصف الجبال والأنهار والبحار وأجناس الناس والحيوانات والنبات والمعادن ، وتكلم عن الصناعات والمتاجر، وذكر الديانات والمذاهب واللغات والأزياء والعادات والتقاليد.

ومن الواضح أن مصادر التاريخ القديمة لم تتعرض – إلا فى القليل النادر لحياة الشعوب ، وإنما كان همها التحدث عن الملوك وأمجادهم ، وما صادفهم من خير أو شر .

ومما لأشكك فيه أن الإدريسي كان رائداً لغيره من الرحالين العرب الذين نسجوا على منواله في التحدث عن الشعوب . وون هؤلاء ابن جبير وابن بطوطة .

وكان الإدريسي - بجانب آثاره الجغرافية - شاعراً فذاً ومن شعره قوله:

دعنی أجل مابدت لی سفینة أو مطیـة لا بد يقطع سيری أمنيـة أو منيـة وقوله:

لیت شعری أین قبری ضاع فی الغربة عمری لم أدع للعین ماتشتا ق فی بر و بحر و وحبر الناس والأرض لدی خیر وشر و الم أجد جاراً ولا دا راً كما فی طی صدری فكانی لم أسر إلا بمیت أو بقفر (۱)

وتوفى الإدريسي بالقاهرة في صفر سنة ٥٤٩ه(٢).

<sup>(</sup>١) إبراهم الإلني ج ٢ في الأدب المغربي الأندلسي ص ٣٢.

<sup>(</sup>٢) السيوطى : حسن المحاضرة : ج١ ص ٢٣٨ .

ومن الكتب الجغرافية التى ظهرت فى عهد عبد المؤمن أيضاً: كتاب الاستبصار فى عجائب الأمصار » لمؤلف مجهول . ولكن هذا المؤلف الذى لانعرف اسمه — كان من علماء الموحدين الأوائل الذين حباهم عبد المؤمن بعطفه ، وأشرف على تربيتهم بنفسه . إذ يذكر هذا المؤلف أنه كان يعوم هو ورفقاؤه فى البحيرة التى أنشأها عبد المؤمن . أى أنه كان من خواص طلبة الموحدين ويفهم مما دونه المؤلف بكتابه أيضاً أنه كان يعيش بمدينة فاس وقت تأليفه كتاب الاستبصار المذكور سنة ٥٥٧ه .

وهناك نسخ مخطوطة من كتاب الاستبصار ، اطلعنا عليها بالمكتبة العامة بالرباط وقد ترجم كتاب الاستبصار إلى الفرنسية سنة ١٩١٠ .

ثم حققه الدكتور سعد زغلول عبد الحميد، ونشره سنة ١٩٥٨ بمدينة الإسكندرية .

## الفلك والنجوم

علم الفلك من العلوم التي تستهوى النفس ، وتثير فيها غريزة حب الاستطلاع ، لما يكتنفه من غموض . والنفس بطبيعتها متطلعة إلى استكناه الغامض ، ثم إن علم النجوم يجرى وراء محاولة كشف المستقبل ، وهذا الأمل هوأعظم ما تصبو إليه النفس علمينًا ، وقد كان الخلفاء والسلاطين في العصور الوسطى لايقدمون على خوض غمار الحروب دون الرجوع إلى آراء المنجمين ، لتعيين الأوقات السعيدة التي تتحقق فيها الانتصارات طبقًا المنجمين ، لتعيين الأوقات السعيدة التي تتحقق فيها الانتصارات طبقًا لحسابات علم التنجيم كما كان علماء الدين يـُواـُون دراسة الفلك عناية خاصة ، ولاسيا علم الميقات منه – لتعيين مواقيت الصلاة والصيام والحج .

وكان للتنجيم منزلة رفيعة فى عهد الدولة المرابطية . إذ كان رئيس مجلس علماء المرابطين « مالك بن وهيب » حزّاء ينظر فى النجوم ، وعند ظهور ابن تومرت بالمغرب . حذر « مالك بن وهيب » الملك على بن يوسف بن تاشفين من ابن تومرت ، طبقاً لعلامات ونتائج قالها المنجمون والكهان . فذكر للملك أن الكهان يتحدثون بأن ماكاً من الملوك – سوى على بن يوسف بكائن بالمغرب . ثم قال ابن وهيب للملك ، احتفظ بالدولة من الرجل – يعنى ابن تومرت – فلعله هو الملك الذي يتحدث عنه الكهان (١) . .

کما کان المهدی ابن تومرت - صاحب الدعوة الموحدیة - من أثمة علم التنجیم المعدودین فی عصره فقد اختار تامیده « عبد المؤمن بن علی » واصطفاه من ببن التلامید لیکون خلیفته طبقاً لنتائج علم التنجیم . ویقول المراکشی فی هذا : « فنزل ابن تومرت - وهو آت من الشرق - بضیعة المراکشی فی هذا : « فنزل ابن تومرت - وهو آت من الشرق - بضیعة

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون : العبرج ۲ قسم ۲ ص ۶۲۹ (طبعة بيروت ) . ۳۰۸

يقال لها ملالة (على بعد فرسخ من مدينة بجاية بالجزائر) . وبها لقيه عبد المؤمن بن على ، وهو إذ ذاك (أى عبد المؤمن) متوجه إلى المشرق فى طلب العلم . فلما رآه محمد بن تومرت ، عرفه بالعلامات التى كانت عنده . وكان ابن تومرت هذا أوحد عصره فى علم خط الرمل ؛ مع أنه وقع بالمشرق على ملاحم من عمل المنجمين وجفور من بعض خزائن خلفاء بنى العباس ، أوصله إلى ذلك كله فرط اعتنائه بهذا الشأن »(۱) . فلا غرو بعد اشتغال إمام الموحدين بعلم التنجيم - أن نرى بعض خلفاء الدولة الموحدية ، مقبلين على هذا العلم ، مشجعين لمن زاوله ، معتقدين بنتائجه . وأكثر من هذا ، أن نرى بعض خلفاء الموحدين يعشقون دراسة هذا العلم ، فقد اشتغل الخليفه يعقوب بعض خلفاء الموحدين عبد المؤمن - بالتنجيم ، ووضع أزياجاً فلكية عن كسوف الشمس ، وأمر بإقامة برج عال بجامع أشبياية الأعظم للآذان ثم لرصد النجوم أيضاً ، وكان هذا البرج أول مرصد أقيم بأور با جميعها (٢) .

ولما غضب المنصور على الفيلسوف ابن رشد ، وكره تبعاً لهذا علوم الفلسفة ، أمر بإحراق كتب الفلسفة مستثنياً منها علوم الطب والحساب ، وما يتوصل به من علوم النجوم إلى معرفة أوقات الليل والنهار ومعرفة سمت القبلة (٣) .

وكان الشريف الإدريسي ــ بوضعه صورة القبة السماوية للملك روجار ــ كما ذكرنا آنفاً من أوائل الفلكيين في عهد عبد المؤمن .

ومن علماء الفلك المشهورين فى ذلك العصر، البتراجى المراكشى الذى وضع رسالة عن الأجرام السماوية، ترجمها الأوربيون وطبعوها، وانتفعوا بها فى بدء عصر النهضة الأوربية الحديثة (١٠). ثم عبد الله بن محمد بن عبد الملك المالكى الفاسى المعروف بابن السكاك (٥٠).

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١١٦.

<sup>(</sup>٢) أشياخ: تاريخ الأندلس ٢ ص ٢٦٠.

<sup>(</sup>٣) المعجب \_ ص ٢٠٥ .

<sup>(</sup>٤) أشباخ : تاريخ الأندلس ج ٢ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) توفى اين السكاك سنة ٩٦٠ هـ ( التكملة : ١٤٩) و ١٠٠٠

ثم الفيلسوف الطبيب الفلكى «أبو بكر بن الطفيل »، الذى أشار فى رسالته الشهيرة «حى بن يقظان » إلى أن الشمس ليست حارة بذاتها ، وأنها أعظم من الأرض بكثير ، وأنها كروية الشكل . وأن الأرض كروية مثلها ، والذى يستضىء منها بالشمس دائماً أكثر من النصف . ومن غريب الأمور أن ذرى الخليفة يعقوب المنصور ، يرفض الاعتراف بالمهدوية والعصمة والإمامة ويؤمن بالتنجيم . وأن نرى ابنه الخليفة المأمون ، يهدم مبادئ ابن تومرت ويحترم آراء المنجمين ونتائجهم التنجيمية ، فيقول فى خطبته التى عاجم فيها المهدوية : « لا تظنوا أنى أنا إدريس الذى تندرس دولتكم على يده (مشيراً بهذا إلى وأى تنجيمى ) كلا . إنه سيأتى بدى – إن شاء الله – يخلفاء موحدون آخرون (١) ! ! .

<sup>(</sup>١) حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام ج ٤ ص ٥٣٠ .

#### الطب والصيدلة

نال الطب عناية الموحدين - ولاسما في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل عبد المؤمن ، وابنه يوسف، وحفيده يعقوب المنصور ، فأما يوسف بن عبد المؤمن فكان من عشاق الطب، إذ أقبل على دراسته ، حتى اعتبر في الأطباء . وكذلك نال الطب عناية الخليفة يعقوب المنصور – ابن يوسف – فقد أنشأ مستشفى للشعب بمدينة مراكش وصفه عبد الواحد المراكشي ، (حين أصدر رأيه هذا ، كان قد رأى مشافى مصر ، و بغداد ، والشام ) و يذكر المراكشي في وصف مستشفى مراكش بأنه كان مبنيًّا على أرض فسيحة ، مزيناً بالزخارف والنقوش البديعة ، قد غرست به الأشجار والأزهار والرياض وجعل فيه قسم للرجال وقسم للنساء. قد زود بملابس للمرضى صيفية وشتوية ، نهارية وليلية من الصوف والقطن والحرير . وعنى فيها بالأدوية والأطعمة عناية فائقة ، وكان الخليفة يعقوب المنصور يتفقد المستشنى بنفسه ، ويزور المرضى جميعاً بصفة مستمرة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع ويسألهم عن مطالبهم وعن مدى عناية الأطباء والممرضين بهم . وكان كل شيء بالمجان بالمستشفى ومن دخله من الفقراء يعطى بعد شفائه أموالاً سخية ايعيش بها حتى يستعيد قواه استعادة كاملة (١). وقد بدأت النهضة الطبية في عهد عبد المؤمن بفضل طبيبه الخاص أبي بكر ابن زهر ، الذي يعتبر ـ بعد الفخر الرازي (٢) ـ أعظم أطباء العصور الوسطى .

<sup>(</sup>١) المعجب ص ١٩٠ – ١٩١ .

<sup>(</sup>۲) هو أبو بكر محمد بن زكريا الرازى الكيهائى الشهير المتوفى سنة ٣١١ه، وهو من الرى ، وكان يقيم أحياناً بالرى، وأحياناً ببغداد ، ويتنقل بين البلدان وله أكثر من ٢٠٠ مؤلف.

وينتمى أبوبكر بن زهر إلى أسرة بنى زهر الأشبيلية الذين توارثوا الطب مدى أربعة أجيال متتالية (١) ، وقد تلقى أبو بكر بن زهر الطب على أبيه وجده علماً وعملا ، كما برع فى الحديث والأدب وحظى فى عهد عبد المؤمن وابنه يوسف ، وحفيده يعقوب المنصور بنفوذ كبير ، وجاه عريض ، وتوفى فى صدر عهد الخليفة الناصر سنة ٥٩٥ ه . وصلى عليه الخليفة بنفسه ، وأمر بدفنه بمقابر الأمراء بمراكش ، اعترافاً بفضاه .

ومن الأطباء الذين ظهروا بهذا العصر أيضاً « عبيد الله غلنده » الذي درس بقرطبة ، ثم ارتحل إلى إشبيلية ، واشتغل بالطب ، فذاعت شهرته وفي أواخر حياته عبر إلى المغرب ، وعاش بمدينة مراكش بقية حياته ، وبها توفى سنة ٨١٥ ه ، وقد عمر نحو مائة عام (٢).

ومنهم ابن مروان عبد الملك بن محمد بن « جريول » العروف بابن كنبراط ، كان من الأطباء البارزين وتلقى عليه الفيلسوف ابن رشد ، ولم تتحقق سنة وفاته (٣).

<sup>(</sup>١) بنوزهر، هم تلك الأسرة الشهيرة التي لمعت في سهاء الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية في العصور الوسطى . وعميدهم الأكبر هو عبد الملك بن محمد بن مروان ابن زهر الأيادى الإشبيلي الأندلسي ، وقد ارتحل عبد الملك إلى المشرق للحج وطلب العلم فدرس بمصر على أقطاب الطب حينئذ ثم درس بالقيروان فترة من الزمن ، ثم عاد إلى « دانية » — مسقط رأسه — واشتغل بمهنة الطب التي ورثها عنه بنوه ، حتى عرفت الأسرة بالطب وإن كان أفرادها درسوا بجانب الطب علوم الدين وعلوم الأدب ثم جاء بعد عبد الملك ابنه أبو العلا بن زهر ، الذي طبقت شهرته الآفاق في عصره وتوفى منكوباً في عهد المرابطين لميوله الفلسفية . ثم ظهر بعد أبي العلا ابنه أبو مروان عبد الملك بن زهر صاحب كتاب التيسير وخلفه ابنه أبو بكر بن زهر صاحب كتاب الاقتصاد في صلاح الأجساد » ثم كتاب التيسير وخلفه ابنه أبو بكر بن زهر طبيب عبد المؤمن ويوسف والمنصور والناصر .

<sup>(</sup>٢) التكملة رقم ٢١٨٠ .

<sup>(</sup>٣) التكملة رقم ١٧١٤ .

ثم أبو جعفر بن الحسين بن أحمد بن الحسين بن حسان ، الذي ارتحل إلى المشرق ودرس الحديث والطب بمعاهد مصر ودمشق وبغداد ثم عاد إلى المغرب ، وبرغ في صناعة الطب ، وتوفى بمراكش سنة ٩٩٥ ه(١).

ولا يتسع المقام لذكر الأطباء الذين ظهروا في هذه الحقبة .

ويمن ظهروا في ميدان الصيدلة ، وإدراك خصائص الأعشاب أبوجعفر أحمد بن محمد الغافق القرطبي الذي برع في الطب ومعرفة خصائص النبات . إذ تجول في أنعاء الأندلس وأفريقية بحثاً عن صنوف النباتات الطبية ، ثم قام بتصنيفها ، وسجلها بأسمائها العربية والبربرية واللاتينية . وكتابه الأدوية المفردة كان من أهم مراجع الصيدلة في عصره وترفى سنة ٥٦١ه .

على أن أعظم علماء الأعشاب والصيدلة في العصر الموحدي ، بل أعظم النباتيين السلمين حينئذ هو أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرح الأمرى المعروف بابن الرومية ، وبالعشاب والنباتي . درس ابن الرومية الحديث الشريف حتى صار إماماً حافظاً ملماً بتاريخ المحدثين وأنسابهم ، وتعديلهم وتجريهم ، ثم مال نحو دراسة النبات ، وتمييزه ، وتصنيفه وتجول من أجل ذلك في بلاد الأندلس والمغرب ، وبقية الشمال الإفريق ، ثم رحل إلى المشرق بعد سنة ٥٨٥ ه ، وتجول في مصر ، والشام ، والعراق ، والحجاز ، فاكتشف كثيراً من النباتات المجهولة ؛ ووقف على خصائصها حتى نال قدراً كبيراً من المعرفة بأسرار النباتات لم يتح لغيره . وقد وصفه ابن الحطيب قائلا : « إنه عجيبة نوع الإنسان في عصره ، وما قبله ، وما بعده ، في معرفة علم النبات ، وتمييز العشب ، وتحليلها ، وإثبات أعيابها على اختلاف معرفة علم النبات ، وتمييز العشب ، وتحليلها ، وإثبات أعيابها على اختلاف أقطار منابتها عشرق أو مغرب ، حساً ومشاهدة ، وتحقيقاً لامدافع له في ذلك ولا منازع ، حجة لاترد ولا تدفع ، قام على الصنعين لوجود القدر المشترك ذلك ولا منازع ، حجة لاترد ولا تدفع ، قام على الصنعين لوجود القدر المشترك ذلك ولا منازع ، حجة لاترد ولا تدفع ، قام على الصنعين لوجود القدر المشترك

and the second of the second of the second

<sup>(</sup>١) التكملة رقم ٢٤١.

بينهما وهما الحديث والنبات ، إذ موادهما الرحلة ، والتقييد وتصحيح الأصول وتحقيق المشكلات اللفظية وحفظ الأديان والأبدان وغير ذلك(١).

ولابن الرومية مؤلفات فى الحديث والنبات فمن مؤلفاته فى الحديث كتاب « نظم الدرارى فيا تفرد به مسلم عن البخارى » واختصار أحاديث مالك للدارقطنى ، والحافل فى تدليل الكامل وغير ذلك . ومن مؤلفاته فى النبات الأدوية المفردة (على نحو ما صنع ابن زهر) وشرح حشائش « دياسقوريدس » (٢) وأدوية « جائينوس » .

وجاء بعد ابن رومية تلميذه الشهير « أبي البيطار الملقي» (٣) . ولاضرورة للتحدث عنه لبعده كثيراً عن عهد عبد المؤمن .

<sup>(</sup>١) الإحاطة ج ١ ص ٢١٥ - ٢٢١.

<sup>(</sup> Y ) « دياسقوريدس » نباتى يونانى عاش فى القرن الأول للميلاد .

<sup>(</sup>٣) التكملة رقم ٣٠٤.

#### الفلسفة

كانت الفلسفة – سواء أكانت إسلامية كلامية أم يونانية قديمة – من العلوم المحرمة في عهد المرابطين (1). لاعتقادهم الراسخ أن الفلسفة لم تجر إلى الإلحاد ، وتفسد العقيدة ، وحجتهم في هذا أن الفلسفة لم يمارسها أئمة السلف الصالح ، فالإمام مالك – رضى الله عنه – كان يفر من تأويل الآيات المتشابهات ، كما قررنا فيما سبق . والإمام الشافعي والإمام أحد بن حنبل – رضى الله عنهما – لم يؤولا المتشابه أيضاً ، كما قبحا الاشتغال بعلم الكلام (٢) الذي هو ركن أساسي من أركان الفلسفة الإسلامية ، ومن البدهي أن هؤلاء الأثمة يعتبرون الفلسفة اليونانية – التي لا تقيم وزناً للأديان – متوغلة في الضلال المبين والكفر الصريح .

ولما أعلن تومرت دعوته – التي كانت تقوم على مبادئ شيعية – وانتصرت هذه الدعوة بزوال المرابطين ، أضحى المغرب على قدم المساواة مع المشرق في دراسة الفلسفة الكلامية . أما الفلسفة اليونانية فلم يقدر لها الظهور بالمغرب في عهد ابن تومرت وعهد عبد المؤمن بن على . ولما أقام عبد المؤمن ابنه يوسف والياً على أشبيلية في سنة ٤٩ه ه (٣) ، انكب هذا الأمير على دراسة العلوم المختلفة على أعلام الأفدلس ، ومن بينها فلسفة اليونان ولا سيما فلسفة أرسطو ، وباعتبار أن الأمير يوسف بن فلسفة اليونان ولا سيما فلسفة أرسطو ، وباعتبار أن الأمير يوسف بن

<sup>(</sup>١) المعجب - ص ١١١ ،

<sup>(</sup>٢) الشهرستانى : الملل والنحل ج ١ ص ١١٨ – ١١٩ وانظر فى هذا أيضا كتاب الدعوة الموحدية بالمغرب – ص ١٣٦ – ١٣٧ للمؤلف .

<sup>(</sup>٣) القرطاس ج ٢ - ص ١٥٣.

عبد المؤون ثمرة من ثمار عصر والده . رأينا أن نبين حال الفلسفة على يده . إذ يذكر المراكشي أن الأمير يوسف بعد أن دوس اللغة والنحو والحديث طمح به شرف نفسه وعلو همته إلى تعلم الفلسفة ، فجمع كثيراً من أجزائها ، وبدأ من ذلك بعلم الطب (۱) ثم تخطى ذلك إلى ما هو أشرف منه من أنواع الفلسفة ، وأمر بجمع كتبها ، فاجتمع له منها قويب ثما اجتمع للحكم المستنصر بالله الأموى . . . ولم يزل (يوسف بن عبد المؤمن) يجمع الكتب من أقطار الأندلس والمغرب ، ويبحث عن العلماء ، وخاصة أهل علم النظر ، إلى أن اجتمع له منهم ما لم يجتمع لملك قبله من ملوك المغرب (۲) . وكان أشهر الفلاسفة الذين اصطفاهم وأخذ يطارحهم مسائل الفلسفة الفياسوف «أبو بكر بن طفيل» صاحب رسالة يطارحهم مسائل الفلسفة الفياسوف العربي الشهير ابن رشد يطارحهم مسائل الفلسفة الفياسوف العربي الشهير ابن رشد أم ظهر في عصر الموحدين كذلك الفياسوف الصوفي العظيم عيى الدين أبن عربي متأثراً بمبادئ ابن تومرت على الرغم من أن هذه المبادئ كانت قد فقلت قوتها في فترة «ابن عربي » . وسوف نتحدث عن هؤلاء الفلاسفة قد فقلت قوتها في فترة «ابن عربي » . وسوف نتحدث عن هؤلاء الفلاسفة قد فقلت قوتها في فترة «ابن عربي » . وسوف نتحدث عن هؤلاء الفلاسفة بليكان لمكانتهم في التاريخ الإسلامي .

أما الفياسوف ابن رشد: فقد اتصل بالحليفة يوسف بن عبد المؤهن عن طريق الفياسوف « ابن طفيل » الذي ربط بين ابن رشد والحليفة يوسف برباط المحبة والثقة . وما كاد الحليفة المذكور يتحدث إلى ابن رشد في مسائل الفلسفة حتى أعجب به ، وقربه منه ، وكلفه بشرح مذهب

<sup>(</sup>١) كان الطب محسوباً في علوم الفلسفة . ولذلك لقب الطبيب حكيا وظلت هذه التسمية موجودة حتى يومنا هذا . ومن المعلوم أن كلمة حكيم هي لقب الفيلسوف . لأن الفاسفة هي حب الحكمة .

<sup>.</sup> ١٥٦ *ص جعل* (٢)

<sup>(</sup>٣) هذه الرسالة لا تزيد عن خمسين صفحة . وتحتفظ بها مكتبات مصر والمغرب وغيرهما من الدول .

أرسطو (۱) ، فوقف ابن رشد حياته على دراسة أرسطو ، إذ تناول كل ما أمكن الحصول عليه من مؤلفات هذا الفيلسوف أو من شروح هذه المؤلفات بالدراسة العميقة ، والمقارنة الدقيقة ، والتحليل الوافى ، والنقد السليم ولهذا أطلق دانتي على ابن رشد لقب «الشارح» فكان هذا اصطلاحاً جرى عليه الفلاسفة فيما بعد . وبفضل ابن رشد استطاع العلماء فهم فلسفة أرسطو ، وتقريبها إلى أذهان الناس (۲) .

وكان «ابن رشد» يرى أن أرسطو هو الإنسان الأكمل ، والمفكر الأعظم الذى استطاع أن يكشف عن الحقيقة ، وبينا نرى ابن رشد يرفع أرسطو إلى أسبى مكانة ، إذ نراه فى الوقت نفسه ينقد المعلم الثانى «أبا نصر الفارابي» (ت ٣٣٩هم) والرئيس أبا على بن سينا (ت ٢٩٦٤هم) وهو فى نقده لهما أشد قسوة من نقد أرسطو لأفلاطون (٣) .

وانتهى ابن رشد بالسمو بأرسطو إلى أن سماه ه بالفيلسوف الإلهى» . ويفضل ابن رشد أرسطو على سقراط وأفلاطون . ويأسف لعدم إدراك سقراط وأفلاطون منطق أرسطو . إذ السعادة الحق على قار معرفة الإنسان بالمنطق .

ولما كان ابن رشد يرى أن الحقيقة قد تضمنتها آراء أرسطو،

<sup>(</sup>۱) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد . ولد بمدينة قرطبة وتعلم بها . وابن رشد ينتسب إلى بيت عريق فى العلم والأدب . وقد أكب على تعلم الفلسفة والطب . وعرف فليسوفاً أكثر منه طبيباً . والتحق بخدمة الأمير يوسف ابن عبد المؤمن طبيباً وجليساً . ثم خدم ابنه يعقوب المنصور الذى غضب عليه آخر الأمر لآرائه الشاذة ، وتوفى بمراكش سنة ٥٩٥ ه .

<sup>(</sup>٢) المعجب - ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٣) راجع مادة ابن رشد بدائرة المعارف الإسلامية .

فإنه أخد ينظر إلى علم الكلام عند المامين نظرة عابرة . .

وكان ابن رشد يؤمن بالإسلام على أنه حقيقة من نوع خاص ، ولا يؤمن بعلم الكلام لأنه يهدف إلى إثبات أشياء يتعذر إثباتها بمنهج أرسطو القائم على المنطق .

وأظهر ما يميز ابن رشد عن بقية فلاسفة المدامين – ولا سيا ابن سينا – هو كيفية تصوره للعالم على أنه عملية تغير وحدوث منذ الأزل . والعالم عند ابن رشد وحدة أزلية ضرورية لا يجوز عليها العدم . ويثبت ابن رشد وجود الله بطريق مخالف لما درج عليه علماء المسلمين . فهو يقول بأن العالم متحرك منذ الأزل ضرورة أنه متغير . ولا بد للحركة من محرك مخالف لما يتحرك . وهو الله .

وابن رشد يرفض المذهب القائل بعدم غناء النفوس الجزئية المتكثرة. ومما سلف ذرى أن في آرائه أفكاراً إلحادية تتنافى مع الدين . فهو يقول بقدم العالم وينكر البعث ، ولا يرى الخلود الفردى للبشر .

ومع هذه الآراء يقول: إن الواجب يحتم على الناس أن يؤمنوا بما جاء به القرآن الكريم كما هو فما في الكتاب حق. والقرآن يروى في صورة قصص لأنه موجه إلى أطفال كبار . . ومجاوزة العامة ذلك شر لهم و . . . إلخ و يجوز تأويل القرآن ولكن للفلاسفة فقط ، وهم إذ يفهمون مراميه على حق يكون في ذلك الحقيقة العليا وقد أثرت فلسفة ابن رشد في الأندلس وفي الفكر الأوربي في حين لم تلق رواجاً بالمغرب لتمسكه بمبادئ الإسلام .

وقد أسلفنا الكلام على الفيلسوف محيى الدين بن عربى فى باب الأدب ولا نرى ضرورة لذكره هنا منعاً من التكرار .

٦

# علوم الرياضة الهندسة والحساب والحبر

لقيت العلوم الرياضية رواجاً كبيراً في عهد عبد المؤمن وخلفائه . فأما الهندسة : فقد كانت أساساً قامت عليه المنشآت الكثيرة التي أشرنا إليها عند الكلام على الفن ، كما أن عبد المؤمن قاء احتاج إلى العدد العديد من المهندسين الذين قاموا بتنفيذ أمره الحاص بمسح جميع العدد من برقة شرقاً إلى بلاد نول بأقصى بلاد السوس بالمغرب الأقصى (١).

ليتسنى له فرض الضرائب على جديع الأقاليم المغربية بعدالة.

وكان من أذذاذ المهندسين في عهد عبد المؤمن ، المهندس المعماري الشهير الحاج يعيش المالتي والمهندس ابن باسة من أولئك الذين قاموا بتشييد مدينة جبل طارق تلك المدينة التي شيدت بأمر الحليفة عبد المؤمن لتكون نزلا للحيشه حين يعبر إلى الأندلس .

ثم المهندس العظيم أبو جعفر أحمد بن حسان القاضي المتوفى سنة مهده ه الذي طال به العمر حتى شيد المسجد الأعظم بالرباط في عهد الخليفة يعقوب المنصور وقد حمل المسجد المذكور اسم حسان هذا .

وأما الحساب فكان مادة دراسية هامة . إذ كانت الأدلة الحكومية جميعها لا تستغنى عن طبقة الحاسبين . ولا سيا فى ميدان المحاكم ، وما تنطلبه التركات وفروض النفقة من حماب .

ومن أساتذة الحساب . ابن فرحون القيسى القرطبي (المتوفى سنة ٢٠١هـ)

الدولة الموحدية بالمغرب

<sup>(</sup>١) القرطاس س ج ٢ ص ١٦١ .

ولابن فرحون هذا كتاب اللباب في مسائل الحساب(١)

ومنهم : عبد الله بن محمد بن سهل الغرناطي الذي درس العلوم الرياضية بمدينة بلنسية ثم قام بتدريسها . وقد ذاعت شهرته حتى استدعاه الأمير محمد بن مسعد لتعليم أولاده علوم الرياضه وتوفى بمرسية سنة ٥٧١ه .

ومنهم عبد المنعم بن محمد المراكشي المتوفى سنة ٩٩٥ هـ(٢).

ومن رجال علم الجبر أبو عبدالله محمد بن حجاج المعروف بابن الياسمين الفاسي المتوفى سنة ٢٠١ه. فقد كان إماماً في الجبر والمقابلة. وألف فيهما منظومته التي تجاوزت شهرتها المغرب. وهي مخطوطة محفوظة بمكتبة جامعة القرويين بفاس. ومنها نسخة بالخزانة العامة بالرباط. ولابن ياسمين أيضاً أرجوزة في الجذور توجد منها نسخة خطية بمكتبة الأسكوريال بأسبانيا. وله أيضاً كتاب جامع المبادئ والغايات في الحساب وبه مسائل في الجبر والمقابلة.

<sup>(</sup>١) صلة الصلة ص ٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) تكملة رقم ٢١٧٥ .

# ۷علم الفلاحة

وكانت الفلاحة أيضاً من العاوم التي شاعت في عهد الموحدين الأوائل وكتبت فيها المؤلفات.

ومن أشهر مؤلفي الفلاحة أبو زكريا يحيى بن أحمد بن العوام الأشبيلي الذي عاش في أواخر القرن السادس الهجري .

وقد اعتمد ابن العوام فى كتابه على كتاب الفلاحة لابن بصال الطليطلى ويقدم لنا ابن العوام فى مؤلفه الضخم عرضاً مستفيضاً للفنون الزراعية وكيفية العمل فى الزراعة ، والغراسة ، وتسميد الأرض ، وإصلاحها واختيار البذور والغراس الصالحة ، والمواسم الملائمة لزراعة كل صنف ، والوسائل التى تعين على جودة الأرض ، ووفرة الإنتاج (١١) .

<sup>(</sup>۱) نشر كتاب الفلاحة لابن العوام لأول مرة بمدريد سنة ۱۸۰۲ م فى عجلدين كبيرين عن مخطوط بمكتبة الأسكوربال بعناية القس يوسف أنطونيو نكيرى مقروناً بترجمة أسبانية (كتاب دولة الإسلام بالأندلس ص ۷۱۸ هامش (۱).

## الفن ومظاهر الحضارة ١ ــ العمارة

(١) المساجد:

#### ۱ \_ مسجد « تازا »

كان تقدم الدولة الموحدية في فن العمارة والزخرفة من الآيات البينات على ما بلغته من منزلة رفيعة في مجال الحضارة . وكان الموحدون — في صدر حكم عبد المؤمن — يتحرجون عن الغلو في الزخرفة ، فكان فن البناء يتسم بالمتافة والحلو من التعقيد الزخرفي . سيراً على منهج ابن تومرت في التقشف والزهد ، ولكن لم يكد عبد المؤمن يفتح بجاية والأدلس والمهدية ، ويرى وظاهرها الحضارية الرائعة ، حتى طفق ينهل من تمير حضارة هذه البلاد ، ويقتبس من جمال عمارتها ، وبدائع زخارفها ، وعلي يرصم بالتخلف عن الأقاليم التي خضعت له !! وكان عبد المؤمن بطبيعته عبياً للتشييد والبناء والتعدير . وأول أعماله في فن البناء ، تشييده وكان مسجد تازا » ثم سورها ، ثم رباطها — عقب فتحه إياها سنة ٧٢٥ ه(١) عودية وكان مسجد الموحدين « بتازا » يشتمل على تسع بلاطات (٢) عودية على جدار القبلة . والبلاطة الوسطى منها أكثر اتساعاً . ويخترق هذه البلاطات خمسة أساكيب (٣). الأسكوب المحاذي للقبلة أكثر اتساعاً من الأساكيب الأخرى .

<sup>(</sup>۱) ابن أبي ذرع : القرطاس ج ۲ ص ۱۳٤ ، السلاوي : الاستقصاح ۲ – ص ۹۸ – ۹۹ .

<sup>(</sup>٢) يراد بالبلاطة المسافة المحصورة بين صفين من الأعمدة .

<sup>(</sup>٣) الأسكوب: هو الصف من الأعمدة.

وكان يعلو المسجّد ثلاث قباب . واحدة أمام المحراب ، واثنتان في الماية طرفي هذا الأسكوب وكانت المئذنة تقع في الركن الشمالي الشرقي المسجد .

ويشبه تخطيط هذا المسجد ، تخطيط المسجد الجاع بتينملل كل الشبه . وقد زادت الدولة المرينية – التي أعقبت المرحدين – في بناء مسجد تازا . ولكن من السهل تمييز الزيادة المرينية . إذ أساكيبها أكثر اتساعاً من الأساكيب الموحدية . كما أن عقود المرينيين من النوع المنة وخ المتجاوز (١) في حين أن عقود الموحدين من النوع المنهوخ المنكسر (١).

### ۲ \_ مسجد الكتبية عراكش

ولما فتح عبد المؤون مدينة وراكش - حاضرة المغرب حينئذ - امتنع الموحدون عن سكناها، إذ كان ابن توورت يعتبرها نجسة لوجود المرابطين بها - أولئك المجسمون الكفار في رأيه!! - وقد ناشد المهدى ابن تومرت أتباعه الموحدين بألا يدخلوا مراكش ويسكنوها حي يطهروها، ولما شاور عبد المؤون الفقهاء في هذا أفتوه برجوب بناء وسجد جديد ، وهدم مسجاد السلطان على بن يوسف بن تاشذين!! (٣).

ولم يلبث عبد المؤمن - بعد فتوى العلماء - أن أصدر أوامره بالإسراع في بناء مسجد بقصر الحجر(1). وكان هذا المسجد يتصل بالقصر بساباط

<sup>(</sup>١) العقد المنفوخ المتجاوز . يكون على شكل نصف دائرة بيضاوية .

<sup>(</sup>٢) العقد المنفوخ المنكسر يكون على شكل مثلث قائم الزاوية .

<sup>(</sup>٣) الحلل الموشية ض ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) وقد أثبت الحفريات التي أجريت للكشف عن قصر الحجر المجاور له مع الكتبية أن أعمال على بن يوسف في هذا القصر كانت مستوحاة من الفن الأندلسي في تخطيطه وزخرفته ، وقد كشف عن بهو له ممران متعامدان على النحو الذي نراه في الأندلس في قصر منتقوط (Monteagudo) بحرسيه (السيد عبد العزيز سالم وآخرين المغرب الكبير ج ٢ - ص ٧٦٣).

يتردد الحليفة عن طريقه بين القصر والجامع . وطفق عبد المؤمن يتحلل فنيًّا من القيود التي وضعها المهدى ، فأمر بصنع منبر المسجد الجديد ومقصورته بالأندلس ، فكان المنبر قطعة فنية إذ صنع من العود والصندل الأحمر والأصفر وصفائحه من الذهب والفضة (١). أما المقصورة فكانت من الحشب ، ولحا ستة أضلاع ، وتستوعب أكثر من ألف شخص . وكان الذي تولى صنع المنبر والمقصورة المهندس الحاج يعيش المالقي (١) .

وكان بناء هذا المسجد عقب فتح مراكش مباشرة سنة ٥٤١ه، وبهذا يعتبر مسجد الكتبية الأول المسجد الثانى بين منشآت عبد المؤمن الذى أنشأ مسجد تازا سنة ٥٢٩ه ه كما أسلفنا .

أما مسجد الكتبية الآخر ، فيشير إليه صاحب الاستبصار الذي يذكر أن عبد المؤمن حول الجزء الباقي من قصر «الحجر» إلى مسجد ثان ورفع بين المسجدين المنار العظيم ، الذي لم يشيد في الإسلام مثله . ثم أكمله ابنه « يوسف بن عبد المؤمن » (٣) وقد بني المسجد الثاني بالكتبية في شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وخمسين وخمسمائة من الهجرة .

ويذكر المقرى عن مؤرخ يدعى ابن رشيد أن المسجد المذكور قد تم بناؤه على أكمل الوجوه ، وأغرب الصنائع وأفسح المساحة ، وأجمل البناء والنجارة «فى شهر شعبان من السنة المذكورة »(٤) . أى أن هذا المسجد الكبير قد أنجز فى نحو خمسة أشهر ، وهى مدة وجيزة للغاية فى إقامة مسجد كهذا . فإذا صحت هذه الرواية كانت دليلا قاطعاً على نشاط أهل فن البناء فى زمن عبد المؤمن ، وعلى مهارة الصناع القائمين بشئون العمارة ، وعلى توفر مواد البناء ، وعلى تشجيع خلفاء الموحدين للصناع والبنائين .

<sup>(</sup>١) اضطر عبد المؤمن إلى مجاراة المجتمع ، وعدم الظهور بمظهر المتخلف عن مستوى المرابطين بالمغرب ، ومستوى الحضارة الأندلسية الزاهرة .

<sup>(</sup>٢) الحلل المؤشية ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) الاستبصار ص ٢٠٩.

<sup>(</sup>٤) المقرى: نفح الطيب ج ٢ ص ١٢٨.

وصومعة مسجد الكتبية بدئ فيها في عهد « عبد المؤمن بن على » ثم أتمها حفيده « يعقوب المنصور» وكانت المثال الذي احتذاه بناة صومعتى الرباط وأشبيلية (١).

وما تزال آثار جامع الكتبية الأول ماثلة ، ولا سيما زخارف محرابه ، الذي صنع بالأندلس كما أشرنا فيما سبق .

أما مسجد الكتبية الثانى . فهو فى عصرنا الحاضر فى حالة حسنة ، وتؤدى به جميع أوقات الصلاة ، وهو كبير المساحة ، مستطيل الشكل وتزيد مساحته على مساحة مسجد « تازا » وتينملل معاً .

ويعلى أسكوب المحراب بهذا المسجد خمس قباب ، واحدة أمام المحراب واثنتان على كل جانب من جانبى المحراب ومعظم أجزاء هذا المسجد من جدران وقباب – مشيدة بالأحجار التى ليست مهذبة ، ولكن أبوابه الشرقية مبنية بالآجر . أما الأبواب الغربية فقد بنيت بالآجر والحجارة ، والحدار الشرقى للمسجد مشيد بقطع حجرية مصفوفة بفن رائع . وينتهى أعلى الحدار بصف من الآجر . كما أن دعائم بيت الصلاة والصحن والعقود ، مشيدة بالآجر (٢) أيضاً . ومئذنة الجامع قائمة في الركن الشمالي الشرقي منه — بينه وبين الجامع القديم — وتختلف زخارف هذه المئذنة من وجه إلى آخر ، كما تختلف في النوافذ والفتحات التي صنعت لتنبر السلم الداخلي ، وتتنوع العقود التي تزدان بها هذه الفتحات تنوعاً يشهد بعبقرية الفنانين الذين تولوا شئون البناء والزخرفة جميعاً . فن عقود منفوخة إلى عقود مفصصة إلى أخرى مقربصة إلى نوع تتقاطع فيه العقود مؤلفة في بيت مفصصة إلى أخرى مقربصة إلى نوع تتقاطع فيه العقود مؤلفة في بيت المؤذن شبكة من المعينات تشبه نظائرها في مآذن مساجد الرباط وأشبيلية (٣).

Terrasse et Basset, Sanctuaire et forteresses, Almohades, p. 107.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) تعتبر مثذنة جامع الكتبية وصومعته من أعظم آثار المسلمين وأجملها على الرغم من أنها شيدت بأحجار غير مهذبة .

ويبلغ ارتفاع المئذنة ﴿ ٥٧ متر حتى نهاية التفافيح الثلاثة المتوجة لقبتها . وطول كل جانب منها ﴿ ١٢ متر (١٠].

### ۳ - مسجد تینملل (۲)

اختار المهدى بن تومرت قرية « تينملل » مركزاً لدعوته ، ورباطاً لجيوشه التى حاربت الدولة المرابطية والقبائل المعاندة ، ولم تلبث هذه القرية أن ضاقت بالموحدين الذين اتبعوا دعوة ابن تومرت وانخرطوا فى سلك جيشه فعمد المهدى إلى توسيع القرية المذكورة ، وإقامة سور عليها ، وتشييد مسجد بها ، فانقلبت إلى مدينة حصينة (٣)، وأضحت حاضرة الموحدين ، وظلت محتفظة بصفتها الممتازة ، حتى بنى عبد المؤمن مدينة « تازا » ثم استولى رباط سلا (رباط الفتح ) فتحول إليهما جل جيوش الموحدين ، ثم استولى عبد المؤمن على مراكش سنة ١٤٥ ه . واتخذها حاضرة لدولته . وبذلك عبد المؤمن على مراكش سنة ١٤٥ ه . واتخذها حاضرة لدولته . وزالت غبد المؤمن على مراكش سنة ١٤٥ ه . واتخذها حاضرة للوحدية ، وزالت عنها صفة الزعامة السياسية والحربية التى كانت لها فى عهد المهدى وشطر كبير من خلافة عبد المؤمن . ولكنها ظلت كعبة الموحدين يحجون إليها كبير من خلافة عبد المؤمن . ولكنها ظلت كعبة الموحدين يحجون إليها للتبرك والتيمن ، إذ تضم رفات المهدى (٤) ، وذكريات الدعوة التى انبثق منها عبد الدولة المؤمنية الشامخ ، الذلك ، قام بنفس عبد المؤمن أن من

<sup>(</sup>۱) يروى المقرى عن ابن سعيد أن ارتفاع هذه المئذنة مائة وعشرة أذرع (المقرى نفح الطيب : ج ٢ ص ٢٩٩.

 <sup>(</sup>٢) تقع مدينة « تينملل » في سفح الأطلس الكبير في الجهة الغربية الشهالية منه.

<sup>(</sup>٣) ربما كان السور زيادة فى الحيطة . إذ تتمتع تينملل بمكان حصين طبيعى، فليس من السهل مطلقاً على أى جيش أن يقتحم تينملل لأن الوصول إليها شاق للغاية . فطريقها الوحيد الذى يربطها بالخارج عبارة عن درب جبلى ضيق منعرج لا يسمح فى أكثر جهاته بالمرور إلا لشخص واحد راكب على متن دابة .

<sup>(</sup>٤) ثم ضمت فيا بعد ــ رفات الخليفة عبد المؤمن بن على وابنه يوسف. وحفيده العظيم يعقوب المنصور. مما زاد تينملل قداسة في نظر الموحدين.

واجبه تشييد مسجد جامع بتينملل في نفس الموضع الذي بني فيه المهدى مسجده المتواضع (١). وقد شيد هذا المسجد في سنة ٤٣٦ ه في أصح الروايات (٢) ومساحته مستطيلة طولها ٤٨ متراً ، وعرضها ٤٣٦٦٠ متراً ، ومحراب المسجد يقسمه بيت الصلاة إلى قسمين متساويين متعادلين في البناء والزخرفة بصورة تظهر لأول مرة في العمارة المغربية ، وصحن الجامع صغير بالنسبة لمسطح بيت الصلاة . وتحف به مجنبتان شرقية وغربية كل منهما تشتمل على رواقين ، وبجدار الحراب فتحتان يميناً وشالا ويشتمل بيت الصلاة على تسع بلاطات عمودية على جدار القبلة . وتشتمل البلاطات التسع على خمسة صفوف من الدعائم . وتقوم على نقطة تقاطع بلاطة المحراب بأسكوبة قبة . ويعلو الأسطوانتين المتطرفتين على أسكرب المحراب قبتان أخريان . وهذه قبة الحراب : والقبة الشرقية .

ويزعم مارسيه (Marçais) (٣) أن نظام وضع هذه القباب الثلاث

<sup>(</sup>١) وكان مسجد المهدى في الجهة الغربية بتينملل .

<sup>(</sup>٢) ذكر الدكتور السيد عبد العزيز سالم في كتاب المغرب الكبير ص ١٤٠ أن بناء جامع تينملل كان في سنة ١٤٥ هـ. وهذا التاريخ مخالف لما ورد في رسالة عبد المؤمن الموجهة إلى الموحدين بالأندلس . ولا يختي أن الرسالة تعتبر أوثق مصدر فقد جاء فيها قوله : ١ . . من الحضرة العلية "بتينملل" – حرسها الله تعالى – في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة . . وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة زيارة قبر المكرم المهدى – رضى الله تعالى عنه – لتجديد عهد به تقادم وشفاء شوق إليه لزم ولازم . والنظر في بناء مسجده المكرم ، تمنعاً ببركاته ، ورجاء بتضاعف الأجر بكل لبنة من لبناته . . وقد تم بحمد الله تعالى هذا الوطر واقتضى الإياب إلى النظر في المصالح ، والرأى الجميل النظر . . إلخ . (انظر : محمد عبد الله عنان في كتاب المرابطين والموحدين ج ١ ص ٥٥ – ٥٥ – عن نظم الجمان لابن القطان النسخة المخطوطة) .

L'Architecture musulmane.

على أسكوب المحراب تأثر بنظام قباب جامع الحاكم بأمر الله الفاطمى بالقاهرة (١) .

وللمسجد سبعة أبواب ، اثنان بالجدار الشرق لبيت الصلاة ، واثنان بالجدار الغربي . وواحد اكل من المجنبتين الشرقية والغربية . وباب صغير في واجهة المسجد الشهالية . ويكتنف المحراب بابان آخران صغيران . أحدهما للإمام ، والثاني باب المنبر ، ويماثل البابان المختيران ، ما هو مصنوع بمسجدي الكتبية بمراكش ، والقروبين بفاس ، وهو مقتبس من جامع قرطبة الكبير (٢) .

ومئذنة جامع «تينملل» تختلف عن مآذن الموحدين الأخرى . ولكنها من حيث زخارف القاعدة تقترب إلى مئذنة جامع الكتبية وعراب هذا الجامع من أجمل المحاريب الموحدية ، وفيه تتمثل الزخرفة الإسلامية المتناسقة المحميلة ، في سائر التكوينات الزخرفية فعقد جوفة المحراب منفوخ منكسر انكساراً طفيفاً ويحيط به عقد زخرفي مفصص . وبالمحراب قوقعتان . تمتد منهما دوائر تشبه رءوس المسالي ، ويحيط بطرة المحراب إفريز واسع مستطيل الشكل يدور حولها تملؤه زخارف هندسية تتناوب فيها مربعات ومستطيلات ذات رءوس نجمية . ويكتنف هذا الإفريز الزخرفي إطار آخر صغير زخارفه أقل ثراء من زخارف الإفريز المذكور . وتقل الزخارف في جدار المحراب كلما ارتفعنا حتى نصل إلى قاعدة القبة ثم تبدأ من جديد بعدار المحراب كلما ارتفعنا حتى نصل إلى قاعدة القبة ثم تبدأ من جديد تتفتح كالزهرة . حيث تقوم في الأركان مقربصات رائعة تمتد على جوانب القاعدة ، وعلى جانبي كل من المقربصات الركنية – بقاعدة القبة – شمسيات عبارة عن شبكات من التوريقات مفرغة في الحص في غاية الروعة شمسيات عبارة عن شبكات من التوريقات مفرغة في الحص في غاية الروعة

Stranger and the Carry .

<sup>(</sup>١) إذا صح هذا ، فإنه من المحتمل أن يكون جامع المهدى الذى أزاله عبد المؤمن ليقيم المسجد الجديد كان له قباب ثلاث بإشارة المهدى إذ هو الشخص الوحيد الذى زار القاهرة ومعالمها ومساجدها أيام الفاطميين وأن المسجد الجديد اقتبس من القديم .

Basset et Terrasse, Sanctuaires et forteresses

والجمال ، تتمثل فيها مراوح نخيلية بسيطة ومزدوجة . وتعبر هذه الزخرفة عن تأثر كبير بالزخارف الأندلسية (١) .

#### ( ب ) المدن والقصور

١

#### مدينة « تازا »

كانت مدينة « تازا » أول مدينة أنشأها « عبد المؤمن » بن على إذ أخذت قبائلها بمبادئ الموحدين ٧٧٥ ه. ولما أدرك – « عبد المؤمن » أهمية موضع هذه القبائل من الناحية الحربية ، عمد إلى إنشاء رباط لجيشه على أرضها ثم شيد مسجدها وأقام عليها سوراً في سنة ٧٩٥ ه كما أشرنا إلى ذلك فيا سبق .

وقد أمد « عبد المؤمن » رباط « تازا » بحيش كامل العدد والعدة ، فأضحى المنا بعد - حامياً لحدود المغرب الأقصى من جهة الشرق ، وحامياً للجزائر ثم أفريقية . وبهذا استلبت مدينة « تازا » مكانة « تينملل »حربياً . إذأضحت مهمتها الحربية مقصورة على حماية جنوب المغرب . فلما فتح عبد المؤمن مدينة « مراكش » وأصبحت حاضرة المملكة الموحدية ، ومستقر قيادة الجيش العامة . انكمشت « تينملل » وأمست « مزاراً » يحج إليه الموحدون للتبرك ، العامة . انكمشت « تينملل » وأمست « مزاراً » يحج إليه الموحدون للتبرك ،

أما مدينة تازا فقد ظلت محتفظة بأهميتها الحربية لوقوعها على الطريق المار بين المغرب والمشرق ، وأخذت بأسباب الناء حتى أضحت مدينة كبيرة غنية بدورها وقصورها ومساجدها ، ومعاهدها العلمية وبساتينها وميادينها العامة . وهي من المدن الجميلة بالمغرب الأقصى في عصرنا الحاضر .

<sup>(</sup>١) المغرب الكبير - ج ٢ - ص ٨٤٠ - ١٨٥٣ .

۲

#### مدينة الرباط

ومن المدن الكبرى – التى أنشأها عبد المؤمن – مدينة الرباط حاضرة المغرب الآن (١). ويرجع السبب فى تشيده إيادا إلى رغبة «عبد المؤمن» فى إقامة معسكر ضخم قريب من شهال المغرب يستطيع إنجاد جيوشه بالأندلس على وجه السرعة عند الاقتضاء. وقد وقع اختيار عبد المؤمن على مدينة «سلا» (١) ليقوم على أرضها رباطه. فابتدأ بإنشاء قصبة «الأودية» (١) التى أقامها على مرتفع صخرى بين منحنيات المحيط الأطلسي ، وقد أنشأ عبد المؤمن بقصبة «الأودية» المذكورة ، مسجداً وقصراً ومدرسة ثم شيد بجانبها بناء واسعاً سماه رباط الفتح وأسكنه جنده ، ثم أجرى إليها الماء العذب من

<sup>(</sup>١) وكانت «الرباط» في بدء أمرها تسمى « رباط سلا» ثم سميت بعد ذلك وباط الفتح ثم أضحت كلمة « الرباط » في عصرنا الحاضر. علماً على حاضرة المغرب ـ دون حاجة إلى إضافات.

<sup>(</sup>٢) تعتبر مدينة «سلا» أقدم مدينة مغربية على شاطئ المحيط الأطلسي، وربما كانت أقدم مدينة مغربية على الإطلاق. ويسميها «أبو الفداء»: «مملكة سلا» وكان بنو يفرن قد تحيزوا إلى نواحي «سلا» فاستولوا عليها. وعلى مدينة شالة. وكانت «سلا» عاصمتهم ثم ملكوا تادلا. وما والاها من البلاد ( انظر مدخل إلى تاريخ المغرب للأستاذ عبد الله كنون ص ٣٥) ثم مظاهر الحضارة المغربية للأستاذ عبد الهزيز بن عبد الله ص ٢٩ وأبو الفداج ١ ص ٣٠٠.

<sup>(</sup>٣) سميت الأودية بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة و أودى والتي كانت تسكن مكانها وقبيلة و أودى والتي كانت تسكن مكانها وقبيلة و أودى ويعرفها العامة فيسمونها والأودايا ووكانت تسمى المهدية نسبة إلى المهدى ابن تومرت ويذكر صاحب الاشتبصار أن الأودية يرجع إنشاؤها إلى سنة ٥٤٠ ه عقب فتح عبد المؤمن مدينة فاس .

<sup>(</sup>مظاهر الحضارة ص ۲۸).

عيون غيوله التي تبعد عن الرباط نحو عشرين ميلا (١) وأذن الشعب في أن يبني الدور والقصور بجوار « الأودية » ورباطها ، وبعد قليل أدار على الرباط ، ومنشآت الأودية سوراً . فكانت مدينة « الرباط » الحالية . ولابنه الخليفة يوسف بن عبد المؤمن وحفيده الخليفة يعقوب المنصور منشآت تكميلية هامة بمدينة الرباط . فقد زار الخليفة يرسف بن عبد المؤمن مدينة الرباط سنة ٦٦٥ ه وأمر بتجديد سقايتها التي أقامها والده عبد المؤمن مدينة وكانت قد أهملت وأسن ماؤها ، فعادت إلى حالتها الأولى ، ثم أنشأ بجانبها صهريجاً يمدها بالماء . ثم أقام جسراً متيناً بين سلا والرباط بجانب الحسر الذي كان قد أنشأه أبوه ، ثم أمر بتكميل سور الرباط . ولكنه لم يتم إلا في عهد الخليفة الثالث يعة وب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن الذي أكمل معلم مدينة الرباط ، وبي بها مسجده الكبير ، والصومعة العظيمة المسهاة معلم مدينة الرباط ، وبي بها مسجده الكبير ، والصومعة العظيمة المسهاة يعقوب المنصور فقد أخطأ كثير من المؤرخين ، فنسبوا إنشاءها إليه .

#### ۳ مدينة جبل طارق أو مدينة الفتح<sup>(٣)</sup>

وتعنبر مدينة جبل طارق بقصورها التي أنشئت بها حينئذ - من المشآت العظيمة التي تمت في عهد عبد المؤمن ، ويصف ابن صاحب الصلاة

<sup>(</sup>١) الاستبصار ص ١٢٠ .

بها الجامع الأعظم ، وابتنى صومعة حسان بها وهذه الصومعة من مفاخر المنشآت الإسلامية .

<sup>(</sup>٣) ابتدأ بناء مدينة جبل طارق فى اليوم التاسع من شهر ربيع الأول سنة ٥٥٥ هـ وانتهى بناؤها فى ذى القعدة من السنة المذكورة (القرطاس ج ٢ ص ١٦١ ، والاستقصا ج ٢ – ص ١٤٥ ) .

هذه المدينة العسكرية (١) فيقول: ١٠. وأحكم البناءون بناء القصور المشيدة والديار. واخترعوا في أسسها طيقاناً وحنايا لتعتدل بها الأرض ، مبنية بالحجر المنحوت والجيار مما هو عجب في الآثار ، وكما قيل : الملوك تبني على قدرها من الأقدار (٢) . . . . . وجبل طارق هذا ، شريف البقعة ، كريم الترية ، عظيم المنعة باسق إلى عنان السهاء ، وفيه من جميع الفواكه : كشجر التين ، والعنب ، والتفاح ، والكمثرى ، والسفرجل ، والمشمش ، والأجاص ، والأترج ، والموز وغير ذلك ، وماؤه عذب زلال . . . وكان الحاج يعيش والأترج ، والموز وغير ذلك ، وماؤه عذب زلال . . . وكان الحاج يعيش ( المالقي ) المهندس – مدة إقامته للبناء – قد صنع في أعلاه رحى تطحن الأقوات بالريح ، عاينها الثقات مدة البناء المذكور .

واتصل بهذا العمل من بناء الدور والقصور ، بناء السور والباب المسمى بباب الفتوح (٣) . فجاء بناء جبل طارق فرداً في المعاقل ، التي لا يتمكن لطامع فيه طمع . ولا يخطر على خاطر ساكنه جزع من بر أو بحر(١) .

<sup>(</sup>۱) بنيت مدينة «جبل طارق» لتكون منزلا للجيش الموحدى الرابض لنجدة جيوش الولايات الأندلسية ، إذا هاجمها النصارى ، فهى قاعدة ثائية بالنسبة إلى قاعدة مدينة رباط الفتح التى كان الغرض منها تجميع الجيوش على أرضها لإرسالها إلى الأندلس عند اللزوم ، ويقول ابن صاحب الصلاة فى هذا : « . . وصل الأمر العزيز ببناء مدينة كبرى . . بالجبل الميدون الساحق الشاهق جبل طارق . . لتكون هذه المدينة منزلا للأمر . عند إجازة العساكر المنصورة ، ومحلا – أى قاعدة – ريثا تتقدم الرايات المظفرة ، والأعلام المنصورة إلى بلاد الروم » . ( مخطوط المن بالإمامة ورقة ١٦) .

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ورقة ١٨ .

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق من ورقة ١٨ – ٢١ .

<sup>(</sup>٤) المن بالإمامة ورقة ٢٠ .

#### منشآت عبد المؤمن بالجزائر

ومن منشآت عبد المؤمن ببلاد الجزائر ، قصر المشور : الذي أقامه في سنة ٤٠ ه عدينة تلمسان (١) ليكون مقراً للاجتماعات التي كثيراً ماكان يعقدها « عبد المؤمن » مع شيوخ الموحدين عقب مهلك السلطان تاشفين ملك المرابطين بوهران سنة ٣٩٥ه ، وثقة عبد المؤمن بنجاحه القريب في إسقاط الدولة المرابطية وشبوب ثورة الأندلس ، واتجاه الآمال إلى عبد المؤمن بالمغرب والأندلس على السواء .

وعمد عبد المؤمن إلى تجديد كثير من أبنية بادة « تاجرا » – مسقط رأسه ببلاد الجزائر – وكذلك بنى الجامع الكبير بندرومه ، وفاء لقبيلته كومية و بقية بطون زناتة الكبرى .

ومن أشهر منشآته بالجزائر تأسيسه مدينة «البطحاء» وكانت تعرف فى الجزائر باسم «السدرة» وموقعها على نهر «شلف» بالشهال الشرق من «غليزان» . وكان بناؤها فى سنة ٥٥٥ ه، وهى السنة التى فتحت فيها مدينة المهدية عاصمة إفريقية ، والتى أنشئت فيها مدينة جبل طارق على

<sup>(</sup>۱) أقام عبد المؤمن بعض المنشآت بالجزائر أيضاً مثل سور « تلمسان » الذي جدد في عهد الخليفة « يوسف بن عبد المؤمن » وابتدأ بناءه السيد موسى بن يوسف بن عبد المؤمن سنة ٥٦٦ هـ ومثل تجديد قصرى « الرياض الرفيع » و « الرياض البديع » وهما من منشآت دولة الحماديين بمدينة بجاية (عبد الرحمن الجيلالي : تاريخ الجزائر العام ص ٣٨٦).

ما ذكرنا ولم تبن مدينة «البطحاء» لأغراض حربية . بل أقامها «عبد المؤمن » تكريماً لشيخ من شيوخ الموحدين ؛ افتدى عبد المؤمن بنفسه ودفن في موضع هذه المدينة (١) .

<sup>(</sup>١) يذكرابن أبى زرع أنه لما طالت بالموحدين الإقامة بالمشرق (فى فتح المهدية وغيرها من مدن إفريقية ) والتغرب عن أولادهم وأوطانهم ، عزمت طائفة منهم على قتل عبد المؤمن ، بالفتك به فى خبائه إذا نام واتفقوا على ذلك فأتى شيخ – ممن علم بالأمر – إلى عبد المؤمن ، فأخبره الخبر وقال له : دعنى أبت الليلة فى موضعك ، فإذا فعلوا ما اتفقوا عليه ، فسوف أفديك بنفسى ، وأجرى فى ذلك على الله، وإن كانت السلامة فن الله تعالى ، ويكون أجرى على قدر نبتى ، فبات على فراشه ، فاستشهد . فلما أصبح و عبد المؤمن ، وصلى الصبح ، افتقده فوجده ، مقتولا ، فأخذه بين يديه ، وحمله على ناقته (أى ناقة عبد المؤمن) ، لايقودها أحد ، فسارت الناقة يميناً وشهالا ، حتى مبركة وحفره ، وفرد فيه ، وأخد بزمامها ، وأزيلت عن مبركها ، وحفر قبر الشيخ مكان مبرك الناقة ودفن فيه ، وبنى إزاء القبة جامعاً ، غم أمر ببناء مدينة حول المسجد سميت مدينة البطحاء . وترك بهذه المدينة عشرة من قبائل المغرب الموجودة بجيشه ( القرطاس ج ۲ – ص ۱۹۲۷ ) .

۲

#### الرسوم والزخرفة

#### (١) البستان الكبير بمراكش

ومن أعمال عبد المؤمن الفنية إنشاؤه بستان مراكش العظيم فى سنة ١٥٥٨، ويسميه البيذق « شنطولية » وقد تولى تنسيق البستان والقيام عليه أمير من أمراء الأندلس ، هو « أحمد بن ملحان » ملك وادى آش السروقد فر إلى عبد المؤمن حين استولى محمد بن مردنيش على وادى آش كما تقدم .

وكان للأمير المذكور خبرة واسعة بفن تنسيق البساتين . فزود بستان « شنطولية » بسائر الغروس : من أنواع الفاكهة ، وأشجار الرياض والزينة ، واجتلب من هذه الأنواع كثيراً من بلاد الأندلس مما لم يكن معروفاً بالمغرب حينتذ ، فكان أول بستان فريد في نوعه . ولم يمض غير قليل من السنين حتى أصبح هذا البستان مصدراً من مصادر الاقتصاد بالمغرب . إذ كانت مساحته نحو ثلاثة أميال في مثلها ، وقد بيعت ثماره – بعد ثلاث سنوات من إنشائه – بنحو تلاثين ألف دينار مؤمني ، على الرغم من رخص الفاكهة في هذا العصر ،

وقد ألحق بهذا البستان بحيرة كبيرة ، استعملت في تدريب طلبة

للدولة الموحدية بالمغرب

<sup>(</sup>۱) أخيار المهدى ابن تومرت ــ ص ١٢٠ .

البحرية المغربية ، وفي تعليم التلاميذ رياضة السباحة (١) . كما صار هذا السبتان متنزها عاملًا يتمتع به الشعب في أيام الجمع والأعياد والمواسم .

#### ( س) زخرفة المصحف العثماني

ومن الأعمال الفنية المذكورة في عهد عبد المؤمن زخرفة المصحف العماني الذي كان بجامع قرطبة الأعظم من أيام خافاء بني أمية بالأندلس، ثم شغف به عبد المؤمن، وتمني أن ينقل إلى المغرب، واحتال لذاك كثيراً ولم يرد أن ينتزعه انتزاعاً خشية غضبة الشعب الأندلسي (٢). فاستعمل في ذلك الرفق والدهاء، وقد تم له تحقيق أمنيته، فنقل المصف الشريف إلى المغرب في يوم السبت الحادي عشر من شوال «سنة ٥٥ ه». وقيل إن هذا المصحف هو أحد المصاحف الأربعة التي أرساها الحليفة الثالث «عمان بن عفان»

<sup>(</sup>١) يذكر صاحب الحلل الموشية أن عبد المؤمن كان يدرب الحفاظ (صغار الطلبة) على التعاليم الحربية بنفسه فيأخذهم يوماً بتعليم الركوب ، ويوماً بالرمى بالقوس ، ويوماً بالعوم في بحيرة مربعة صنعها خارج بستان (طول ضلعها نحو ثلاثمائة باع) ويوماً بقيادة السفن في هذه البحيرة .

<sup>(</sup>٢) يذكر السلاوى عن مؤرخ موحدى مجهول: أن أمير المؤمنين عبد المؤمن كان قبل ذلك بأيام (أى قبل ورود المصحف) قد جرى ذكره (أى المصحف الشريف) في خاطره، وتروى مع نفسه في كيفية جلبه من مدينة قرطبة، محل مثواه القديم، فتوقع (عبد المؤمن) أن يتأذى أهل ذلك القطر بفراقه (أى بفراق المصحف). ويستوحشوا لفقدان إضاءته وإشراقه فوقف (عبد المؤمن) عنذلك. فأوطله الله إليه تحفة سنية وهدية (الاستقصاء ج٢ – ص١١٣).

رضى الله عنه إلى مكة ، والكوفة ، والبصرة ، ودمشق (١) .

وقد اهتم عبد المؤمن اهتاماً شديداً بهذا المصحف الأثرى العظيم . وشرع في انتخاب كسوته ، واختيار حليته فحشر الصناع المتقنين ممن كان بمراكش ، وسائر بلاد المغرب والأندلس ، فاجتمع لذلك حذاق كل صنعة من المهندسين والصواغين ، والنظامين ، والحلائين ، والنقاشين ، والمرصعين والنجارين ، والزواقين والرسامين ، والمجلدين وعرفاء البنائين : ولم يبتى من يوصف ببراعة ، أو ينسب إلى الحذق في صناعة إلا أحضر للعمل فيه والاشتغال بمعنى من معانيه ، وقد صنعت له أغشية بعضها من السندس وبعضها من الذهب والفضة . ورصع ذلك بأنواع اليواقيت وأصناف الأحجار الكريمة ، الغريبة النوع والشكل العديمة المثال . واتخذ للغشاء محمل بديع مما يناسب ذلك في غرابة الصنعة ، وبداعة الصبغة . واتخذ للمحل كرسي على شاكلته . ثم اتخذ للجميع تابوت يصان فيه و . . . إلخ (٢) .

ومما سبق نرى أن ﴿ عبد المؤمن ﴾ لم يلتزم نهج ابن تومرت فى التقشف والزهد ، والبعد عن الزخرف والإسراف فى أمور الزينة ، إلا فترة قصيرة فى مطلع حكمه ، ثم طفق يجارى تطور الحياة . وإن قوة الملك : وفخامته وروعته ، يقتضى الأخذ بأسباب الحضارة ي؛ والظهور بمظهر العظمة ، ولا سيا أن الموحدين حكموا الأندلس، وهى فى أوج مجدها علما وأدباً وفناً ، ومن هنا هيئت الأسباب لدى عبد المؤمن للاقتباس من هذا التراث الحضارى العربى الأصيل فاندفع عبد المؤمن ورائه خلفاؤه — فى ميدان الفن . ينشى الأصيل فاندفع عبد المؤمن ورائه خلفاؤه — فى ميدان الفن . ينشى الأصيل فاندفع عبد المؤمن ورائه خلفاؤه — فى ميدان الفن . ينشى

<sup>(</sup>۱) روى السلاوى: عن ابن عبد الملك عن أبي القاسم التجبي السبتى قال: وأما – المصحف – الشامى فهو باق بمقصورة جامع بنى أمية بدمشق، وعاينته هناك سنة سبع وخمسين وستمائة. كما عاينت – المصحف – المكى بقبة الشراب قال – أى أبوالقاسم – فلعله – أى المصحف الذى بالمغرب – الكوفى أو البصرى ». ( المصدر السابق والصفحة ).

 <sup>(</sup>٢) السلاوى – الاستقصا ج٢ – ص ١١٤.

المساجد والمدن والقصور والصوامع . ويجملها في سخاء وبذل فموه المنابر والسقوف بالذهب الإبريز ، وبلغ الفن المعماري شأوه في عهد ابنه الحليفة يوسف بن عبد المؤمن (١) . وحفيده يعقوب المنصور .

وقد جدد الحليفة بوسف أيضاً سور أشبيلية ، وأنشأ بها القصور والبساتين . كما أنشأ قصبة بطليوس العظيمة التي ما تزال أطلالها باقية حتى الآن .

وكان للخليفة يوسف وابنه يعقوب المنصور الفضل الأوفر في بناء قصور مراكش التي يذكرها المراكشي بقوله: و . . . وأجرى المصامدة ( الموحدون ) فيها ( اى في مراكش) مياهاً كثيرة ، لم تكن فيها قبل ذلك ، و بنوا فيها قصوراً لم يكن مثلها لملك عمن تقدمهم من الملوك . فصارت بذلك في نهاية الحسن والكمال (المعجب ص ٢٤٠) ثم انظر و كتاب المن بالإمامة عص ٣٣٩ | إعداد النازى . وكتيب المساجد والقصور (سلسلة اقرأ رم ١٩٠). للدكتور السيد محمود عبد العزيز سالم – ص ٢٤٠).

<sup>(</sup>١) كان يوسف بن عبد المؤمن كلفاً بالمشاريع الإنشائية ، وربما كان أكثر أعماله الفنية في الأندلس، فهوالذي أنشأ قنطرة « طريانة » ومسجد أشبيلية الأعظم ، وصومعته ( لا خيرالدا ) التي أكلها ابنه يعقوب المنصور . وما تزال هذه الصومعة « بجمالها وسموقها ، وتناسق بنيانها تثير إعجاب المسلمين والمسيحيين على السواء ؛ فهي بحق تمثل أسمى ما وصل إليه الفن الموحدي من التقدم والرقى . وهذه الصومعة الموحدية ما تزال حافظة لنظام بنائها الإسلامي ، غبر أنها لم تعد بعد ؛ تلك المنارة التي ينطلق منها صوت المؤمن الداعي إلى الصلاة . بل أضحت برجاً للنواقيس الكنسية ! !

نتبين من الدراسة التي قام عليها هذا البحث ، أن عبد المؤمن بن على هو المؤسس الحقيقي للدولة الموحدية الكبرى التي لم تتح لملك قبله ، أو بعده ، من ملوك المغرب أو الأندلس في عامة التاريخ ، إذ شملت المغرب الأقصى – الذي كان يمند جنوباً إلى السودان – ثم المغرب الأوسط ( الجزائر ) وأفريقية ( تونس ) وجزءاً كبيراً من أرض ليبيا ؛ والأندلس الإسلامية ولم يحرز عبد المؤمن شبراً واحداً من هذا الملك الكبير بطريق الميراث أو الحضوع السلمي ، بل بالكدح والعرق والنار والحديد .

ومن غريب الأمور أن ملك المغرب بصفة خاصة - كان يقوم على العصبية القبلية . وعبد المؤمن الجزائرى الأصل ، قد ذهب إلى المغرب الأقصى - فى صحبة ابن تومرت صاحب دعوة الموحدين - تليمذا فقيراً غريباً ، لا يعتز بقبيلة ، ولا يمك إلا إيمانه ، وإخلاصه لمبادئ ابن تومرت ، وما وهبه الله من شخصية قوية جذابة وعبقرية فذة كشفت عنها آثاره فى ميادين القتال والسياسة والعلم فها بعد .

وكان ابن تومرت – على ما ظهر لى من معاناة البحث – يقصد بدعوته الموحدية المهدوية إيجاد خلافة إسلامية قوية تحل محل الحلافتين المترفحتين: العباسية والفاطمية اللتين دب فيهما الفساد والوهن عما سبب طمع النصرانية في الإسلام والهجوم على مقدساته بالشام في شكل حروب صليبية متتالية.

فاتخذ ابن تومرت فكرة التوحيد الكلامى سلاحاً لهدم الدولة المرابطية

بالمغرب وفكرة المهدوية سبيلا إلى السيطرة على المشرق الإسلامى ، الذي كان يتسم حيئذ بالفرقة والضعف لأسباب لا محل لذكرها فى هذا المقام .

ولكن المهدى ابن تومرت لم يمهله أجله ، ولم يحقق شيئاً من طموحه في إيجاد الخلافة الموحدية التي كانت فكرتها سرًّا مكتوماً أو دعه صدر تلميذه وخليفته عبد المؤمن بن على . فماذا حقق عبد المؤمن من آمال المهدى ؟

إن عبد المؤمن بن على ١ المؤمن بفكرة المهدى ابن تومرت ، قد استطاع أن يصنع إمبراطورية مرحدية لم يشهدها المغرب من قبل أو من بعد – كما قلنا – ولكنه لم يحقق الحلافة الإسلامية المنشودة !!

فقد سيطر على أكثر أرض ليبيا شرقاً . وكانت الخطوة التالية أن يضرب قلب الخلافة الفاطمية المتربحة بالقاهرة ، وأن يسير بهذا نحو القمة في تحقيق هدف ابن تومرت في إصلاح العالم الإسلامي . وإعادة مجده الأول . ولكن عبد المؤمن رأى أن يتجه نحو الأندلس ليضرب خصماً عنيداً يهدد كيان الموحدين الناشئين بصفة خاصة . والحكم الإسلامي بالأندلس بصفة عامة ذلك هو النصرانية المستترة في شخص محمد بن مردنيش ملك شرق الأندلس . الذي أخذ يناوئ الموحدين ، ويقض مضاجعهم ، محاولا السيطرة على قرطة – قاب الأندلس – وعلى أشبيلية مركز جيوش الموحدين بالأندلس .

مما حدا بالحليفة عبد المؤمن أن يعبر بنفسه إلى جبل طارق – عقب انتصاره الرائع على النصارى بشمال أفريقية سنة ٥٥٥ه – داعياً إلى حرب شاملة ضد النصارى وحليفهم محمد بن مردنيش .

وعاد عبد المؤمن إلى المغرب في طليعة سنة ٥٥٦ه ، ليشرف على إعداد بحيش الجهاد الضخم . وإنشاء الأساطيل . وبينما كان في صدد تحقيق هذه

الغاية . إذ وافته منيته في ١٠ جمادى الآخرة ( سنة ٥٥٨ هـ / ١٥ مايو ١٠ الخاية ) .

وأرى أن هناك أموراً حالت دون إكمال آمال عبد المؤمن ، من أهمها : قيام الثورات الداخلية ضده ابتداء من قيام الدولة الموحدية سنة ١٤٥ه . تلك الثورات التي لم تخمد إلا حوالى سنة ١٤٥ه . فكانت جهوده في هذه الفترة مبعثرة بين العمل على إخماد الثورات الداخلية وتثبيت قدم الموحدين بالأندلس . وتحقيق رغبته في التوسع شرقاً . إذ سيطر على بجاية عاصمة مملكة بني حماد الزيريين في هذه الظروف العصيبة ثم إن عبد المؤمن لم يكد ينتهي من الثورات ، الداخلية حتى وقع في مشاكل داخلية أخرى تتصل بجماعة الموحدين أنفسهم . فقد أخذ يعمل على تغيير نظام الحكم وراثياً في ذريته بحماعة الموحدين أنفسهم . فقد أخذ يعمل على تغيير نظام الحكم وراثياً في ذريته وقد جرت عليه هذه الفكرة متاعب جمة وشغلت كثيراً من وقته وعرضته لنقد التاريخ . ولا سيا أنه ارتكب بسبها بعض الحماقات فقتل القائد يصليتن الموغي — من قرابة المهدى — بل قتل أخوى المهدى (عبد العزيز وعيسي ) . الخوعة دلك سبباً في مقت قبائل الموحدين الصامدة إياه ، فاستقدم قبيلته وكان ذلك سبباً في مقت قبائل الموحدين الصامدة إياه ، فاستقدم قبيلته كومية ، لتحمى ظهره ، وتشد أزره .

وربما كانت هذه الإجراءات التي قام بها عبد المؤمن أمراً ضرورياً لحفظ الملك وصيانته – ولكنها تتنافى مع نبالة المقصد ، وتحقيق هدف الموحدين الذي يرمى إلى إعلاء كامة الدين ، وإصلاح حال المسلمين . مما يصغر بجانبه مطامع شخصية فانية .

ومما لا ينسى للخليفة عبد المؤمن تطهير شال أفريقية من النصارى وإيقاف حدة مطامعهم في الأندلس . ونهضته بالعلوم والآداب والفنون حتى اعتبر عهده بحق مبدأ ظهور شخصية المغرب الأقصى في مجال الثقافة والفكر.

.

.

والحمد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله . ونسأل الله العلى الفدير أن يجعل في عملنا هذا نفعاً محققاً للثقافة الإسلامية بخاصة ، والثقافة الإنسانية بعامة إنه نعم المولى ونعم النصير .

عبد الله على علام

# رسالة الخليفة عبد المؤمن بن على إلى الموحدين القائمين بالأمر في الأندلس<sup>(1)</sup>

«أمره – رضى الله تعالى عنه – بالأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر ، وعدله ، ونهجه مناهج الحق ، وفضله ، وهي بعد البسملة والصلاة (٢) :

من أمير المؤمنين \_ أيده الله تعالى بنصره ، وأمده بمعرنته \_ إلى جميع الطلبة (٣) الذين بالأندلس ومن صحبهم من المشيخة والأعيان والكافة \_ وفقهم الله واستعملهم بما يرضاه (٤) .

سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته .

أما بعد: فالحمد لله وهو اللطيف الكريم ، الرؤوف الرحيم الذي بعدله قامت السموات والأرض ، وبه تقوم ، وعلى محمد نبيه المصطفى ، الصلاة المباركة والتسليم ، ولأمته المخلصة في عليين كتابها المرقوم ، والرضا عن الإمام المعصوم ، المهدى المعلوم الذي بعثه رحمة للمؤمنين ، ينياهم به الروح والنعيم ، ويريهم رحيقها المختوم .

- (٢) هذا تقديم ابن القطان الذي نقلنا عنه هذه الرسالة .
  - (٣) المقصود بالطلبة العلماء.
- (٤) هذه الرسالة من إنشاء الكاتب أبى جعفر بن عطية على لسان الخليفة عبد المؤمن، وذلك فى سنة ٥٤٣ ه كما هو مذكور بصلب الرسالة .

<sup>(</sup>١) تكشف هذه الرسالة عن طبيعة الحكم فى عهد عبد المؤمن . فهو يأمر باتباع الشرع فى جميع الأحوال . والضرب على يد قطاع الطرق وينذر الحكام الذين يستلبون أموال التجار باسم الحكومة . والحكومة منهم براء . ويأمر بعدم قتل أحد دون الرجوع إلى الخليفة وينذر سعاة البريد الذين يفرضون كلفهم على الناس قسراً . وينذر من يشرب الخمر . . . إلخ .

وكتابنا هذا ــ كتب الله تعالى لكم كل رأفة ورحمة ، وسوغكم من اليمن والأمن أنعم نعمة ، وجعلنا وإياكم فيمن قدم لدار قراره ونعمة \_ من الحضرة العلمية بتيندلمل ــ حرسها الله تعالى ــ في سادس عشر من شهر ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة ، وقد وصلناها ــ والحمد لله ــ وجناح الرحمة مخفوض وطرف المكاره مغضوض وفيض العدل والبذل منتشر مستفيض، وشأن الظلم بإذن الله تعالى - مكفوف مقبوض ، والحق أبلج لا كناية ولا تعريض . وكان مقصودنا من هذه الوجهة المباركة ، زيارة قبر المكرم المهدى رضى الله تعالى عنه - لتجديد عهد به تقادم وشفاء شوق إليه ازم ولازم، والنظر في بناء مسجده المكرم تمتعاً ببركاته ورجاء في تضاعف الأمر بكل لبنة من لبناته ، وحرصاً على أن يتوافر به حظ التوفيق وقسمه ، ويعلو في الملأ الأعلى ذكره ورسمه ، ورغبة في رفع بيت من أفضل البيوت التي أمر الله عز وجل أن ترفع و يذكر فيها اسمه ، ولتنعم الجوارح بمشاهدة هذه المشاهد المنعمة ، والواسم المعظمة ، وتتزود بالقطوف على ما عهدته •ن العوارف المتممة ، كل ذلك غرضاً في ذات الله تعالى غرضه ، وأمر يستحب المرء إليه طاب ذلك الخير ويستنهضه . وقد تم ـ بحمد الله تعالى ــ هذا الوطر ، واقتضى الإياب إلى النظر في المصالح ، والرأى الجميل النظر وتفجرت \_ بحمد الله \_ منابع الخير وفاضت . وعادت روابض الأمر إلى شرف حالاته وآمنت ، وانبعثت موارد البركات بعد ما غارت – في غير هذا الزمن المذكور ــ وفاضت ، ونسأل الله تعالى عوناً على شكر هذه النعم التي علت ملابسها ودعت الأفئدة نفائسها ، وخاب عن رحماها خاسر الكلمة و بائسها . و . . . . . وقد اتصل بنا – وفقكم الله تعالى– أن من لا يتتى الله ولا يخشاه ولا يراقبه في كبيرة يغشاها وتغشاه ، ولا يؤمن بيوم الحساب ، فيما أذاعه من المنكر والفحشاء يتسلطون بأهوائهم على الأموال والأبشار وينتشرون بالقتل بأعراض الدنيا أقبح الانتشار يستحلون حرمات المسلمين و من غير حلها ، ويسارعن إلى نقض عقد الشرع وحلها ، ويصفون الشدة

والغلظة بطراً ورياء في غير محلها ؛ ويبتدعون من وجوه المظالم ما تضعف شواهق ألجِبال عن حملها ، ويستنبطون من فواحش الآثام ماتذهب نفوس المؤمنين لأجلها ، ويتسببون إلى قتل السلمين ، فضلا عن استباحة أموالهم وأعراضهم ، بتلبسات يسيئونها ، ومزورات يضيفونها إليهم وينسبونها ، وينظرون إلى اهتضام حق الله \_ تعالى \_ فيهم بأباطيل يعدونها ظلماً ويحسبونها ويسعون في استئصال نفوسهم بكل قاطعة موجعة ويعيثون فيهم بكل غاضبة للقلوب منتزعة ، والنبي – صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم – يقول : من قتل عصفوراً بغيرحق عبثاً ، جاء يوم القيامة – وله صراخ عند العرش يقول : يارب سل هذا فيم قتلني عبثاً من غير منفعة . . . . ولا يلتفتون إلى عاقبته ولا يحرون بآذانهم ما يفعل الله بأمثالهم ، ولا يخطرون « يخادعون الله والذين آمنوا ، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون » (١) هيهات هيهات . . إنهم ساء ماكانوا يعملون ، تالله ليأتينهم من العقاب الأليم فى أقرب أمد ما يهَّدهم هدأًا ، وبجعل بينهم وبين النجاة من اشتداد الهلكةُ سداً ، ويتأصلهم بصواعق الانتقام فقد جاءوا شيئاً إداً أما علموا أن الله تعالى يطلع على نجواهم ، ويرقعهم في مهاوي بلواهم ، ويلبسهم أردية سرائرهم فيا استهواهم الشيطان به واستغواهم . أما علموا أن أمر المهدى - رضى الله تعالى عنه ــ تساوى في الحق به أضعف المسلمين وأقواهم ، ألم يقل رسول الله - صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم - المسلمون تنكفيء (٢) دماؤهم ، ويسعى لذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم (٢) لقد أمنوا مكر الله جرأة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢: ٩)

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ولعلها تتكافأ .

<sup>(</sup>٣) والحديث كما رواه صاحب « سنن النسائى » (ج ٨ ص ١٩ - ٢٠) المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ، ويسعى بدمتهم أدناهم . إلخ . والذى ذكره البخارى (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة) : « ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم . فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » .

<sup>(</sup>ج ۹ ص ۹۷) . .

عليه وإقداماً . وأعمت الشهوات بصائرهم : إذهاباً لنور الحق من نفوسهم وإعداماً ، وتالله لو تعين لنا فاعل ذلك وتشخص ، لما خرج من حياله مكروه ولا تخلص ، ولسارع إليه من أسرع بعقابنا ، ما يمحو رسمه محو الفنا ، ويكتب يديه بما قدمنا من الخنا ، ولقد ذكر لنا من تلك المعالم المستغرقة لأنواع الما ثم الموبقة لأهاها حين يقرع سن الندم النادم ، إن أولياءك الخائفين في غمرات أبحرها ، المشيرين لأسباب منكرها الصارمين لعلق الشريعة القاطعين لأبهرها ، يمدون أيديهم إلى ضرب الناس بالسياط إبلاغاً في الانتهاء بكثرتها وأعجاشا(۱) . ويتسببون بذلك إلى أخذ أموال الناس إيغالاً للصدور وإيحاشا(۲) وذلك أمر معاذ الله أن يرضى به مؤمن بالله أو يتجه إليه حق بنوع من الاتجاه ، ما أبعد العدل – أصلحكم الله تعالى – عن هذه الأمثال بنوع من الاتجاه ، ما أبعد العدل – أصلحكم الله تعالى – عن هذه الأمثال والأشاه .

وقد علمتم أن عادتنا فيها يستوجب الضرب أو يستحقه ، من يظلم الأمر الشرعى أو يعقه بحدود معلومة ؛ دون إفحاش ولا انتهاك ومواقف مرسومة تقابل كلا بمقتضى جرمه من أثيم أو أفاك . واقد ذكر أنا فى أمر المغارم والمكوس والقبالات (٦) . وتحجير المراسى (٤) وغيرها ما رأينا أنه أعظم الكبائر جرماً وإفكاً ، وأدناها إلى من تولاها دماراً وهلكاً ، وأكثرها فى نقص الديانة عبثاً وفتكاً ، فإنا لله وإنا إليه راجعون . هل قام هذا الأمر العالى المناو وطاقه ؟ اللهم إنا نشهدك أن سبيلنا سبيلك ، وإنا نستعيدك مما

<sup>(</sup>١) الأمجاش : هوسجح الجلد (أي خدشه حتى خروج الدم )

<sup>(</sup>٢) إيحاشاً أي وحشة . وهي فساد المودة بين الناس .

<sup>(</sup>٣) استعملت هذه الكلمة بالمغرب والأندلس الدلالة على الضرائب التي كان يؤديها أهل الحرف أو السلع الرئيسية (دوزى: ملحق القواميس العربية ج ٢ ص ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٤) تحجير المراسى يقصد به منح التصرف فيها ، والحجر على حرية الانتفاع بها ( دوزى ملحق القواميس العربية ج ٢ ص ٥٠ ) .

استعاذ منه محمد رسولك ، روى عنه – صلى الله عليه وسلم – أنه قال : ". وأعوذ بالله من المغرم والمأثم "(۱) تنبيها على ما فى إغرام الناس من الظلم المظلم ، ولئن نقل إلينا – والله الشاهد – أن نوعاً من هذه الأنواع المحرمة ، أو صنفاً من تلك الأصناف المظلمة ، يتولاه أحد هناك من البشر ، أويأمر بشيء من ذلك الفعل المستنكر لنعاقبه بمحو آثاره عقاباً يبتى عظة لمن اتعظ ، وعبرة لمن تنبه لزاجر الحق واستيقظ .

وأن من ذلك الرأى الذميم ، والسعى المنقوم ، ما ذكر لنا فى أمر المسافرين الذين يريدون الرجوع إلى أوطانهم وعمارتها ، والطوائف المارة على البلاد لمعنى تجارتها ، يتسبب إليه قوم من هؤلاء الظلمة الدخلاء الذين يضعون الغش على ما يوهمون به من النصيحة ، ويستنبطون المكر فى تصرفانهم القبيحة فيقولون الرجل منهم : " عندك من حقوق الله كيت وكيت ، وأن المخزن جميع ما به أتيت "، ويقرنون بهذا من الوعيد والإغلاظ الشديد ما يرضى المناصب أعظم مناله، وإنها لداهية عاقرة، قاصمة للظهر فاقرة، وياعجباً لكم معشر الطلبة والشيوخ وكافة الموحدين ، فإنكم بذلك مطلوبون ، وما حجتكم وما أنتم على حق ؟ كيف تتكيف هذه الكبائر وأنتم هناك الأمور رصد ؟ أم كيف تكون الدماء على هذه الصورة تسفك والحرمات تنتهك ، ولا يمتعض لذلك منكم أحد ؟ كلا ليعاقبن كل من جنى ، وليظهرن ما قصد القاصد وما عنى ، وأن من وراء قولنا لتتبعاً يبحث عن ذلك ويمحص ، ونظراً يفرق بين المشكل منه وغلص .

ولا شك \_ والله أعلم \_ فى أن أسباب تلك المنكرات ، ودواعى تغير تلك الأحوال المتغيرات قوم يتوسطون بينكم وبين الناس . يقولون ما لا يفعلون ، ذهاباً إلى التلبيس عليكم والإلباس ، ويجعلون التفسير بالظلم والعدوان يدلا من (١) ذكره النسائى فى جملة ما يتعوذ به فى الصلاة (السنن ج ٣ ص ٥٧)

العقل والقول الجميل والإيناس ، وذلك لغيب المباشرة ومباينتها ، وبعدكم عن مباشرة الأمورومعاينتها والتحجب عن مطالعة الأمور داعية كبرى لفسادها واختلالها ، وسبب قوى في انتقاضها وانحلالها ، وفرصة لوسائط السوء بانهماكها في البواطل واسترسالها ، فلا تكلوا النظر فيها إلى أحد سواكم ، ولا تبعدوا بغلظ الحجاب عن قصدكم من الخير ونواياكم ، وباشروا الأحكام هناك مباشرة المتعهد المتفقد ، وعليكم بالتواضع لأمر الله تعالى ، وترك الاستعلاء المنتقد ، وتحفظوا في جانب المسامين من كل خفيف القال كثير الاضطراب في الباطل والانتقال ، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وتثبتوا – وفقكم الله تعالى – في الأحكام التي لابد لكم من النظر فيها تثبت الباحث عن حقائق الأمور ، وتعهدوا الناس بالتحذير من اللدد في الخصام ، وبالغوا في الإيصاء . ولا تظنوا أن الاجتهاد في الأمور يؤدى إلى الهجوم عليها والاقتحام ، ويخرج النظر عن التثبت في القضايا والأحكام فاذهبوا فيها مذهباً رسطاً ، واقصدوا الاعتدال مقصداً مقسطاً ، ولا نجتهدوا في شيء لاتعلمون فيه حكماً ، وشاورونا فيما بخيي عنكم وجهه ، لنرسم لكم فيه رسماً ، فليس كل مجتهد مصيباً برأيه ، ولاكل هاجم على رأى منجحاً في سعيه ، وبين طرفي الأحوال واسطة جميلة فيها معقد السياسة ومناطها وخير الأمور ــ كما قال عليه الصلاة والسلام ــ أوساطها 🗓

وعليكم أن تبحثوا بغاية جدكم عن أولئك المسبين لتلك القبائح الساعين في صد ما يرضاه الله تعالى من المصالح ، وتعرفونا بهم – بعد تثقيفهم – لنشرد بهم من خلفهم ، ونكف بعقابهم نوعهم الظالم وصنفهم ، وقد استخرفا الله في سهد تلك الذريعة وصد تلك الأفعال الشنيعة ، فرأينا أن ترفعوا إلينا أحكام المذنبين الكبائر ، وتعلمونا بئباً كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسر ، دون أن تقيموا الحد بئباً كل من ترون أنه يستوجب القتل بفعله الخاسر ، دون أن تقيموا الحد عليه ، أو تبادروا بالعقاب إليه ولا سبيل لكم إلى قتل أحد من كل من

هو فى بلاد المرحدين وأنظارهم ، ومن هو منهم ، وداخل فى مضارهم ، وكل من ترون أنه يستوجب القتل ممن يريد المكر فى أمر الله تعالى والختل ، فعرفونا بحلية أمره وتصحيحه وخاطبونا بميز أمره ومشروحه ، أينفذ فيه من قبلنا ما يوجبه الحق ويقتضيه ، ونمضى فى عقابه ما ينفذه الشرع ويمضيه ، فإياكم من مخالفة أمرنا هذا فى قتل أحد ممن ذكرنا كائناً من كان ، كبر ذنبه عندكم أو هان ولتباشروا إلى إعلامنا بذنبه بعد سجنه وتثقيفه لنقابله بما ذراه ونجرى الحق فى مجواه .

وقد أعلمنا بأن من أيرضى بتلك الفواحش بما برضاه ويستبيحه ، ولا يبالى بأحسن الفعل وقبيحه ، يبتاع المرأة ويبيعها دون استبراء (۱) ، ويعبث فى ذاك بكل إقدام على الله تعالى واجتراء ، ولا يتحفظ من مواقعة الزنا المحض ، ومخالفة الواجب مع الفرض وأن فى ذلك من اطراح ما أمر الله تعالى به من اتباع الشرع ، وإفساد الأصل من السنة والفرع ، مالا يحل سماعه ، ولا يستقر بنفس مؤمنة استطلاعه ، فلا سبيل لأحد ممن هنالك أن يبتاع شيئاً منهن أو يبيع حتى يستأذن الحاكم لأمره منكم والشيوخ لئلا يذهب الحق فى ذلك ويضيع ولتقدموا للنظر فى أسواقهن من ترضون دينه وأماننه وتتحقون ثقته وصيانته : فمن أبيح له البيع والابتياع ، أحضره الأمين المذكور ليرتفع بشهادته الشك والنزاع ، وتجرى السنة مجراها ، ويمتثل الأمر المطاع وكذلك فليتوقفوا عن بيع النساء فى جميع من تغنمونه منهن فى تلك الأرجاء ، حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته وتعلمونا من ذلك بجليته لنرسم لكم حتى تخاطبونا بأصل أمرهن وكيفيته وتعلمونا من ذلك بجليته لنرسم لكم فيه ما يكون اعتادكم ، ويجرى إليه اقتضاؤكم .

والله الله في البحث عن الخمور ، وتقديم النظر في أمرها ، فهو من أهم الأمور ، فإنها مفتاح الشرور ورأس الكبائر والفجور وهي وابطة أهل الجرم ، وجامعة أشتات الظلم ، قال النبي صلى الله تعالى وملائكته الكرام

<sup>(</sup>١) الاستبراء انتظار المرأة حتى تحيض، ليتأكد من عدم حملها أو تلد إن كانت حاملا .

عليه وسلم: "الخمر جماع الإثم"(١) فجدوا في طلبها في المواطن المهتمة بشأنها ، واجتهدوا في إراقتها وكسردنانها ، واعمدوا إلى السبب الذي يؤدي إلى التمكن منها فارعوه ، والحظوه ، واطرحوا الإغفال لذلك والفظوه ، وقدموا أمناء متخيرين للنطوف على مواضع الترتيب يكون بالمحافظة على ذلك محل المكالى الرقيب . ولا يكن منهم إلا من يفرق بين الحلال ويميز ، ويعرف ما يجوز شربه وما لا يجوز ، ومروهم بالتعهد لمواضع بيع الرب واعتصاره ، وخذوهم بتوقف جدهم على ذلك واقتصاره فما حل منه أباحوه ، وماكان غير ذلك قطعوه أصلا وفرعاً وأراقوه (الحلال بين والحرام بين)(٢) ولقضايا الشرع نظام . قال رسول الله صلى الله تعالى وملائكته الكرام عليه وسلم : "ما أسكر كثيره فالجرعة منه حرام" (٣) ، وأن من يسعى في نوع من أنواع الفساد ويستصحب الأضرار بالمسلمين في الإصدار والإيراد ، هؤلاء الراقصون(٤) الذين يردون بالكتب ويصدرون ، ويمشون فيما بيننا وبينكم وينفرون فإنه ذكر لنا أنهم يأخذون الناس بالنظر في كلفهم ، ويلزمونهم في زادهم من كل موضع وعلفهم ، وهذا فعل كل فرقة منهم في سيرها ، وسوء رأيهم بذلك في المخازن وغيرها ، وأن من جملة ما حكى عنهم أنهم يتألفون في الطرق جموعاً ، ويحلون بأفنية الناس حلولا شنيعاً ، ويكلفونهم مؤوناتهم تكليف المجرم ، ويتحكمون عليهم بحكم المغرم ، حتى إنهم لايرضون في ضيافاتهم

<sup>(</sup>١) لم أعثر في كتب الأحاديث الموثوق بها على هذا النص . ولعلها رواية بالمعنى عن حديث رواه ابن ماجة في السنن عن أبي الدرداء : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ولا تشرب الخمر ، فإنها مفتاح كل شر » .

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الحديث بالبخارى (الصحيح ج ١ ص ٢٠) ومسلم ج ٥ ص ٥٠ وغيرهما من كتب الحديث الصحيحة .

<sup>(</sup>٣) يبدو أن هذا الحديث مروى بمعناه إذ نصه 1 ما أسكر كثيره فقليله حرام 1 سنن ابن ماجه ج ٢ ص ٣٠٠ وغيرهما .

<sup>(</sup>٤) الراقصون هم سعاة البريد .

إلا بأسمن الجزر. وناهيكم بهذا الاجتراء العظيم الضرر، فسارعوا وفقكم الله تعالى إلى حسم هذه العاة من أصلها وبادروا إلى قطع هذه العادة الذميمة وفصلها ، وتخبروا لرسائلكم إرسالا ، وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والثقة رجالا . وادفعوا إليهم زاداً يقوم بهم فى الحجىء والانصراف ، ويقطع شأنهم من التكليف والإلحاف ، وارسموا لهم أياماً معروفة العدد ، معلومة الأمد ، لينتهوا بها إلى مواقف رسائلهم ، ويوزعوها على مسافات مراحلهم ، وحذروهم من تكليف أحد من الناس ، ولو مثقال ذرة وأوعدوا من تسبب منهم إلى مسلم بمساءة أو مضرة ، والله تعالى المستعان على دفع أسباب الجور ونستعيذ به سبحانه من الخور .

وكذلك ذكرنا -- وفقكم الله تعالى -- من التحكم في الأموال وقلة المبالاة بالتفريق بين الحرام منها والحلال ، إن أولئك الذين ذكرت خدعهم ، ووصف غرضهم الذميم ومنزعهم ، يفعلون في أموال الناس ما تقدم ذكره ، وشرح فكره ، وتمتد أيديهم إلى المخازن هناك فيعيثون فيها ويتحكمون ويجترئون في التعايى عليها ملء شأوهم ، وأنفسهم يظلمون ، فاتقوا الله تعالى فيها ، فإنها أمواله المخزونة في أرضه ، وبادروا إلى كف كل معتد وقبضه ولا سبيل لكم أن تنفذوا منها قليلا ولا كثيراً ، إلا بعد استثذاننا وتعريفنا بالدقيق والجليل مما هنالك ، وهذا أمر منا لكم ، ولكل من وقف على كتابنا هذا من الطلبة والشيوخ والموحدين كافة أمراً دائماً لازماً ، سنته بالاستمرار مستظلة ، وصحته بفضل الله لا تدخلها دائماً .

وقد خاطبنا بمثل ما خطبناكم به به جميع الطلبة الموحدين ، وكافة البلاد التي هي بالدعوة المهدية معمورة ، وبكلمة الإيمان مشرقة منيرة ، فأمرنا بجميع فصول كتبنا هذه إليكم ولسواكم شامل وفي جميع أقطار الموحدين نافذ عامل ، فمن خالفه بوجه من وجوه الحلاف ، فقد تبين عناده وساء في العاجل والآجل ماله ومعاده ، ومن لم يمتثله بواجب الامتثال ، الدولة الموحدية بالمنرب

ويكف يده عما رسمناه في كافة الأحوال ، فقد تعرض لأشد العقاب وأوحاه (١) ، واستقبل من ارتكاب النهى ما يصده الانتقام به عن سواه ، فاستصحبوا حدنا هذا استصحاباً مؤيداً ، واتصلوه في كافة أحوالكم مستنداً ومعتمداً وعلى كل من إلى نظركم من أهل تلك البلاد المنتظمة في سلك التوحيد الآخذة بالمذهب الرشيد ، عون الأمير – أيده الله تعالى على بسط العدل وإفاضته على الكل ورفع العبء المثقل وعلى الكل أن يسلكوا في تصرفاتهم سبيل الاستقامة ، ويستمروا على استعمال الحقائق والمواصلة لذلك والاستدامة ، ويتجافوا عن مواقع الظلم فالظلم ظلمات يوم القيامة ، وينقادوا للواجبات بداراً إليها وسراعاً ، ويكونوا في التساعد على الصلاح كالنفس الواحدة نآلفاً واجهاعاً .

ولما كان هذا الأمر عندنا – وفقكم الله تعالى – أهم أمر وأوجبه ، وأحق ما أدناه الحق وقربه ، وكان اهتمامنا به قد جعله على كل حالة مقدماً ، وإنفاذه – بأمر الله تعالى – إنفاذاً ملتزماً ، رأينا أن نجعل فى كتابنا هذا علامة بخط يدنا ، وها هى قد رفعت الأشكال رفعاً بيناً ، وأرتكم فرط إهبالنا حقاً مبيناً ، فبادروا إلى تلقيها بالامتثال والمسارعة وصلوا ابتدار شأنها بالمواصلة والمتابعة ، وأحضروا بالاجتماع على هذا الكتاب جميع من فى تلكم البلاد من الطلبة والعمال وكافة المقدمين المراجمال ، لاتقدموا أمراً من الأمور على إنفاد جميع ماتضمنه ، والاعتمال بكل ما شرحه وبينه ، ولا تشتغاوا بشغل قبل الاشتغال بمعانيه ، وبما أمركم به على قواعده ومبانيه ، ومخاطبتنا بما يكن منكم فى تلقيه ، وأمركم به على قواعده ومبانيه ، واقرأوه على الكافة من أعالى المنابر ، واتباع ما ينهيه إليكم ويلقيه ، واقرأوه على الكافة من أعالى المنابر ، واستحضروا له وفود القبائل من البوادى والحواضر ، وأسمعوا به إفصاحاً وإعلاناً وأشر بوه قلوب الناس جماعات ووحداناً ، وأحسنوا إيصال أغراضه وإعلاناً وأشر بوه قلوب الناس جماعات ووحداناً ، وأحسنوا إيصال أغراضه

<sup>(</sup>١) أوحاه : أي أسرعه .

إليهم ؛ فإن الله تعالى يجزى الإحسان إحساناً ؟

فإذا تفرغتم من قراءته على الجماهير ، وبلغتم صحته بواجب التبليغ والتقرير ، فاكتبوه عنه نسخاً إلى كل قبيلة من قبائل ذلك النظر ، وكل كورة من تلك الكور ، وأكدوا عليهم فيم أكدنا عليكم فيه من تقديم العمل به على كل الوجوه ، وامتثال مغنمه علىما يحبه الله تعالى ويرتضيه وحذر وهم من التعرض لمخالفته فلا عذر لمن لا يقصده على الفور ويأتيه ، ونحن بمرصد التطلع والتسمع لما يكون منكم ومنهم ، لنقابل بالواجب ما يصدر عنكم وعنهم .

وقد علم الله تعالى أن غرضنا بجميع المسلمين إشفاق وحنان وبجانبنا لهم دعة مستمرة وأمان وادينا من التراؤف عليهم ، والرفق بجانبهم ، شأن لايفارقه – من فضل الله تعالى – شأن وقد علمتم ذلك منا واختبرتموه على مر الزمان ، وسبرتموه ولمتستكفوا كل من استرعاكم الله تعالى أمره بكل طلاقة ويسر ، ولتنشروا عليهم جناح الرحمة أكمل نشر ، ولتعلموا – رعاكم الله – أن من شملته كلمة التوحيد ، في العهد القريب أو البعياء في مضمار واحد من العدل محمولون ، وأنكم عن كل من هنالك مسئولون وافظ الموحدين بيننا وبينهم جميعاً ، والحق يسلك بينهم من التناصف مسئولون وافظ الموحدين بيننا وبينهم جميعاً ، والحق يسلك بينهم ، فبعضهم لبعض في مسككاً مشروعاً ، وقد ألفت الكامة العلية بينهم ، فبعضهم لبعض في الخير أسوة . وقد قال الله تعالى : "إنما المؤمنون إخرة" (١) فاعتقدوا فيهم هذا الاعتقاد الجميل ، قصداً إلى مرضاة الله تعالى وإيقاناً ، وكونوا عبم رعاكم الله – ظنا . وعودوهم الحير لفظاً عباد الله إخواناً ، وحسنوا بهم رعاكم الله – ظنا . وعودوهم الحير لفظاً وبغي ، وتخلقوا معهم بمحاسن الأخلاق ، وقولوا للناس حسناً ، واستألفوا الناس بالني هي أحسن ، وابدلوا لهم من المساعدة في ذات الله تعالى غاية ما يمكن ، وانهجوا لهم من المبرات مهجاً يبدو به مظهركم الجميل غاية ما يمكن ، وانهجوا لهم من المبرات مهجاً يبدو به مظهركم الجميل

<sup>. (</sup>١) سورة الحجرات آية رقم ١٠

ويتبين ، وسروا بمصالح عملكم وبشروا ويسروا - كما قال عليه الصلاة والسلام - ولا تعسروا وسكنوا ، ولا تنفرا . (١) واعلموا أن السعى فى هذا الغرض واجب ، والاعتمال فى رفع ذلك الحاجب لا يتأتى لكم جملة واحدة ، حتى تكون نفوسكم متآلفة عليه متساعدة ، وتعاونوا على مرضاة الله تعالى تعاوناً يجمع فى الصلاح آراءكم ، ويضمن التجمع التام لكم ولمن وراءكم . فعليكم بالمظافرة ، والمناصرة والمؤازرة ، فهى سواعد السعد وقواعد الود ، وشيم الكرام المحافظين على العهد ، وبها يعمر محل الرضا ونديه وبها أوصى الله تعالى ورسوله ومهديه .

وقد نصحنا لكم فأقباوها نصيحة ، قصدت في ذات الله تعالى قصدها ، وذكرنا لكم بهذه التذكرة ، فاستقباوها رشدها ، ونبهناكم تنبيها بالغا وللحال ما بعدها ، جعلنا الله وإياكم ممن امتثل أمره المطاع بخالص نية وأفرغ الرحمة على قالب سجيته ، وحفظ ما استرعاه الله تعالى ، فكل راع مسئول عن رعيته .

وكان مما بعثنا – وفقكم الله تعالى – على تنبيهكم وإذ كاركم وإيقاظكم للنظر في تلك المصالح ، وإشعاركم ما ألفيناه بحضرة مراكش – حرسها الله تعالى من بعض تلك الأنواع ، مما أحدثه فيها بعض أهل الابتداع ، كنوع القبالة ، وما يجرى مجراها في وبجوب الإزالة والإحالة ، فإننا هنا لا نبحث عن ذلك لتخيلنا إنه لا يجرؤ أحد أن يسلك في هذا الأمر الذي أظهره الله تعالى تلك المسالك فلما كان الحث عما يجب ، وزال عن وبجه المشاهد ما كان يحتجب طلعنا على ذلك فأنكرنا ما كان نكيراً ، وأزال بعون الله تعالى ما كان محذوراً بالشرع محظوراً ، حتى تطهر ثوب الأمن من دنسه وتجلى الوجه الحالص عن ملتبسه ، واقتبس نور الحق من مقتبسه وجرت الأمور على ما عهدناها عليه من الاعتدال

<sup>(</sup>١) نص الحديث الشريف : يسروا ولا تعسروا ، ويشروا ولا تنفروا .

والقوام ، بحكم ما أحكمه الإمام المهدى - رضى الله تعالى عنه - فى القضايا والأحكام . وإذا كان الافتيات فى شيء من هذا ونحن على اقتراب فكيف فيما هو فى حكم ما كان فى بعد عنا واغتراب .

فانظروا هذا ـ وفقكم الله تعالى ـ نظرة أولى الألباب واتسعوا جهدكم في رفع ذلك العمل المستراب ، ولتذهبوا إلى إظهار أمر الله سبحانه على موجب الكتاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

### المراجع

ابن الأبار : ( ۱۲۹۰ ه / ۱۲۲۰ م ) . أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي .

١ – التكملة ( القاهرة ١٩٥٦ ).

٢ - الحلة السيراء (تحقيق الدكتور حسين مؤنس .
 القاهرة ١٩٦٣) .

ابن أبي دينار : (١١١٠ه/١٦٩٨م) محمد بن أبي القاسم القيرواني . ٣ – المؤنس في ذكر بلاد أفريقية وتونس ( تونس ١٢٨٦هه) .

ابن أبى زرع : ( ٧٢٦ ه / ١٣٢٦ م ) أبو الحسن على . ٤ ــ الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ( الرباط ١٩٣٦ ) .

ابن الأثير : ( ٦٣٠ ه / ١٢٣٢ م ) على بن أحمد ،

ه ـ كتاب الكامل في التاريخ ( القاهرة ١٣٥٧ هـ) ١٠

الإدريسي : (٥٤٨ه / ١١٥٤ م) الشريف محمد بن عبد العزيز ، عبد العالم ، عبد العربي عبد العزيز ، عبد العزيز ، عبد العزيز ، عبد العربي عبد

٧ – وصف أفريقة الشمالية والصحراوية (وهو مأخوذ من نزهة المشتاق) : نشر هنرى بريس (الرباط ١٩٣٦).

2.7

أشباخ : يوسف .

٨ - تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين :
 ترجمة الأستاذ محمد عبد الله عنان (القاهرة ١٩٥٨م).

الإلغي : إبراهيم .

٩ - تاريخ الأدب العربي ( في الأدب المغربي
 الأندلسي ) تطوان ١٩٥٥ م .

بروفنســال : المستشرق ليثي .

 ١٠ – الإسلام في المغرب والأندلس: ترجمة الدكتور السيد عبد العزيز سالم ، والأستاذ محمد صلاح الدين حلمي ( القاهرة ١٩٥٨ ) .

١١٠ -- مجموع وسائل موحدية ( الرباط ١٩٤١).

ابن بســــام : (٤٢ ه ٪ ١١٤٧ م) أبو الحسن على الشنتريني . ١٢ ـــ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ( القاهرة : ١٣٥٨ هـ ) .

ابن بشكوال : ( ٧٨ ه / ١١٨٢ م ) . خلف بن عبد الملك ابن مسعود .

١٣ – الصلة ( القاهرة ١٩٥٠ م).

البكرى : ( ۱۰۹۷ ه / ۱۰۹۷ م ) عبيد الله الأندلسي .

15 – المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغرب ( نشره دى سلان . وهو مأخوذ من كتاب المسالك والممالك .

الجزائر ۱۹۱۱ ) .

البيدنى : (القرن السادس الهجرى) أبو بكر بن على الصنهاجي . 10 – أخبار المهدى بن تومرت وابتداء دولة الموحدين ( نشره ليثي بروڤنسال سنة ١٩٢٨ م ) .

التجانى : أبو محمد عبد الله بن محمد ( القرن الثامن الهجرى )

۱۶ -- رحلة التجانى ( المطبعة الرسمية بتونس سنة ١٩٥٨ م ) .

ابن تومرت : ( ۱۲۲ ه / ۱۱۲۹ م ) المهدى محمد بن عبد الله بن توموت .

١٧ - أعز ما يطلب :

۱۸ – تلخیص کتاب مسلم ( مخطوط جامعة ابن یوسف بمراکش رقم ٤٠٣ ی ) .

19 — أقوال المهدى بن تومرت فى علم الكلام (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط الآن رقم (٣٠١ وهو ملك جامعة القرويين بفاس ) .

۲۰ ــ محاذی الموطأ ( مخطوط جامعة القرویین رقم
 ل ٤٠ ــ ۱۸۱ . وهو مكتوب على رق الغزال .

ابن جبسير : ( ٦١٤ه / ١٢١٧ م ) أبو الحسن محمد . ٢١ ــ رحلة ابن جبير ــ القاهرة ١٩٥٥ م .

جنون : الأستاذ عبد الله .

٢٢ ــ النبوغ المغربي (طبعة الرباط).

۲۲ – ملخل إلى تاريخ المغرب (تطوان ١٩٥٥).

الجيالل : الأستاذ عبد القادر بن محمد .

٢٤ – تاريخ الجزائر العام ( الجزائر ١٩٥٤ ) .

حاجي خليفة : (١٠٦٧ ه / ١٠٥٧ م) مصطني .

۲۰ – كشف الظنون عن أساى الكتب والفنون ( طبعة لندن ۱۸۰۸ ) .

٢٦ – تاريخ العرب ( بيروت ١٩٤٩ )

ابن حسزم : (٥٦ ه / ١٠٦٤ م) ابن محمد على .

۲۷ – الفصل في الملل والأهواء والنحل ( القاهرة ۱۳۱۷ هـ) .

٢٨ – المحلى ( الدار البيضاء ١٩٤٧ ) .

حسـن : ( ١٣٨٨ ه / ١٩٦٨ م ) الدكتور حسن إبراهيم .

٢٩ – تاريخ الدولة الفاطمية ( القاهرة ١٩٥٨ ) .

٣٠ – تاريخ الإسلام السياسي ( القاهرة ١٩٥٧ ) .

الحصرى : الأستاذ ساطع ( أبو خلدون ) :

٣١ – نشوء الفكرة القومية ( بدروت ١٩٥٦ ) ،

الحميرى : ابن عبد المنعم ،

٣٢ – الروضالمعطار (نشره ليثي بروڤنسال ١٩٣٧) .

ابن خاقان : ( ٥٣٥ هـ ٪ ١١٤٠ م ) أبو نصر الفتح بن محمد ابن عبد الله القيسي .

٣٣ – قلائد العقيان ( فاس ١٣٥٠ ه).

ابن الخطيب : ( ٧٧٦ ه / ١٣٧٤ م ) الوزير محمد لسان الدين :

٣٤ – الإحاطة في أخبار غرناطة (القاهرة ١٩٤٤ و ١٩٥٦م).

٣٥ ــ أعمال الإعلام (بيروت ١٩٥٦ م).

٣٦ – رقم الحلل ( تونس ١٩١٦ م ) .

ابن خلمدون : ( ۱۶۰۸ ه / ۱٤۰۲ م ) أبو زيد عبد الرحمن ابن محمد .

۳۷ - العبر وديوان المبتدأ والخبر ( ط دى سلان بالجزائر ( ١٨٨١ وبيروت ١٩٥٩ ) :

٣٨ - مقدمة ابن خلدون طبعة مصطفى محمد بالقاهرة.

ابن خلکان : ( ۱۲۸۷ ه / ۱۲۸۷ م ) .

٣٩ - وفيات الأعيان وأبناء الزمان .

ديــوز : الأستاذ محمد على به

٤٠ ـ المغرب الكبير ( القاهرة ١٩٦٣ م ) .

ابن دحيـة : ( ٦٣٣ ه / ١٢٣٥ م ) أبو الخطاب عمر بن الحسن ابن على بن محمد الحميل البلنسي الأندلسي ٥ ابن على بن محمد الحميل البلنسي الأندلسي ٥ القاهرة - المطرب من أشعار أهل المغرب ( القاهرة ١٩٥٤ ) :

٤٢ - دائرة المعارف الإسلامية - العددالتاسع - المجلد العاشم .

ابن الزبـــير : ( ۷۰۸ ه / ۱۳۰۸ م ) أحمد بن إبراهيم . ٤٣ ــ صلة الصلة ( نشرة ليثى بروڤنسال بالجزائر ١٩٣٧ ) :

زرقانــة : الدكتور إبراهيم .

٤٤ – الأجناس البشرية (طبعة القاهرة).

الــزركشى : ( القرن الحادى عشر الهجرى ) أبو عبد الله محمد ابن إبراهيم اللولوى .

٤٥ – تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية ( تونس ١٢٨٩ هـ) .

سلم : الدكتور السيد عبد العزيز سالم ، ( والدكتور رشيد الناضورى ، والدكتور جلال يحيى ) . الناضورى ، والدكتور جلال يحيى ) . عبد العصر الإسلام – ( القاهرة العصر الإسلام – ( القاهرة العرب الكبير – العرب العرب

٢١ - المعرب الحبير - العصر الإسلام - ( العاهرة ) .

٤٧ – المساجد والقصور – سلسلة اقرأ رقم ١٩٠ –
 ( القاهرة ١٩٦٨ ) ,

الســــلاوى : ( ١٣١٥ ه / ١٨٩٠ م ) الشيخ أبو العباس أحمد ابن خالد الناصرى.

٤٨ - الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ( الدار البيضاء ١٩٥٤ ) .

السيوطى : ( ٩١١ ه / ١٥٠٥ م ) جلال الدين عبد الرحمن . ٩٤ – حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة .

ابن صاحب الصلاة: (نهاية القرن السادس الهجرى).

۱٥ – المن بالإمامة : ( مخطوط حققه الأستاذ
 عبد الهادى النازى المغربي وأعده للنشر ) .

العبادى : ( ١٩٥٦هـ/١٩٧٦ م ) الأستاذ عبد الحميد . ٢٥ – المجمل في تاريخ الأندلس ( القاهرة ١٩٥٨ م ) .

ابن عذاری ( ٦٩٥ ه / ١٢٩٥ م ) أبو عبد الله محمد .

۵۳ - البيان المغرب ( بيروت ١٩٥٠ ) ٥

بنعبد الله : الأستاذ عبد العزيز :

٤٥ - مظاهر الحضارة المغربية ( الدار البيضاء ) .

ابن عربى : ( ۱۲۶۰ ه / ۱۲۶۰م ) الشيخ الإمام محيي الدين بن عربي المرسى .

٥٥ ــ الفتوحات المكية (القاهرة ١٣١٠ ه):

عــــلام : عبد ألله على .

٥٦ – الدعوة الموحدية بالمغرب ( القاهرة ١٩٦٤ ) .

عنسان : الأستاذ محمد عبد الله .

٧٥ - دولة الإسلام في الأندلس : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس ( القاهرة ١٩٦٤ ).

الغــزالى : ( ٥٠٥ ه / ١١١١ م ) أبو حامد . ٥٠ – فضائح الباطنية ( نشره جولد تسهير سنة

۱۹۱۰ ــ فضافح الباطنية ( نشره جوند نسهير سنه

الفاسي : محمد بن أحمد .

٥٩ – المورد الهني (مخطوط بالخزانة العامة بالرباط).

أبو الفدا : ( ۷۳۲ ه / ۱۳۳۱ م ( إ ساعيل عماد الدين .

٦٠ – المختصر في أخبار البشر ( القاهرة ١٣٥١ هـ) .

ابن القطان : ( القرن السابع الهجرى ) : أبو على حسين .

٦١ – نظم الجمان (مخطوط حققه الدكتور محمود على مكى).

القفطى : جمال الدين .

٦٢ – أخبار العلماء بأخبار الحكماء ( القاهرة

. ( A 1477

الكعاك : الأستاذ عنمان .

٦٣ - مراكز الثقافة في المغرب (القاهرة ١٩٥٨م).

٦٤ - مجلة المستمع العربي - السنة الثالثة العدد ١٥.

٦٥ ــ مجلة الثقافة المغربية عدد أغسطس ١٩٤١ ،

وعدد أكتوبر من السنة المذكورة .

٦٦ - المحلة الآسيوية الفرنسية عدد أبريل ١٨٤١.

٦٧ - مجلة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد ؟

المحلدان السابع والثامن (سنة ١٩٥٩ ــ ١٩٦١ م) :

٦٨ - مجلد اارسالة مجلد ٢ عدد ٦٥ ( الخزانة

العامة بالرباط) .

٦٩ - مجهول - الحلل الموشية ( نشر علوش :
 ١١ اما ١٩٣٦ - ١

الرباط ١٩٣٦ م)

٧٠ - مجهول - الاستبصار في عجائب الأمصار ( نشره الدكتور سعد زغلول عبد الجميد سنة ١٩٥٨).

المراكشي : ( النصف الأول من القرن السابع الهجرى ) محيى الدين أبو محمد عبد الواحد بن على .

٧١ – المعجب في تلخيص أخبار المغرب (طبعة

القاهرة ١٣٢٤ هـ و ١٣٦٩ هـ / ١٩٤٩ م ) .

المقدسى : ( ٣٨٧ ه / ٩٩٧ م ) شمس الدين أبو عبيد الله . ٧٧ – أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ( القاهرة

٠ ( ١٩٠٠

المقرى : ( ١٠٤١ ه / ١٦٣٣ م ) أحمد بن محمد التلمساني .

٧٣ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب.

المقريزى : ( ١٤٤١ م ) تقى الدين أحمد .

٧٤ – المواعظ والاعتبار ، في ذكر الخطط والآثار

( القاهرة ١٢٧٠ ه).

ملين : الأستاذ محمد الرشيد .

٧٥ \_ عصر المنصور الموحدي ( الرباط ١٩٤٦ ) .

مؤنس : الدكتور حسين .

٧٦ - فتح العرب للمغرب ( نشر مكتبة الآداب

عصر)

ميراندا : امبرسيو أوثى :

٧٧ – التاريخ السياسي لدولة الموحدين ( نشره الأستاذان محمد بن تاويت . وإبراهيم الكتالي تطوان

الهرغى : إبراهيم بن موسى بن محمد ( ٧١٤ ه/ ) . الهرغى : إبراهيم بن موسى بن محمد ( ٧١٤ ه/ ) .

ن الله الما الله الميني بزوفنسال ١٩٢٨) .

ياقــوت : ( ٦٢٦ ه / ١٢٢٩م ) شهاب الدين الروم :

٧٩ ــ معجم البلدان ( القاهرة ١٩٠٦ ) وبيروت

سنة ١٩٥٥ .

٨٠ ـ معجم الأدباء ( القاهرة ١٩١١) :

اليعقوبي : أحمد بن يعقوب بن جعفر .

٨١ - كتاب البلدان (ليدن ١٨٩١) ،

### مصادر أفرنجية

- I. Bousquet : Histoire et institutions Les Berbères (Alger. 1955).
- 2 Dozy : Histoire des musulmans d'Espagne. ed : Lévi Provençal (Leyden. 1932).
- 3. Goldziher: Le Livre de Mohamed ibn Toumert (Alger. 1903).
- 4. Julien (André): Histoire de L'Afrique du Nord (1957).
- 5. Huddon: Races of Africa (London. 1942).

  Terrasse (Henri).
- 6. Les Arts décoratifs au Maroc. (Paris, 1952).
- 7. La grande mosqué de Taza. (Paris. 1943).
- 8. Histoire du Maroc (Casablanca. 1949).
- 9. Basset: Sanctuaires et forteresses Almohades. (Paris. 1932).

# محتويات الكتاب

## مدخل التعريف بالمصادر الرئيسية

| صفحة |   |   |        |         |        |                                                |   |
|------|---|---|--------|---------|--------|------------------------------------------------|---|
| 14   |   | • | •      |         | يذق    | – أخبار المهدى ابن تومرت للب                   | ١ |
| 17   |   |   | . 63   | ، الصلا | بداحب  | <ul> <li>كتاب المن بالإمامة لابن ص</li> </ul>  | ۲ |
| 19   | • |   | •      | •       |        | – المعجب للمراكشي .                            | ٣ |
|      |   |   |        |         |        | – نظم الجمان لابن القطان                       |   |
|      |   |   |        |         |        | <ul> <li>التكملة لابن الأبار</li> </ul>        |   |
|      |   |   |        |         |        | <ul> <li>القرطاس لابن أبى زرغ</li> </ul>       |   |
| ٣٣   |   |   |        | •       |        | - نفح الطيب للمقرى .                           | ٧ |
| ۳٦   |   |   | لسلاوي | نصي ا   | ب الأو | <ul> <li>الاستقصا لأخبار دول المغرب</li> </ul> | ٨ |

# البآب الأول نشأة الموحدين

| صفحة     |        |         |        |                                                     |
|----------|--------|---------|--------|-----------------------------------------------------|
| ٤٣       | :      | •       | •      | (١) ابن تومرت إمام الموحدين                         |
| ٤٣       | •      |         |        | ١ ـــ مولد ابن تومرت ونسبه .                        |
| ٤٨       | •      |         |        | ٢ ــ دراسته بالمغرب ثم بالمشرق . ٠٠٠                |
| ٥٥       |        | •       |        | ٣ – عودته إلى المغرب "                              |
| ٺ        | ئ يوسا | نعلی بر | السلطا | ٤ ـ نزوله مراكش وفراره من وجه حاشية ا               |
| <b>W</b> | •      |         |        | . إلى قومه ومبايعته بالمهدوية .                     |
| 77       |        |         |        | <ul> <li>ه ـ تأليف الحكومة الموحدية</li> </ul>      |
| ٧٠       |        |         |        | ٦ – دعاية ابن تومرت ضد المرابطين .                  |
| ٧٦       |        | • .     | •      | ٧ ـ غزوات ابن تومرت . موته .                        |
| AY       | •      | 2       |        | (ت) عبد المؤمن بن على مؤسس الدولة الموحدية          |
| ٨٢       |        | •       | •      | _ مولدِ عبد المؤمن ونسبه .                          |
| 78       | •      | •       |        | ــ دراسته واتصاله بابن توموت .                      |
| 44       | •      | •       |        | _ جهود عبد المؤمن في حياة ابن تومرت                 |
| 44 -     | ÷      | •       |        | <ul> <li>ببعة عبد المؤمن بن على بالخلافة</li> </ul> |
| ۱۰٤      | ÷      |         | •      | - الصاء يبن عباد المثمن والمرابطين .                |

| 19   |                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحة |                                                                                                 |
| 1.7  | <ul> <li>اتجاه عبد المؤمن نحو الشمال ثم الشرق</li> </ul>                                        |
| ۱۰۸  | ــ رجحان كفة الموحدين بمجرد دخولهم الجزائر .                                                    |
| 117  | - استيلاء الموحدين على مدينة وهران ثم مدينة تلمسان                                              |
| 140  | ــ سقوط المرابطين . وقيام دولة الموحدين سنة ١٤٥ ه .                                             |
|      | الباب الثاني                                                                                    |
|      | فتوح عبد المؤمن الحارجية                                                                        |
| ۱٤١  | (١) الأندلس ، ، ، ، ،                                                                           |
| 181  | · ن ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                         |
| 121  | (ح) المهدية                                                                                     |
| 124  | الأندلس بين حكم المرابطين وحكم الموحدين                                                         |
| ۱٤٧  | . ثورة الأندلس على المرابطين قبيل حكم عبد المؤمن ،                                              |
| 114  | (١) ثورة الجنوب الغربي . ﴿ ﴿ ﴿ . • ﴿                                                            |
| 101  | (س) الثورة في الوسط و بقية مدن الجنوب                                                           |
| ١٦٤  | (ح) الثورة في شرق الأندلس ه ه .                                                                 |
| ۱۷٤  | مكاسب النصاري من ثورة الأندلس و                                                                 |
| 174  | عبور جيش عبد المؤمن إلى الأندلس ع ن                                                             |
|      | (١) استيلاؤه على مدن الغرب – استيلاؤه على مدينة أشبيلية                                         |
|      | ا ) السيار وه على مندن العرب = السيار وه على منديده العبيمية واتخاذه إياها مركزاً للحكم الموحدي |
|      | (ب) استيلاؤه على مدينة قرطبة ــ مركز حكم المرابطين ــ ثم                                        |

استيلاؤه على مدينة غرناطة ، ، ، ، ١٧٩

| de |     |    |
|----|-----|----|
| 43 | -0. | -0 |

## الباب الثالث ( ا ) حالة الشعب ( ب ) نظام الحكم

| 777 | • | • | •  | •       | •    | (١) حالة الشعب في عهد عبد المؤمن |
|-----|---|---|----|---------|------|----------------------------------|
| 774 | • | : | :  |         | •    | ١ – طبقات الشعب ٥                |
| 774 | • |   | •  | •       | •    | ( ا ) الطبقية القبلية .          |
| 779 | ¢ |   | •  |         |      | (ب) الطبقة المذهبية.             |
| 740 | ě | • | •  |         |      | (ح) العرب الهلالية .             |
| 749 | : |   | ä. | ها, الذ | من أ | (د) موقف عبد المؤمن ،            |

| 173          |   |   |   |        |        |       |       |             |        |        |        |            |     |
|--------------|---|---|---|--------|--------|-------|-------|-------------|--------|--------|--------|------------|-----|
| صفحة         |   |   |   |        |        |       |       |             |        |        |        |            |     |
| 724          | • | • | • |        | •      | •     | •     | •           |        | المرأة | _      | Υ.         |     |
| 717          | • |   |   | •      | •      | •     |       | لمحافل      | ی وا   | الملاء |        | ٣          |     |
| 707          | • | • | • | •      | •      | •     | ية    | نتصاد       | וצי    | الحياا |        | ٤          |     |
| Y0Y          |   |   |   |        |        |       |       |             |        |        |        |            | ( ر |
| <b>777</b>   |   |   |   | •      |        |       |       |             |        | •      |        |            |     |
| 777          |   |   |   | القبلى |        |       |       |             |        | •      |        |            |     |
| <b>77</b> ٣  |   |   |   | علالح  |        |       |       |             |        |        |        |            |     |
| 777          |   |   |   |        |        |       | ,     |             |        |        | •      |            |     |
|              |   |   |   |        |        |       |       |             | 1      |        |        |            |     |
|              |   |   |   |        |        |       |       |             |        |        |        |            |     |
|              |   |   |   |        | الرابع | باب   | 11    |             |        |        |        |            |     |
|              |   |   |   | (      | والفن  | تمافة | الث   |             |        |        |        |            | 4   |
| <b>1 1 1</b> | • | • | • |        | ÷      |       | •     | •           | :      | لثقافة | مرکز ا |            | ١   |
| <b>TY1</b>   |   |   |   |        |        |       |       |             |        |        |        |            |     |
| <b>1 Y Y</b> |   |   |   |        |        |       |       |             |        | _      |        |            |     |
| 140          |   |   |   |        |        |       |       |             |        |        |        |            |     |
| ľVV          | • |   |   |        |        | . س   | لأندل | -<br>افة با | ز الثق | مراك   | (ب     | <b>)</b> . |     |
| <b>'</b> VA  |   |   |   |        |        | _     |       | بة          | -      |        | •      |            |     |
| <b>'V</b> 9  | • | • | • | •      |        |       | ÷     | يلية        | أشب    | - r    |        |            |     |
|              |   |   |   |        |        |       |       | -           |        |        |        |            |     |

| صفحة  | •      |          |         |          |           |       |           |          |             |           |                 |
|-------|--------|----------|---------|----------|-----------|-------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------------|
| 3     | T .    | •        | . (     | لِسَ )   | قمية ( تو | وأفري | الجزائر   | تمافة با | إكز الثا    | ح) مر     | )***            |
| 3 1.4 | لمسان  | J (      | اية (ح  | <u> </u> | ن ( ر     | تاهرت | (1)       | زائر :   | <u> -</u> 년 | 1         | , i.            |
| ۸۸۲   | 1.     |          | • **    | •        |           |       | س         | ية تون   | _ مد        | ۲ ,       |                 |
| 191   | •      | •        | •       | •        | •         |       | •         | :        | الثقافة     | معاهد     | <b>7</b> 0.4    |
| 191   | •      |          | الزاوية | _ 1      | - الرباط  | جد -  | - 1 hm    | لدرسة    | با ــ ب     | الكتاتيد  |                 |
| 3 P Y | •      | ÷        | •       | •        |           |       |           | ٠        | :           | العلوم    | - ٣             |
| 397   | •      |          |         |          |           |       |           |          |             |           |                 |
| 448   | ?      | ·<br>•   | • 1     | •        | •         | •     | - 10      | إءات     | ً القر      | 4         |                 |
| 797   | • •    | •        | •       | •        |           |       | • "       | ميز      | ــ التفس    | ٠ ٢٠      |                 |
| 499   | •      | •        |         |          | •         |       |           | يث.      | ـ الحد      | ٣         |                 |
| 4.4   |        |          |         |          |           |       | -         |          |             |           |                 |
| ٣.٧   |        |          |         | •        |           | •     |           | 4        | ـ الفقا     | . 0       |                 |
| 417   | •      |          | •       | •        | •         | 2     | العربيا   | اللغة    | ـ علو.      | ٠ ٦       |                 |
| ۳۱٦.  | Padigo | · .      | •       |          |           | لغة   | نبحو والا | ) ال     | 1).         |           | $I \setminus 7$ |
| ۳۱۸   |        | •        |         |          | •         | · .   | ب         | ، الأد   | (ب)         | 4         | 144             |
|       | •      |          |         |          |           |       |           |          |             |           |                 |
| ۲۳۲   | •      | ,•       | • _     | •        | • [5]     | •     | . الشعر   | _ Y      |             |           | 67,             |
| 40+   | 2      | •        |         |          | • :- 0    |       | • •       |          | العقلية     | العلوم ا  | (·)             |
|       | î      |          |         |          |           |       |           |          |             |           |                 |
| 405   | •      | <b>?</b> | -       |          | e • 1     |       |           | . 1      | الجغرافي    | <b></b> Y | 7 V             |
| ٣٥٨   | • **   | •        | • .     |          | a • 7     |       | ٠ .       | النجو    | الفلك و     | ٣         | y' 1,           |

| صفحة |   |   |       |   |   |   |     |         |        |            |     |
|------|---|---|-------|---|---|---|-----|---------|--------|------------|-----|
| ۳۸۰  |   |   |       | • |   | • | •   |         | ارسوم  | الزخرفة وا | ÷ Y |
| ۳۸٥  | • |   |       | • | • | • | ش   | بمراك   | الكبير | البستان    |     |
| ۳۸٦  |   | • | (£ •) |   | • | • | انی | ك العثم | صحف    | زخرفة الم  |     |
| ۳۸۹  |   | • |       |   |   | • |     |         | •      | خاتمة      |     |
| ۳۹۳  |   |   |       |   |   | • |     | •       |        | ملحق       |     |
| ٤١٦  |   |   |       |   |   |   |     |         |        | المصادر    |     |
| ٤١٧  |   |   |       |   |   |   |     | ن       | الكتا  | محتو بات   |     |

تم إيداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية تحت رقم ١٩٧١/٣٢٥٠

مطابع دارالمعارف بمصر سنة ۱۹۷۱

#### الدولة الموحدية

الدولة الموحدية أنصع صفحات التاريخ المغربي على الإطلاق ، ونقطة انطلاق الفكر المغربي الأصيل ، ومبدأ ظهور الثقافة المغربية القومية ، والأدب ذى الطابع المغربي المتميز ؛ إذكان المغرب قبل الموحدين مقلداً للمشرق وللأندلس في أدبه خاصة وفي ثقافته عامة ، فأصل الموحدون أدبه وثقافته ، وخلقوا الشخصية المغربية ، وأدخلوها ميدان المنافسة مع المشرق ومع الأندلس . ويعد عبد المؤمن بن على المؤسس الحقيقي للدولة الموحدية التي اتسعت فشملت المغرب والجزائر وتونس وبرقة والأندلس الإسلامية . وقام عبد المؤمن بمجاهدة الصليبين في الأندلس ، وطهر الساحل الإفريقي من النورمان المغيرين .

فكان ظهور عبد المؤمن بن على بالمغرب ، ونور الدين زنكى بالمشرق إنقاذاً للمسلمين بعد خيبة أملهم فى الدولتين الكيريين المرنحتين : العباسية والفاطمية ، فى وقت بدأت فيه أوربا تستيقظ من سباتها العميق ، وتنفض عن نفسها غبار العصور الوسطى استعداداً لاستعمار الشرق باسم الحروب الصليبية.